

# الموسوعة السباسبة والعسكربة

الإزء اسامس

تاليف ط. فرالال البيطلا:

## الناشس

دامرأسامة النشر والتونريع عمان-الأمردن

ت: ۵۲۸۷۲۵ – ۷۶۶۷۶۲۶

فاكس: ١٤١٧٨١ ص. ب: ١٤١٧٨١

حقوق الطبع محفوظة الناشر

الطبعة الأولى ٢٠٠٣

وإزاء الموقف السوفيتي المتشدد الذي يهدف إلى إفشال تتغيذ المشـــروع الأمريكي الذي يؤكد على عدم المشاركة في أعمـــال اللجنــة الموقتــة قــررت اللجنــة الموقتة إحالة القضية مرة أخرى أمام الجمعية العامة من أجــل إجــراء التشاور في ضوء الممتجدات الآنفة الذكر التي أوجدها الموقف المسوفيتي.

وفي ضوء تلك المستجدات تبنت الجمعية العامة في ١٩ شباط ١٩٤٨، مشروعاً أمريكياً جديداً تقدم به المندوب الأمريكي الجديد في الجمعيسة العامسة فيليب جيسون يؤكد إمكانية إجراء انتخابات عامة تحت إشراف الأمسم المتحددة في منطقة الاحتلال الأمريكي مستبعداً قيام هذه الانتخابات في منطقة الاحتسلال السوفيتي، وفعلاً تمت المصادقة على المشروع الأمريكي في الجمعية.

وإزاء ذلك رفض الحزب الشيوعي المؤيد للاتحاد السوفيتي هذا القــرار الداعي إلى إجراء انتخابات منفصلة في جنوب خط العرض (٣٨) ومــن أجــل رأب الصدع بين الأحزاب السياسية في جنوب كوريا، وتتفيذاً لـــهذا الاقــتراح، بعث كيم آل سونغ إلى كيم كو رئيس حزب الاستقلال في جنوب كوريا رســـالة تضمنت دعوته مع خمس عشر شخصية سياسية كورية جنوبية إلـــى حضــور الموتمر، فضلاً عن ذلك، أكد كيم في رسالته هـــذه ضــرورة سحب قــوات الاحتلال بصورة متزامنة من كلا الجزأين من أجل منـــح الكورييــن الفرصــة نظـره فيما يخص توحيد كوريا في المؤتمر.

وفعلا تم عقد مؤتمر بحضور الأحزاب السياسية وفي هذا المؤتمر نجـــح الحزب الشيوعي في إقناع الأحزاب الأخـــرى بـإعلان معارضتــها لأجـراء انتخابات منفصلة في الجنوب، كما أطنت رفضها المشاركة في تلك الانتخابــات التي ستجريها اللجنة المؤقتة للأمم المتحدة وعدم اعترافها بأية حكومـــة تتبشق عـن نلك الانتخابات.

لكن النتائج النهائية التي أقرها أعضاء المؤتمر لم تأخذ بنظر الاعتبار من اللجنة المؤقتة للأمم المتحدة حيث أصرت على القرار ألأمريكي الذي تقدم به المندوب الأمريكي، دون الالتفاف إلى معارضة الأحزاب السياسية في جنوب كوريا قيما يخص إجراء انتخابات منفصلة في الجنوب، واستندت اللجنة في رفضها إلى مقترحات الأحزاب على المشروع الأمريكي الذي يؤكد أن تلك الأحزاب تمثل وجهة النظر السوفيتية المعارضة لذلك الاقتراح، علاوة على ذلك نقد أبدت سلطات الاحتلال الأمريكية مساندتها لهذا القرار وأبدت استعدادها لإنجاح تنفيذه حيث أعلن الجنرال هودج عن استعداد قيادته بتغطية النقص الحاصل في كادر الجمعية الموقتة من أجل إجراء انتخابات.

ويعد إعلان اللجنة الموقتة عن كون الظروف مناسبة لإجراء انتخابات على الجنوب ثم إجراؤها في ١٠ أيار ١٩٤٨، حيث أسفرت تلك الانتخابات على فوز حزب الاتحاد الوطني لاستقلال كوريا بالأغلبية في الجمعية الوطنية بزعامة ستكمان ري. حيث ثم انتخابه رئيساً للجمعية الوطنية، وقد أصدر ري تعليماته إلى أعضاء الجمعية الوطنية لأعداد مسودة الدستور الذي سوف يتلم بموجبه تشكيل حكومة كورية مؤقتة. وفي الوقت نفسه، فقسد بعث الجنزال هودج برسالة إلى الجمعية الوطنية يقترح فيها تخفيض عدد المقاعد لممثلي الأحزاب السياسية في شمال خط العرض (٣٨) من أجل التوصل إلى تحقيق الوحدة.

وفي الوقت نفسه، فقد ثم انتخاب سنكمان ري فـــي ١٧ تمــوز ١٩٤٨ ، أول رئيس لجمهورية كوريا الجنوبية، فضلا عن ذلك فقد أعلن الجنرال هـــودج رسميا عن سحب قوات الحكومة العسكرية الأمريكية من كوريا، ومسن جهسة أخرى، فقد اعترفت الحكومة الأمريكية بحكومة سينول كحكومة شسرعية فسي كوريا طبقا إلى قرار الأمم المتحدة ونتيجة لذلك فقد أرسلت الحكومة الأمريكية جون موكيو إلى سيئول الذي يعد أول سفير للولايات المتحددة فسي كوريا الجنوبية.

وإزاء إعلان جمهورية كوريا الجنوبية، رفضت اللجنة الشعية لشمال كوريا الاعتراف بذلك الإعلان، وفي الوقت نفسه، أتاح ذلك الإعلان الفرصسة كوريا الاعتراف بذلك الإعلان، وفي الوقت نفسه، أتاح ذلك الإعلان الفرصسة أمام اللجنة الشعبية في عقد اجتماعها الأول في مدينة بيونيغ يانغ، برئاسة كيم آل سونغ حيث صادقت هذه اللجنة على دستور لجمهوريسة كوريسا الديمقراطية الشعبية وقد تم انتخاب كيم آل سونك رئيساً للوزراء، وباك هون يونسك رئيسس حزب العمال نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وأمام هذا الإعسلان عن انتئاق الجمهورية في ١٧ تشرين الأول ١٩٤٨، قد تم تعيين الجنرال شستيكوف أول سفير للاتحاد السوفيتي لدى حكومة بيونغ يانغ، وعلى إثر هدذا الاعسترية مسن السوفيتي، أعلنت الحكومة السوفيتية عند موعد انسحاب قواتها العسكرية مسن شمال كوريا في نهاية شهر كانون الأول ١٩٤٨.

وشهدت الفترة التي تلت قيام جمهورية كوريا اهتماماً مترايداً من الحكومة الأمريكية، وذلك بعد بروز أهمية موقعها الجغرافي، وظهور بوادر هزيمة الصين الوطنية أمام الشيوعيين في الحرب الأهلية خاصة، مما جعل الولايات المتحدة دائبة السعي من أجل تأمين الحماية لجزر اليابان القريبة من كوريا التهي نشرت الولايات المتحدة حمايتها عليها من خطر وصول المد الشيوعي لها. وقد أكدت حكومة واشنطن اتباع أسلوب المساعدات الاقتصالية والعسكرية يسبب

كونها منطقة بعيدة عن الولايات المتحدة ولا يمكن الدفاع عنها فضلاً عن نلك، أعلنت واشنطن في ٢٨ كانون الأول ١٩٤٩، استعدادها لسحب جميع وحداتها العسرية من كوريا في مطلع عام ١٩٤٩.

ولتأكيد تلك الضمانات المقدمة من حكومـــة واشنطن بعث الممثل الشخصي للرئيس ري بون يبونغ برسالة إلى ري تتضمن نصــوص مشروع معاهدة تحالف مع الولايات المتحدة للدفاع المشترك التي أكدت في فقر اتها علــى ضرورة تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية فـــي حالــة اندلاع حرب، مقابل التزام حكومة كوريا الجنوبية بالسماح للولايـــات المتحــدة باستخدام أراضيها لتسهيل عمل القوات العسكرية الأمريكية وقــد حــددت مــدة المعاهدة بعشرين سنة.

#### إعلان الحرب:

شهدت فترة نهاية الأربعينات من القرن العشرين فشل السياسية الأمريكية في منطقة الشرق الأقصى وذلك بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية في اكانون الأول ٩٩٤، خاصة على إثر الانتصارات التي حققها الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتستونغ على الحزب الوطني الحاكم بزعامة شيان كاي شـــيك، وذلك بسبب الدعم الذي قدمه الاتحاد السوفيتي للقوات الشعبية الصينية خلال الحــرب الأهلية، بعكس الولايات المتحدة التي كرست جهودها من أجل دعم شيان، وقــد ترامن مع تطور تلك الأحداث في شرق أسيا، سحب معظم القــوات العسـكرية الأمريكية من كوريا في ذلك العام مما أضعف موقفها الأسيوي.

وأمام الوضع الجديد في شرق أسيا الذي أدى إلىسى خسارة الولايسات المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، ففي الجانب الاقتصادي خسرت الولايات المتحدة معظم مصالحها الاقتصادية، أما الجانب العسكري فقد فـرض هذا التغير عليها وضع أسس جديدة لسياسة مخالفة اسياستها القديمة فـي مجـال الدفاع. ويموجب هذه السياسية الجديدة فإن على الولايات المتحدة المحافظة على مناطق نفوذها في الشرق الأقصى، واعتبار المنطقة مجالها الطبيعـي لحمايـة أمنها ومصالحها من المصير الذي آلت إليه الصين.

ونتج عن هذا الاهتمام الجديد المسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأقصى، إصدار وزير الخارجية الأمريكي دين أجسون بياناً في ١٢ كانسسون الثاني ١٩٥٠، عين فيه المناطق المهمة لأمن الولايات المتحدة الذي عرف بامسم (خط الدفاع الدائم)، وقد عبر أجسون عن ذلك بقوله (إن هذا الخط يمتد من جزر الهابان إلى جزر الفليبين وأن على باقي المناطق الأخرى في المحيط السهادي أن تدير سلامتها عسكرياً بنفسها).

وعلى الصعيد نفسه، فقد تعامل أجمون بشكل خاص مع كوريا، حيث لم يدخلها ضمن خط الدفاع الأمريكي الأنف الذكر غير أنه أكد على تقديم المساعدة لكوريا الجنوبية حتى على الرغم من وقوعها خارج نطاق خط الدفاع لأمسن الولايات المتحدة، حيث أوضح ذلك بقوله (يجب علينا أن نأخذ الخطوات الجديدة في إنهاء الاحتلال العسكري والمشاركة الفعلية مع الأمم المتحدة في الحفاظ على استقلال ووحدة أراضي كوريا الجنوبية وأخذ الاعتراف الدولي لها، ونحن نطلب من الكونغرس تقديم المساعدة إلى كوريا للحفاظ على استقلالها والمحافظة على مصالحها).

وقد أحدث تصريح أجسون بشان كوريا رد فعل في الكونغرس الأمريكي، حيث أوضح توم كانالي رئيس لجنة العلامات السياسية في

الكونغرس، وجهة نظره بشأن التصريح الذي أدلى به أجسون حول كوريا، فقسد أكد كاتالي بان الكونغرس لا يعارض تقديم مشل هذه المعساعدة، غسير أن الكونغرس لا يرى جدوى في تقديم مثل هذه المساعدة لكوريا من أجسل تحقيق استقلالها، وذلك بعد أن تم تقسيمها عند خط العسرض (٣٨) إلى منطقتين، ووجود النفوذ السوفيتي في القسم الشمالي من خط العرض (٣٨).

ونتيجة لاتتهاج الولايات المتحدة سياستها الجديدة فسي منطقسة الشرق الأقصى فإن ذلك أدى إلى إعادة النظر في سياستها تجاه كوريـــا الجنوبيـة ولا سيما في المجال الاقتصادى، حيث زادت من معوناتها الاقتصادية المقدمة إلـــــى كرويا الجنوبية، والتي جاءت نتيجة لإعلان رئيس الوزراء لي بون سوك استقالته في ٣ نيسان ١٩٥٠، وذلك من أجل إجراء انتخابات الجمعية الوطنية، لكن الرئيس ري لم يكن مؤيداً لاحسدات تطور ات ديمقر اطبة في كوريا الجنوبية، وذلك لأنها تؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على سلطته، لذلك فقد قام بتعيين لي يون يونج خلفاً لسيله غير أن أعضاء الجمعية رفض وا هذا التعيين، وكان هذا الرفض سبباً لدفع الرئيس ري إلى فرض مرشحه الجديد سين سونغ مو بالقوة كرئيس للوزراء بشكل موقت لحين انتهاء الانتخابات وعلي الصبعيد نفسه فقد عبر وزير الخارجية الأمريكي أجسون عن قلق حكومته بشأن الإرباك السياسي في كوريا الجنوبية مما دفعه ذلك إلى تهديده بقطع المساعدات الأمريكية المقدمة إلى حكومة كوريا الجنوبية، في حالة عدم إسراع الرئيس رى في إجراء الانتخابات للجمعية الوطنية في وقت مبكر. ويمكن القول أن موقف الولايات المتحدة نابع من خوف ها مسن تفاقم المصراع بين الرئيس ري وأعضاء الجمعية الوطنية السذي سيسسمح للعناصر المعادية لها بفرصة الاستيلاء على السلطة في كرويا الجنوبية.

ومن أجل تحقيق الهدف الأمريكي المتمثل في قب ول عضوية كوريا الجنوبية في الأمم المتحدة، قامت الولايات المتحدة بالضغط على الرئيس ري بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات، التي على أساسها ستقوم اللجنة التابعسة للأمم المتحدة بخصوص كوريا سيرفع تقريرها حول الوضع السياسي في كوريا إلى الأمم المتحدة النظر فيه وقد كان الضغط الأمريكي متمثلاً بتقليص حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدمة لحكومة ري، ونتيجة أزمة اقتصاديسة نفذ الرئيس ري ما طلبته منه الحكومة الأمريكية، حيث أجريت الانتخابات في

وبعد النجاح الذي حققته حكومة ري في الانتخابات، قامت حكومة كوريا الشمالية بتقديم مقترحات إلى نظيرتها الجنوبية في ٧ حزيران ١٩٥٠، تهدف هذه المقترحات إلى تطيرتها الجنوبية في ٧ حزيران ١٩٥٠، تهدف هذه المقترحات إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية. حيث تضمنت مقترحات حكومة كوريا الشمالية فكرة إجراء انتخابات عامة بحلول شهر آب، وذلك لانتخابات سوف تودي إلى تشكيل برلمان يضم ممثلي الأحرزاب السياسية في شطري كوريا، الذي سيعقد اجتماعاته للفترة من ١٥ السي ١٧ آب مدينة كاي شنخ القريبة من خط العرض (٣٨) للالتقاء بمندوبين مسن حكومة كوريا الشمالية. وقد استجابت اللجنة الدولية إلى تلك الدعوة، حيث عر جون غايا ليراد العضو الأمريكي في اللجنة خيط العرض (٣٨)، رفضه التماليم

المممودات التي تتضمن مقترحات حكومة بيونغ بانغ بشأن الانتخابات المزمع لجراؤها في شهر آب وبالمقابل رفض مندوب حكومة كوريا الشمالية بتسلم أي نوع من أنواع الوثائق الرسمية من أعضاء لجنة الأمم المتحدة بشسان كوريا، وذلك بحجة عدم وجود تخويل من حكومتهم بستلم مثل هذه الوثائق.

فضلاً عن ذلك، فقد شملت مقترحات حكومة كوريا الشمالية المقدمة إلى نظيرتها الجنوبية مقترحاً يقضى بتبادل القـــادة السياســيين المحتجزيــن لــدى الحكومتين، حيث عرضت حكومة بيونغ ياتغ على نظيرتها سيئول إرسال جـــوه ماي سيك مقابل عودة القائدين الشماليين كيم وسان وقد رحبت حكومــة ســينول بذلك المقترح الذي يدعو إلى تبلدل الشخصيات السياسية بين الجانبين غير أنــها لم تعطر رداً بشأن باقي المقترحات التي قدمتها حكومة كوريا الشمالية.

وإزاء معارضة حكومة كوريا الشمالية للانتخابات في كوريا الجنوبية التي جرت في شهر أيار، التقى سفير كوريا الجنوبية جون مون مسع مستشار وزير الخارجية الأمريكي جون فرستر دالاس، وبعد اللقاء بعث المسفير مسون برسالة للرئيس ري تضمن فيها نتائج لقائه مع دالاس الذي أكد في أثناء ذلك اللقاء، اهتمام وزارة الخارجية الأمريكية بمنطقة الشرق الأقصى، وقد قدم دالاس السفير الكوري مون بعض الضمانات المقدمة إلى حكومة سينول بشان ضمسان وقوف الولايات المتحدة إلى جانبها في حالة تعرضها إلى أي عدوان خسارجي، كما أكد دالاس المسفير مون أن كوريا الجنوبية ستدخل ضمن حدود خط الدفاع الدائم الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي وقد عزز دالاس اهتمامه مسن خلل الإعلان عن زيارته المرتقبة إلى المنطقة.

وهذا التغير في السياسية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأقصى بصدورة عامة وشبه الجزيرة الكورية بصورة خاصة وذلك على إثر نجاح العسكريين الأمريكيين في إقتاع الساسة الأمريكيين بضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة هو السبب في إخفاق الولايات المتحدة في إحكام سيطرتها على الصين، وكانت آثار ضغوط الجانب العسكري واضحة على الحكومة الأمريكية من خلال القرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي الأمريكي في نيسان عام ١٩٥٠، والذي عقد برئاسة الرئيس ترومان، حيث قرر المجلس تعديل المخططات العسكرية الأمريكية تعديلاً كلواً، والشروع ببناء قوة عسكرية تعديل المخططات العسكرية الأمريكية تعديلاً كلواً، والشروع ببناء قوة عسكرية قادرة على حماية مصالح الولايات المتحدة ونفوذها في العالم.

وعلى إثر زيادة خطر توسع النفوذ الشيوعي في أسيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، الذي أصبح يشكل تهديداً واضحاً لمصالح الولايات المتحدة، أدى إلى مصادقة مجلس الأمن القومي الأمريكي بتغيير البرنامج العسكري للولايات المتحدة في شرق أسيا، مما أدى ذلك إلى زيادة التنخل الأمريكي في المنطقة بشكل مضطرد، ومن دون إثارة القوى الأخرى، والاتحاد السوفيتي خاصة. كما خصص المجلس في نهاية اجتماعه (٢٠%) من الدخل القومي الأمريكي لتعزيز المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى دول المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أرمل السفير الأمريكي لدى سيئول موكيــو مذكـرة إلى حكومته في ٩ حزيران ،١٩٥٠، أوضح فيها عدم قدرة جيش كوريا الجنوبيــة على مقاومة أي هجوم عسكري محتمل من كوريا الشمالية، كما أكد في منكرتــه ظهور بعض الاستعدادات العسكرية لقوات كرويا الشمالية للإعداد إلـــى هجــوم عسكري ضد كوريا الجنوبية وقد أضاف موكيو في مذكرته بأن الخطر مســتمر على كوريا الجنوبية ما دام هناك نظام شبوعي في كوريا الشمالية يسمعي إلمى السيطرة على شبه الجزيرة الكورية.

وعلى إثر مذكرة موكوه، أولت الإدارة الأمريكية اهتماماً أكتر جدية بالمسألة الكورية، فقامت بإرسال وقد رسمي برئاسة دالاس قسي ١٨ حزيران ١٩٥٢، حيث ضم الوقد في عضويته وزير الدفاع لويس جونسون ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال عمر يرادلي وقد حاولت الحكومة الأمريكية مسن إخفاء هدف الزيارة الحقيقي، حيث أكدت واشنطن أن هدف الزيارة هو التشساور مع رئيس قيادة الشرق الأقصى للحلفاء في اليابان الجنرال دوكلس مساك آرشر بشأن معاهدة السلام مع اليابان.

ومن أجل طمأنة الجانب الكوري الجنوبي ومنحه الضمانات الكافية بشأن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة سيئول في حالة وقوع اعتداء عليسها، فام دالاس في أثناء زيارته الخاصة إلى كوريا الجنوبية، بجولة تقدية إلى مقسر البعثة العسكرية الأمريكية في كوريا، وبعد الانتهاء من تلك الجولة، اسستضافته الجمعية الوطنية الكورية، حيث ألقى في الجمعية الوطنية خطاباً وعد فيه بتقديسم المماعدات المادية والعسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، وقسد قسال بسهذا الصند: (إن الشعب الأمريكي قدم مساندته لكم .... بشأن مسساندة طموحساتكم السياسية في الوحدة مع الشمال وقدم لكم كل الضمانات لمنع أي تهديد باستخدام القوة ضد وحدة أراضيكم واستقلالكم السياسي).

وكانت التأكيدات الأمريكية المقدمة إلى حكومة كوريا الجنوبيسة بشأن ضمان علاقة أراضيها، أثره على سياسية حكومة سيئول خلال هذه المرحلسة، حيث دفعت تلك الضمانات الرئيس رى إلى رفض المقترحات التى تقدمت بسها حكومة بوينغ يانغ السابقة بهدف توحيد شطري كوريا، حيــــث أعلــن فـــي ١٩ حزيران ١٩٥٠: (نحن نرفض إعطاء أية امتيازات الشيوعيين لأن نلك ســـوف يقودنا إلى طريق الكارثة، ويقودنا إلى خسارة المساعدات الأمريكية).

وكان تصريح الرئيس ري القاضي برفض المقترحات التي تقدمت بها كوريا الشمالية من أجل تحقيق الوحدة بين شطري كوريا بالطرق السلمية، أشره السلبي على حكومة بيونغ يانغ، التي عدت هذا الرفض عبارة عن إعلان الحرب ضدها، فأخنت بالشروع بتحشيد قواتها العسكرية حبث حنرت من جانبها حكومة سبنول والسلطات العسكرية الأمريكية الموجودة في كوريا من مغبة القيام بعمل عدواني على كوريا، ونتيجة اذلك شهدت منطقة خط عسرض (٣٨) اضطرابات مستمرة من خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قسوات كوريا الشمائية.

وفي ٢٥ حزيران ١٩٥٠ عبرت قوات كوريا الشمالية خـط العـرض (٣٨) وقامت بالتوغل في أراضي كوريا الجنوبية على طول الخـط الفـاصل بينهما، وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس كوريا الشـمالية (كيـم سـونغ) عـن أن قواتـه قامت بالهجوم وذلك لرفض حكومة سينول المقترحات التي تقدمت بــها حكومته، علاوة على ذلك فقد ألقى مسؤولية إعلان الحرب على قـوات كوريا الجنوبية بقيامها بالهجوم على بعض بقاط التماس التي تقصل بين شطري كوريا.

وفي الوقت نفسه، أذاع راديو ييونغ يانغ تصديح الرئيس كيسم سونغ بإعلان الحرب ضد كوريا الجنوبية، الذي أكد في إعلائه أن الشسعب الكوري يجب عليه تحرير الجزء الجنوبي من كوريا، وذلك لإعسادة توحيدها وإقامسة دولسة مستقلة وأن هذه الحرب هي حرب من أجل الاستقلال. وعلى الصعيد نفسه أعلنت حكومة بيونغ يانغ عن الفاء خط (٣٨) الذي أوجده الاحتلال العسكري الأمريكي السوفيتي أبان نهاية الحرب العالمية الثانية.

#### الولايات الهتحنة وكوريا عشية العرب

بعد عبور قوات كوريا الشمالية خط العرض (٣٨) ، تسلمت البعشة الاستشارية الأمريكية العسكرية في كوريا الأنباء عن وقوع السهجوم، وقامت البعشة بدورها بإرسال تقرير إلى السفارة الأمريكية فسي سينول، حيث تسلم التقرير الملحق العسكري للسفارة الجنرال بوب ادوارد والذي الملغ السفير موكيو عن عدم توفر المعلومات لكافية عن طبيعة الهجوم، ومن ثم فلا يمكن القيام بأي عمل عسكري إلى حين توفر المعلومات الكافية عن طبيعة الهجوم. على يشر ورود التأكيدات بشأن حقيقة الهجوم التي قامت به قوات كوريا الشسمائية وأهداف أرسل السفير الأمريكي موكيو بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، أوضسح من خلالها طبيعة الهجوم وأكد أن الهجوم كان شاملاً وموجهاً ضد كيان حكومة

ويعد وصول رسالة السفير موكيو اتصل وزيسر الخارجية أجسون بالرئيس ترومان حيث أخبره بأنباء الهجوم الذي قامت به قوات كوريا الشسمالية وقد أكد وزير الخارجية أجسون للرئيس ترومان عدم توفر التفساصيل الكافيسة عسن الموقف العسكري في كوريا، لذلك فقد أقسترح أجسون على الرئيس ترومان، ضرورة دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على على عقد جاسلة طارئة، وقد حصل اجسون على مواققة الرئيس ترومان على ذلك المقترح.

وبعد حصول أجسون على موافقة الرئيس ترومان، بشأن دعوة مجلسم الأمن لجلسة طارئة لتصل أجسون بنائب وزير اللوفد الأمريكي في الأمم المتحدة رنست كرو حيث ابلغه بضرورة الاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة ترغطيسي وذلك من أجل الطلب منه الموافقة لدعوة مجلس الأمن إلى عقد جلمسة طارئسة فيما يخص تطور الأحداث في كوريا.

ومن الجدير بالإشارة إلى أن الحكومة المسوفيتية قد أحلنت عن رفضها المشاركة في مناقشات مجلس الأمن بدعوة أن المندوب الذي ينبغسي أن يمشل المسين لدى الأمم المتحدة هو مندوب حكومة الصين الشعبية، وليسس مندوب الحكومة المسوفيتية جاكوب مساليك أن الاتحاد المسوفيتي لا يعترف بشرعية أي قرار يتم اتخاذه في مجلس الأمن مسع مشاركة مندوب الحكومة الصينية المابقة في عضويته، ويفعل هذا الفياب السوفيتي في مجلس الأمن فإن الأخير استطاع اتخاذ عددة قرارات بدون معارضة الحكومة السوفيتية.

وبعد تعليم كروس رسالة وزير الخارجية اجسون، فقد بعصض برسالة الله الأمين العام ليطلعه على الموقف في كوريا حيث أكد روس في رسالته تلك أن وزارة خارجية بلاده قد تعلمت منكرة من سفيره في كرويا تتضمصن أنباه اجتباح قوات كوريا الشمالية أراضي كوريا الجنوبية، كما أضاف روس بأن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً للسلام، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت رسالة كروس إلى الأمين العام طلب حكومته لدعوة مجلس الأمن لاجتماع طارئ إلى مناقشة الموقف في كوريا.

ويعد حصول كروس على موافقة الأمين العام لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة، تقدم كروس بمشروع قرار أمريكي إلى أعضاء مجلس الأمن، يدين فيه الهجوم الذي قامت به كوريا الشمالية علي نظريتها

الجنوبية، ووصف كروس هذا الهجوم على أنه تهديد للأمن والمسلام الدولييا، كما أكد كروس ضرورة وقف العمليات العسكرية بسحب جميع قسوات كوريا الشمالية إلى خط عرض (٣٨)، كما تضمن القرار مناشدة مجلس الأمن أعضاء الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الضرورية إلى كوريا الجنوبية، ولتنفيذ هذا القرار أكد كروس إلى المجلس عدم تقديم أعضاء الأمم المتحدة أي شسكل مسن أشكال المساعدة إلى حكومة يوبنغ بانغ، وقد تمت المصادقة على المشروع الأمريكي بمجلس الأمن في ٢٥ حزيران ١٩٥٠، بغياب المندوب السوفيتي.

وقد أبدى الرئيس ترومان اهتماماً كبيرا لبدء العمليات العسكرية بين من مطري كوريا، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ مسع مستشاريه فسي ٢٥ حزيران، ١٩٥٠ وخلال الاجتماع قدم وزير الخارجية أجسون شرحاً مقصلاً عن التطورات خلال (٢٤) ساعة منذ وصول تقرير العسفير الأمريكي فسي سيئول، وما تضمنه من مطومات بشأن هجوم كوريا الشمالية حيث قدم أجسون مقترحاً يقضي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأرمة الكورية.

وبعد تسلم الرئيس ترومان رسالة من الرئيس ري، يدعو فيها حكومة واشنطن إلى تقديم مساعداتها العسكرية إلى قوات كوريا الجنوبية، وعلى إنسر تسلم الرئيس ترومان هذه الرسالة دعا إلى عقد اجتماع ثان لمستشاريه بمناقشه مستجدات الموقف على الساحة الدولية، حيث أكد أجسون في هـــذا الاجتماع، بشأن القشل في التوصل إلى قرار يقضي كبح العدوان ضد كوريـــا الجنوبيسة، وهذا سيفسر بأنه فشل لجهود الولايات المتحدة لفترة ما بعــد الحــرب العالميــة الثانية. والتي كرستها في إقامة نظام الأمن المشترك.

وقد أكد أجسون أبضاً، لن فقدان كوريا لن يشكل تهديداً مباشراً إلى أمن الولايات المتحدة قحسب، وإنما سيهدد كيان الأمم المتحدة من المصير الذي ألت إليه عصبة الأمم المتحدة ، ونتيجة اذلك فقد أيد المؤتمرون وجهة نظر أجسون بشأن مواجهة المشاكل الخطيرة الناتجة عن الأزمة الكورية، ومستقبل الأسم المتحدة وفعالياتها المتمثلة بنظام الأمن المشترك الذي عد أحدد الأمسس الأسن الولايات المتحدة بشكل خاص. وفي نهاية الاجتماع الذي عقده مجلس الأسن القومي الأمريكي في ٢٦ حزيران ١٩٥٠ أصدر الرئيس ترومان أوامسره إلسي الجنرال ملك آرثر المساح لقيادته بتقويم المساعدات العسكرية الضرورية لقوات كوريا الشسمالية، كما أكد الرئيس ترومان إلى الجنرال ملك آرثر ضرورة أن تكون هذه المساعدة الأمريكية المقدمة إلى قوات كوريا الجنوبية ضمن نطاق مهمة جسلاء الرعايا

وإذاه القرار الذي اتخذه الرئيس ترومان في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن القومي الداعي إلى تقديم المساعدة الأمريكية إلى قوات كوريا الجنوبيسة، وذلك لإبداء المقاومة ضد كوريا الشمالية، أحدث هذا القرار رد فعل بين أعضاء الكونغرس ومنهم المسيناتور ستيل بردج خاصة الذي أكد أن الإدارة الأمريكية لم تأخذ بنظر الاعتبار الأسباب التي أدت إلى سقوط الصين في دائرة نفوذ الاتحساد السوفيتي عندما قدمت الولايات المتحدة مساعداتها إلى قوات الحكومة الصينيسة المسابقة في الحرب الأهلية الصينية، علاوة على ذلك، فقد قدم بردج مسن أجل التعادي الوقوع في المحين مقترحا لإنهاء الأزمة الكورية، حيث أكد في مقترحه ضرورة تهدئة الموقف بأتباع الطرق الدبلوماسية، من خلال إجراء مفاوضات مع الجانب الكسوري الشسمالي

لمنع انتشار الحرب. غير أن المتحدث بلسان الحزب الديمقر اطي الحاكم كانسالي 
دافع عن وجهة نظر حزبه بشأن تقديم المساعدات إلى كوريا الجنوبية، من خلال 
تأكيده إلى الكونغرس بعدم تورط الولايات المتحدة مستقبلا في النزاع الكسوري 
علاوة على ذلك فقد أكد أن الولايات المتحدة مستتهي مسائلة تعسوية الأزمـة 
الكورية بشكل سلمي، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة ونتيجة لهذه الضمانات 
وافق الكونغرس على المصادقة على تقديم مثل هذه المساعدات إلـى كوريـا 
الجنوبية مشترطا بذلك عدم تورط الولايات المتحدة في الحرب الكورية.

وإزاء التوجهات السلمية التي أبداها الكونغرس الأمريكي فسي تسسوية الأرمة الكورية بشكل سلمي، فقد عقد الرئيس تروسان اجتماعا في ٢٧ حزيران ١٩٥٠ التترح فيها المؤتمرون ضرورة الاتصال بالحكومة السوفيتية، للترصل إلى تسوية سلمية لإتهاء الأزمة الكورية بمشاركة جهود الحكومة السوفيتية بشأن ذلك، حيث طرح المؤتمرون فكرة التعاون مع الحكومة السوفيتية وذلك لمدة أسباب يأتي بمقدمتها وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن الهجوم السذي قامت به قوات كوريا الشمالية بدافع الحكومة السوفيتية التي غيرت من سياستها القديمة، بأتباع سياسة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالشرق الأقصى، وبالإضافة وإلى دخول الولايات المتحدة في مفاوضات لعقد معاهدة الصلح مع اليابسان مسن من أجل إعادة نشاط المؤسسة المسكرية اليابانية مما يشكل خطرا على المصلح من أجل إعادة نشاط المؤسسة العسكرية اليابانية مما يشكل خطرا على المصلح ضرورة اتباع الطرق الديلوماسية لوقف هذه الحرب.

بناء على ذلك أبلغت الحكومة الأمريكية سفيرها في موسكو ألن كيرك بضرورة تسليم مذكرة إلى الحكومة السوفيتية، حيث تضمنت هذه المذكرة طلب الحكومة الأمريكية من نظيرتها السوفيتية استعمال نفوذها السياسي محاولة الضغط على حكومة يونيغ بانغ لسحب قواتها من أراضي كوريا الجنوبية.

وقد جاء رد المحكومة السوفيتية على المذكرة التي رفعتها لها نظيرت الأمريكية عن طريق سفارتها في موسكر بعد يومين من تسلمها هـذه المذكرة وجاء الرد السوفيتي على لسان ناتب وزير الخارجية السوفيتي غروميكو السني حاول تعزيز موقف حكومته الداعي إلى إلغاء تبعية الأحداث في كوريسا على عاتق الحكومة الأمريكية وحكومة كوريا الجنوبية، حيث أشار غروميكو برده إلى أن المعلومات والحقائق التي حصلت عليها حكومته بشأن الموقف فـي كوريسا، توضع إدانة قوات كوريا الجنوبية بإثارة حوادث الخرق على طول الحدود مسعكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ذلك فقد أكد غروميكو و في رده على مذكرة كوريا قبل إعلان الحكومة الأمريكية عن سحب قواتها الموجودة فـي كوريسا، كوريا قبل إعلان الحكومة الأمريكية عن سحب قواتها الموجودة فـي كوريسا، لكوريا قبل إعلان الحكومة المحكومة السوفيتية بعدم المتخل في الشؤون الداخلية لكوريا عن طريق استعمال القوة كما أكد غروميكو أن حكومة بلاده ستستمر في سياستها الداعية إلى عدم ماتنطن على تبنى موقف الحكومة السوفيتية نفسه. المتحدة سوف تحث حكومة واشنطن على تبنى موقف الحكومة السوفيتية نفسه.

ويتضع من رد الحكومة السوفيتية بهذه اللهجة، أنها تريد إلقاء المسؤولية على الحكومة الأمريكية بشكل مباشر بإثارتها الأحداث في كوريا، مسن خلل إيقائها بعثة عسكرية تابعة لها في كوريا والعمل على مسائدة حكومة رمي ما دفسع

الرئيس إلى رفض المقترحات التي تقدمت بها حكومة بيونغ يانغ التي تدعو إلى توحيد شطري كوريا، وذلك اعتمادا على المساندة الأمريكية.

ومن أجل الحصول على تأبيد الدول العليفة إلى الولايات المتحدة، بشأن الراتها الداعية إلى تقديم المساعدة إلى كوريا الجنوبية، فقد ركزت وزارة الخارجية الأمريكية اهتمامها المحصول على تأبيد حافاتها في حلف النساتو فقد بعثت وزارة الخارجية الأمريكية وفدا يضم (١١) عضوا برئاسة مساعد وزير الخارجية المشؤون الأوروبية جورج بيركنز حيث أكد بيركنز خلال هذه الزيرارة أن هدف الولايات المتحدة، لم يكن بحد ذاته أهمية كوريا إذا ما قررن بأمن الولايات المتحدة وإنما ما شكله العدوان الذي قامت به كوريا الشمالية من خوق للأمن والملام العالميين ليس في أسيا فقط وإنما في أوروبا أيضاء كما أكد بيركنز في معرض شرحه القرارات التي اتخذها الرئيس ترومان في ٢٥ زيروان برعوان في ٢٥ زيروان الأمريكية، وإنما نهي ٢٥ زيروان الأمريكية، وإنما تهدف هذه القرارات إلى إعادة الحالة الراهنة لكوريا قبل هجوم كوريا الشمالية.

وبعد ضمان وقوف حلفاء الولايات المتحدة إلى جانبها في موقفها تجساه الأزمة الكورية من جهة، وتصعيد حدة القتال علسى الجبهسة الكوريسة ونلسك بتوغل قوات كوريا الشمالية في عمق أراضي كوريا الجنوبية من جهة أخسرى بعف ذلك الرئيس ترومان في ٢٧ حزيران ١٩٥٠، إلى تقديم مشسروع أمريكسي إلى مجلس الأمن يتضمن تقديم المساعدة المسكرية لحماية قوات كوريا الجنوبية، وذلك بحجة عدم امتثال حكومة بونبغ يانغ اقرار مجلس الأمن الصادرة فسي ٢٥ حزيران القاضي بسحب قواتها إلى خط العرض (٣٨)، كما تضمن المشسروع

أمر الرئيس ترومان إلى قيادة الأسطول البحري السابع الأمريكي المتواجد فيسي الفليبين بالتوجه إلى مضيق فرموزا، وذلك لتقديم المساحدات الأمريكية إلى قوات كورية الجنوبية من جهة، ومنع انتشار النزاع بين قدوات الحكومة الصينية السابقة بقيادة شيان المتواجدة في جزيرة فرموزا وبين حكومة الصين الجديدة من جهة أخرى.

ونتيجة إلى إعلان الرئيس ترومان في ٧٧حزيران ١٩٥٠، الداعي إلى مساندة قوات كوريا الجنوبية، فقد قدم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ورن أو ستن مشروع قرار أمريكي يقضى بإدانة حكومة كوريا الشمالية بعدوانها على نظيرتها الجنوبية والعمل على كبح العدوان باستخدام القوة العسكرية، والتخليين من استخدام الطرق الدبلوماسية في إنهاء هذه الأزمة، حيث أكد اوستن في مجلس الأمن بأن هجوم قوات كوريا الشمالية شيكل انتهاكا للأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ذلك فقد ناشد اوستن، جميع أعضاء الأمم المتحدة القديم المساعدات المالية والعسكرية إلى حكومة كوريا الجنوبية، وقد صيادق مجلس الأمن على القرار الذي تقدم به المندوب الأمريكي.

وكانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها قوات كوريا الجنوبية، أثره على قرارات الحكومة الأمريكية اللاحقة، حيث عقد الرئيس ترومان في ٢٩ حزيدوان اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، بشأن مناقشة الوضع العسكري الجنيد في كوريا، فقد وافق المجلس على قرار الرئيسسس ترومان بقيام الطائرات العسكرية الأمريكية بقصف مواقع عسكرية في داخل أراضي كوريا الشسمالية، وفي ختام الاجتماع عقد الرئيس ترومان مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه أن الولايسات المتحدة تقوم (بمهمة بوليسية) باسم الأمم المتحدة وأكد الرئيسس ترومان فسي

المؤتمر الصحفي أن سبب تدخل الولايات المتحدة هو بدافع مساندة الأمم المتحدة لكبح العدوان في كوريا.

وفي "اعزيران ١٩٥٠، طلب الجنرال ماك آرثر من حكومته على إشر الهزائم المتلاحقة لقوات كوريا الجنوبية، إشراك القوات الأمريكية في المعركة، وذلك صمود قوات كرويا الجنوبية أمام زحف الشماليين حالة ميؤوس منها وقد جاء ذلك في طلبه (أصبحت كوريا الجنوبية في حالة فزع وفوضى بالرغم مسن أنها لم تشبك في القتال بصورة فعلية بالإضافة الافتقارها إلى القيسادة العسكرية المحنكة).

وكان لورود مثل تلك التقارير أثره، الواضح على قرارات الرئيس ترومان فبعد استلامه تلك التقارير التي تؤكد فشل مقاومة جيش قروات كوريا الجنوبية لقوات الشمالية، عقد الرئيس ترومان اجتماعا مطولا في ٣ حزيران لمستشاريه وذلك، لتدارس مسألة السماح الجنرال ماك آرثر باشراك القوات الأمريكية البرية في الحرب، ومن خلال الاجتماع أشار الرئيس ترومان إلى العرض الذي تقدم به الجنرال شيان، والذي يطلب فيه موافقة حكومة واشرنطن على إشراك قواته في الحرب الكورية، وذلك بإرسال (٣٠) ألف جندي وجعلها تحت إمرة الجنرال ماك آرثر. غير أن وزير الخارجية أجمون عارض ذلك الطلب بشدة، حيث أكد أجمون أن اعتماد مثل تلك القوات في الحرب الكوريية، يزيد من إمكانية دخول المين في الحرب الكورية، ويعد ذلك منافيا لإستراتيجية الولايات المتحدة في هذه المرحلة التي تؤكد عدم تورط الولايات المتحددة في حرب مع الصين أو الاتحاد الموفيتي. ولم تقتصر المعارضة متمثلة في طلب الجنرال شيان باشراك قواته في الحرب الكورية على وزير الخارجية الأمريكي أجسون، بل عبرت هيئة الأركان عن وجهة نظرها العسكرية الرافضة إلى قبول طلب الجنرال شيان، حيث أكدت أن قبول هذا الطلب سيودي إلى سسحب تلك القوات من جزيرة فرموزا، الذي يودي بدوره إلى أضعاف دفاعات الجزيسرة، الذي سيزيد من إمكانية هجوم القوات الصينية على الجزيرة، في وقت لم تكسن الولايات المتحدة قادرة على القتال في جبهتين.

وفي ختام الاجتماع أصدر الرئيس ترومان أوامره بمشساركة القوات البرية الأمريكية في الحرب، والبدء بإرسال فرقتين عسكريتين مسن القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان إلى كوريا، علاوة على ذلك فقد صادق الرئيس ترومان على ضرورة فرض الحصار البحري على طول سواحل شبه الجزيسرة الكورية، وذلك لمنع دخول الإمدادات العسكرية إلى حكومة بوينغ ياتغ، وإفشال أي محاولة إنزال قوة عسكرية محتملة على سواحل كوريا الجنوبية.

ويعود سبب طلب الجنرال شيان من الحكومة الأمريكية بمشاركة قواتسه في الحرب إلى الحصول على المساعدات العسكرية المقدمسة مسن واشسنطن، بالإضافة إلى كسب الاعتراف الدولي لحكومته الذي سوف ينالسه بعد تحقيس للتصر ضد قوات كوريا الشمالية بصفته أحد الأطراف المشاركة فسي تحريسر كوريا الجنوبية.

#### سير العمليات المسكرية:

وكان الاعتقاد المائد حتى ثلك اللحظة أن اشتراك القوتيسن الأمريكيتين الجوية والبحرية سيكفل لوحده ليقاف الهجوم الشمالي وتحقيق النصر. وأنه ما أن تبدأ المجموعة الجوية الخامسة عملها هذاك حتى لا يبقى أي جندي مسن كوريسا الشمالية في كوريا وأكنت القيادة الأمريكية أن قواتها البرية ستتقدم على الأرض

الكورية دونما صنعوبة، وأن قوات كوريا الشمالية علجزة عن الصنمود أمام قوتسها النارية الجبارة.

ولم يكن الهدف من ارسال القوات البرية الأولى سوى عرقلة مخططات القوات الشمالية الراخية إلى الانتفاع بسرعة نحو الجنسوب، وانسهاء الحسرب، وتوحيد الوطن قبل أن تستطيع القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة الوصسول إلى ميدان المعركة ورأى الأمريكيون أن من الضروري الإسراع بوضع أقدامهم في شبه الجزيرة قبل أن ينهي الشماليون توحيدها، لأن السنزول العادي في الموانئ التي تسيطر عليها القوات الجنوبية وبطلب من الحكومة الجنوبية أسسهل من الناحية العسكرية من النزول بالقوة على شواطئ معادية، كما أنه لا يسودي إلى أية تعقيدات سياسية. ويؤمن الإقادة إلى ابعد حد ممكن من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها ميناه بوزان.

وكان قرار اشتراك القوات البرية الأمريكية في القتال تصعيدا خطيرا للحرب وتحو لا جذريا لطبيعة الحرب الدائرة في شبه الجزيرة الكورية. ولقد بنسى ترومان هذا القرار على اعتقاده بان قواته ستقاتل قوات كوريا الشمالية وحدها، ولن تصطدم مع الصينيين أو السوفيت: وجاء هذا الاعتقاد مسن تقييم خاطئ لسياسية بكين وقدرة الجيش الأحمر الصيني على زج القوات في كوريسا رغم الشفاله بالإعداد لمهاجمة فورموزة أو لحماية شواطئه من أي غزو، وفهم غسير صحيح لرد موسكو على استفسار الولايات المتحدة حول نواياها فسي كوريا، والذي تضمن تهكما واضحا وتأكيدا بأن المسألة الكورية مسألة داخلية بحتة، وان السوفيت سيتركون للصينيين والكوريين مهمة القيام بأعباء القتال.

وكانت القوات البرية الأمريكية المتمركزة في البابان قرب ميدان العمليات المنتظر نتألف من الفرقة السابعة، والفرقة ٢٤، والفرقية ٥٧، وفرقة العمليات المنتظر نتألف من الفرقة المسابعة، والفرقة ٤٤، والفرقية ٥٧، وفرقية الفرسان الأولى (المترجلة) وبعض الأمواج المستقلة ووحدات الدفياع ضيد الطائرات، ولم تكن هذه القوات تضم سوى ٧٠% من قواتها الأصلية في زمسن الحرب، وتحتاج لإكمال بعض النواقص في المدافع عديمة الارتسداد المضيادة اللحابات، والهاونات، ومدافع البازوكا. أما قوة المشياة البحرية الأمريكية القيادرة على العمل بسرعة في المعارك وراء البحار فكانت عبارة عن فرقتين،

### القتال في البحر والجو:

كان الحصار البحري حول شواطئ كوريا كلها يستهدف حرمان قوات كوريا الشمالية من كل إمداد بحري، ومنع عمليات الإنزال على الشواطئ وراء خطوط الجيش الجنوبي المندحر. وكان على قواقل التموين البحرية أن تعمل المستحيل القيام بواجبها رغم تفوق الإمبرياليين البحري الساحق بمراكب السطح، وعدم وجود أية غواصة في سلاح البحرية الكورية الناشئ.

وفي ٢ تموز وبينما كانت بعسض السفن الأمريكية - البريطانية (الطرادين جنو وجامايكا والفرقاطة البجعة الزرقاء) تتصرك قسرب ميناء جوموندجيم لاحظت وجود قاقلة شمالية تتألف من ١٠ مفن تموين تتحرك باتجله الميناء تحت حراسة ٤ قوارب طوربيد. واتجهت المراكب الإمبريالية نحو القاقلة لأسرها أو تدميرها. (وفي الحال انطاقت قوارب الطوربيد الشيوعية الصغيرة بجراة وجسارة متجهة نحو السفن .... محاولة الاقتراب مسن مرمسي إطلاق الطوربيدات). ويدأت معركة بحرية غير متكافئة. ولم تستطع رشاشات قسوارب الطوربيد اسكات مدافع الطرادات، ولكن جرأة ملاحيها ومهاراتهم في المنساورة بعلتهم يقتربون من مراكب العدو ويسددون إليها طوربيداتهم، وانتهت المعركة بتعمير قاربين شماليين مقابل تدمير طراد معاد وإصابة طراد آخسر. واستطاع الطراد جونو إغراق بعض مفن التموين على حين اختفى البعض الأخسر وراء حاجز الأمواج.

ومع بداية التصعيد البري زاد الأمريكيون نشاط العمليات الجوية التسيى بدووها من قبل. وقامت طائرات حاملة الطائرات البريطانية تريومـف وحاملـة الطائرات الأمريكية فاللى فورج بقصف مدينة يبونغ يانغ. والأهداف الاقتصاديـة والعسكرية المحيطة بها. وكان نصيب مدينة يبونغ يانغ وحدها ٨٠٠ قنبلة مـسن زنة ٥٠٠ كغ في يوم ٣ تموز و ٢٠٠ تنبلة في يوم ٤ تموز .

واشتركت طائرات شوتينغ ستار (النجم الثاقب) مع طائرات الموسستانغ على نطاق واسع في قصف بيونغ يانغ وهام هونغ نام، وسيئول وغيرها من المدن وتدمير طرق المواصلات وضرب أرتال الشماليين وتحشداتهم وخاصسة تحشدات الفرقة الرابعة والفرقة الثالثة واللواء المدرع ١٠٥ شمال نهر هان. وقعت عدة معارك جوية أثبت فيها نمور الجو الكوريون كفاءتهم رغم التضوق

الجوي المعادي عددا، ورغم ضعف طائرات الباك بالنسبة لطائرات الموسستانغ وشوتينغ ستار.

ولم تمنع الأمطار وانخفاض السحب الطيارين الأمريكيين وحلق اعهم - خلال هذه العملية - من تتغيذ المهمات الإستراتيجية وضرب المدن والموانسئ والمصانع، ولكنها منعتهم من تتغيذ المهمات التكتيكية وعرضتهم في كشير مسن الحالات للوقوع بأخطاء رهيبة واقد تكررت الحالات التي ضربت بها الطائرات قطاعات الجيش الأمريكي برشاشاتها وكانت عبنا على هذه القطاعات بدلا مسن أن تكون دعما لها.

#### عبور نحر وان:

كانت خطة الشماليين في العملية الثانية تتلخص بجمع القوات التي أنسهت العملية الأولى بنجاح على كافة الجبهات والتقدم نحسو الجنسوب علسى أربعسة محاور: المحور الغربي، سيئول حيدجون – تايجو، والمحور الأوسط الغربسي سيئول – تشونغ دجو، والمحور الأوسط الذي يتقدم وسط الجبال علسى طريس تشون تشوف – ووندجو – اندونغ، والمحور الشرقي السائر على طول الشاطئ حتى يوهانغ.

وكان المحور الغربي يمثل محور الجهد الرئيس وتتقسد عليسه أقسوى قرقتين شماليتين (الثالثة والربعة المدعومتين بمعظم الدبابات). وكانت خطسورة هذا المحور ناتجة عن خلو طريق القوات المتقدمة نحو تايجو من أبسسة موانسع طبيعية باستثناء نهر هان، وعدم مروره بأراض جبلية تعيق الحركة. وفي صباح ٣٠ حزيران ووسط جو صيفي حار ماطر قامت المدفعية الشمالية ومدافع العبابات المتمركزة على الضفة الشمالية لنهم هان بقصف الوحدات الجنوبية المتمركزة على الضفة الجنوبية تمهيدا لعملية العبور. وتلا نلك عبور رجال الفرقة الثالثة الشمالية مباحة وعلى حذوع الأشجار في الزوارق الخشبية الصغيرة أو المعدات التي تحمل سيارة نقل أو فصيلة مشاة واستطاعت موجات العبور الأولى المكونة من المشاة بدون دبابات أو أسلحة تقيلة طرد الوحدات الجنوبية المدافعة. وأعدت رأس جسر أمين لعبور الفرقة الرابعة. وأخذت تستعد الاقتحام ضاحية يونغ دونغ بو الصناعية. ولصم يستطع الطيران الأمريكي دعم المدافعين أو عرقلة عملية العبور نظرا لسوء الأحسوال الجوية وكثافة السحب.

وحاول الجنوبيون تطهير رئس الجسر قبل تدعيمـــه بالأســـلحة الثقيلــة والدبابات فشنوا بناء على القراح الجنرال تشيرش هجومـــا معاكمـــا بريــا دون تغطية جوية، استطاعت مدفعية الشماليين صده بكل سهولة. وفي يوم ١ تمـــوز عبرت الفرقة الشمالية الرابعة النهر عند رأس الجسر دون معوقات. واحتشـــدت على ضفته الجنوبية. وانهارت مقاومة الجنوبيين وضعفــت معنوياتـــهم لدرجــة جعلت الجنود يرفضون بنل أي جهد قتالي، ويتمنعون عن زرع الألفام.

وفي ليلة ٢ – ٣ بدأت أرتال الدبابات (ت ٣٤) اجتياز النهر عن طريق أحد جسور الممكك الحديدية التي تم إصلاحها وانضمت لفرقتي المشاة وشنت هذه القوة مجتمعة هجومها على ضاحية يونغ دونغ بو ودخلتها في مساء يسوم ٣ تموز.

#### المجابعة الأولى مم الأمريكيين:

ما أن تلقى الجنرال ماك آرثر قواته البرية في القتال حتى أحرب عن ارتباحه لهذا العمل الذي يعتبر خطوة أساسية نحو تحطيم الهجوم العام الشمالي، وأصدر إلى الفرقة الرابعة والعشرين أمرا بالتحرك فرورا السي كوريا لتقوم بعمليات تعطيل الهجوم. ريشا تستعد باقى القوات الأمريكية لدخول المعركة.

في ليلة ٣٠ حزيران قام قائد الفوج ٢١ باستدعاء المقدم تشارلز مسميث قائد الكتيبة الأولى وأمره بجمع كتيبته والترجه إلى مطار أثازوكي لمقابلة قسائد الكتيبة الأولى وأمره بجمع كتيبته والترجه إلى مطار أثازوكي لمقابلة قسائد الفرقة ١٤ الجنرال وليام دين وأخنت تعليمات جديدة. وفي تموز وصل المقسم سميث مع كتيبة إلى المطار. وكان الجنود يحملون البنادق والسهاونات ومدافسع البازوكا ومؤونة يومين، وتلقى قائد الكتيبة من قائد الفرقة وليام ديسن الأوامسر بالتوجه إلى يوزان ومنها إلى ديدجون والاتصال بالجنرال تشسيرش والاشستباك مع الشماليين فورا بغية إيقاف الكوريين الشماليين بعيدا ما أمكن عن بوازن.... وإغلاق الطريق الرئيس المتجه إلى الشمال بقدر الإمكان.

ووصلت طائرات النقل (س ٤٥) إلى مطار بوزان قبل ظـــهر ١ تمــوز حاملة (القوات الخاصة لمهمة سميث) – الكتيبة الأولى من الفوج ٢١ من الفرقــة الأمريكية ٢٤- وبدأ بذلك وصول طليعة وحدات (العملية البوليسية) التي دامـــت أكثر من ثلاث سنوات.

وفي يوم ٢ تموز وصلت السفن الحربية إلى ميناء بوزان حاملة أفـــواج الفرقة ٢٤، وكان الفوج ٣٤ أول من وطأ الأرض الكورية وسط حماس وتفـــاؤل الكوريين الجنوبيين وقرر الجنرال وليام دين استخدام الفوج في العمليات بـــدون تأخير. فأعطاه مهمة الدفاع المحصنة الواقعة على جـــانبى الطريــق الرئيــس-

ويسير شرقا عدة كيلومترات حتى أترونغ، وبشكل عنق الزجاجة علم طريق سيئول - تايجو- بوزلن ويتمتع بموقع ملائم للدفاع تحمسي المراكسب الحربية المسيطرة على البحر الغربي جناحه الأيسر، على حين يمتد جناحه الأيمن حتسى مدينة اترونغ الممستدة إلى سلاسل الجبال.

وفي يوم ٣ تموز وصل الفرج ٣٤ إلى الخط المحدد، وأخذ يعد مواقعه الدفاعية وتقدمت (القوات الخاصة لمهمة سميث) حتى شمال أوسان بعد أن دعمت بوحدة مدفعية هاوترز عيار ١٠٥ ملم. وتمركزت على هضبتين مشرفتين على الطريق القادم من سوفون. بغية عرقلة تقدم الدبابات المندفعة نحو الجنوب ريفة تندم تقوية دفاعات خط يبونغ تابك - أترونغ وتدعمها بقوات وأسلحة جديدة.

وكان من المنتظر أن تصمد القوات الجنوبية في سوفون عدة أيام. ولكن الفرقة الشمالية الرابعة لم تترك لحاميتها فرصة للراحة أو الاسستعداد، وتسابعت هجومها بالمشاة والمدرعات. وتقدم الجنرال لي بوم سوك الذي خلف الجسنرال شي يونغ ذلك كرئيس لهيئة الأركان الجنوبية بفكرة تهدف إلى السماح لدبابات العدو بالتقلفل داخل الخط الدفاعي. على أن يحفر الجنود خلفها خلال الليل حفرا مضادة للأليات تمنع تقدم سيارات الإمداد وتحرمها من التمويسن بالوقود، شم يقومون بعد ذلك بتدميرها. ووافق الجنرال وليام دين على هذه الخطة التسي لسم يكتب لها النجاح.

وفي يوم ٤ تموز دخلت دبابات اللواء المدرع ١٠٥ سوفون، واستطاع مشاة الفرقة الرابعة المتقدمة معها تدمير القطاعات الجنوبية المكلفة بسلحفر وراء الدبابات. وبسقوط مدينة سوفون ومطارها تحطم العمود الفقري لقسوات كرريسا الجنوبية على المحور الغربي، وأخذت فلول هذا الجيش تثقهقر بسرعة مستخدمة

كل ما يقع تحث أيديها من وسائط النقل لتبتعد عــن طريـــى القـــوات الشـــمالية الزاحفة بعنف.

وأعطيت الأوامر للضباط الأمريكيين الخبراء في القطاعسات الكورية المجنوبية بترك قطاعاتهم والتوجه إلى ديدجون بمختلف الوسائل وأم يمض علسى سقوط سوفون عدة ساعات حتى أصبحت وحدات كوريا الشمالية على مقربة من القوات الأمريكية ولا يفصلها عنها سوى عدة كيلومترات خالية من أية وحسدات أو دفاعات جنوبية.

وجاء دور المجابهة المباشرة الأولى بين قوات كوريا الشمالية والقــوات الأمريكية والحايفة معها وفي فجر يوم • تموز كان جنــود (القــوات الخاصــة لمهمة سميث) يتمركزون تحت الأمطار المنهمرة ومستعدين للقتال فــي الحفــر الدفاعية التي أعدوها وفي الساعة الثامنة صباحا ظهرت أول دبابة شمالية تتبعمها مثاة المرافقة وانهمرت تذائف المدفعية على الرئل المنقــدم ولكــن ٣٣ دبابــة تابعت تقدمها غير عابئة بالقصف (المباشر المركز) نظرا لقوة دروعــها التــي تتحمل قذائف المهاوترز العادية ولا يؤثر بها سوى القذائف الخارقة للدروع.

وعندما وصلت الدبابات الثماني السائرة في الطليعة إلى مسافة ١٠٠ متر من مرابض المدافع ٧٥ عديمة الارتداد دخلت هذه المدافع المعركة. وتابعت موجة الدبابات الأولى تقدمها بسرعة فائقة وهي ترمي مواقع نيران الأمريكيين، وأخذت مدافع الهاوترز ترمي على أهدافها بشكل مباشرر واشمتبكت مفارز البازوكا مع الدبابات التي دخلت المواقع هادرة ثم تجاوزتها تاركة المشاة مهمسة تطهيرها. واشتبكت مشاة المرافقة الراكبة على مؤخسرة الدبابات أو المسائرة وراءها مع فصائل مشاة العرو بالرشاشات والقنسايل. عندما ظهرت موجسة

الدبابات الثانية. وأصاب الذعر المدفعيين الأمريكيين. فتركوا مدافعــهم وبــدؤوا الفرار على غير هدى. وتبعهم المشاة بعد أن ألقوا رشاشاتهم وبنادقــهم ورمــوا خوذهم. وتركوا ورامهم ١٥٠ فتيلا وجريحا.

هكذا كشفت المعركة القصيرة بين المدرعات والمنفعية المضادة للدروع طبيعة القوة الأمريكية ومدى صمودها. وتراجعت كتيبة المشاة الأمريكية ووحدة المدفعية بعد اشتباك دام أقل من ساعتين ولم يتوقفوا خلال فرارهم عند خط يونغ تأيك – اترونغ بل تابعوا مسيرتهم طوال ليلة ٥ – ٦ تموز حتى وصلوا إلى تشونان. وتبعثروا بعد ذلك في مدن الجنوب، ووصل بعضهم إلى مدينة ديدجون على حين اتحدر البعض الأخر نحو البحر الغربي والبحر.

وغدا الطريق إلى اوسان بعد هذه الهزيمة مفتوحا. وفي حوالي المساعة 9,50 دخلت الدبابات مدينة اوسان وقطعت الطريق على بقايا (قسوات مسميث) ولكنها لم تتوقف في المدينة بل تابعت اندفاعها نحو خط يونغ تسابك – اترونسغ مستغلة سوء الأحوال الجوية وغياب الطيران الأمريكي عسن مساحة المعركسة ومقط ميناء انتشون في اليوم نفسه بيد القوات الشمالية، رغم دعسم الأسطول الأمريكي للمدافعين عن الميناء بكل وسائله النارية.

وفي صباح ٢ تموز ويعد اشتباك قصير مع المهاجمين عند النهر الواقع شمال يونغ تايك ترك الفوج ٣٤ مواقعه الدفاعية على خط يونغ تايك- أترونــــغ بدون أوامر. وانسحب متجها نحو الجنوب. وقطع خلال الانسحاب أكثر سن ٢٤ كيلومترا. ولم تقف وحداته إلا جنوب تشونان. ويهذا بلغت المسافة التي انسـحب منها الأمريكيون خلال ٤٨ ساعة أكثر من ٣٥ كيلومترا.

وجرت الأمور بشكل مماثل على الجبهات الأخرى. وكان كل صدام بين القوات الشمالية وقوات الجنوب يؤدي إلى هزيمة الجنوبيين وتقهقرهم بمسرعة ودون انتظام وكما تقدمت قوات المحور الغربي خالال العملية الثانية حتى السونغ، فقد تقدمت قوات المحور الأوسط الغربي حتى خط انسسونغ سدجى تشون، وحررت خلال تقدمها مدينة ربودجو وتقدمت قوات المحسور الأوسسط فحررت هونغ سونغ، ووندجو، ودجي تشون وسارت قوات المحسور الأسركي برئين حررا يونغ تشانغ، ودجونغ سون، وسامنشوك.

### سير العملية الثالثة:

لم ينتظر الفوج ٣٤ طويلا عند تشونان إذ لم تلبث القوات الشمالية التسي أكملت أعدادها في يوم ٧ تموز أن هاجمت المدينة واحتلتها في ٨ تموز . وقتسل خلال هذه المعركة قائد الفوج الجديد العقيد مارتن والنبت الفرقسة ٢٤ (المنتصدرة دائما والتي لا تعرف معنى الهزيمة) ثالث هزيمة عنيفة خلال ٣ أيام وانفتح أسلم القوات المتقدمة طريقان: يتجه أحدهما نحو الشسرق باتجاء تجوتشسي وون - ديدجون، على حين يتجه الأخر نحو الجنوب حتى كونغ دجو.

وفي يوم ٩ تموز رأى الجنرال ماك آرثر أن الموقف قد تدهور ادرجـــة الإمــــتر التبعية القوات الجويـــة الإمـــتر التبجية الله الله المـــة الإمـــتر التبجية المــــة الإمـــتر التبجية في عمق جمهورية كوريا الديمقر اطية، وضرب تحقدات القوات الشمالية المتقدمــة نحــو الجنــوب ويعث إلى واشنطن رسالة أعرب فيها عن قلقه وطالب القيادة العليا بعزيــد مــن التصعيد ووافقت هيئة الأركان في واشنطن على إرسال فرقة المشاة الأمريكيـــة الثانية، وتقديم كل الإمكانات لتعزيز القوات الأمريكية في كوريا، وتدعيم جيـــش

كوريا الجنوبية الذي تحطمت قواه المادية تحست عنسف الضربات المتتالية. وانهارت معنوياته وخاصة بعد أن أعلن الجنر ال سون كوسون القسساند العسام السابق القوات كوريا الجنوبية انضمامه إلى صفوف الشماليين، وأذاع من سيئول بيانا دعا فيه جنوده الكف عن القتال، وأعلن أنه نظم جيش الآلاف ممن فروا من جيش الجنوب بغية القتال إلى جانب قوات كوريا الشمالية بالتنخل الأمريكي.

وتابعت القوات الشمالية التقدم باتجاه الجنوب. وحاول الأمريكيون والكوريون الجنوبيون إيقاف تقدمها على طريق الساحل الغربي بمماعدة مدفعية الأسطول. كما حاولوا إيقاف تقدم المحور الأوسط عند تشونغ نجو. ولكنهم بذلوا المجهد الأكير لإيقاف القوات المتقدمة على محور الجهد الرئيس تشونان حجوبشي وون. واشتركت طائرات الموستانغ والشوتينغ ستار في دعم الفوج ٢١ المدافع عن هذا المحور. وضرب الشماليون بالصواريخ ونيران الرشاشات ولكن ما أن اختفت من سماء المعركة حتى تابعت الدبابات ٢٤ تقدمها وحطمت خط الدفاع الأمريكي الذي شن هجوما معاكما محليا مدعوما بالدبابات الخفيفة باعبان المقيدة الأمريكية عن المعركة (وعزا تقهتر الأمريكيين إلى الطرق التكتيكية التي يتبعها الشماليون في التسورب، ووصفها الأمريكيين إلى الطرق التي عرفها الأمريكيون).

وانسحب الفوج ٢١ في ليلة ١٠ - ١١ حتى وصل إلى شمال تجوتشي وون. وهناك تلقى من قائد الفرقة ٢٤ الأمر التالى (احتفظوا بمواقعكم الجديدة، وواتلوا المنهاية وأشعلوها معركة كالجحيم) ولكن معركة الجحيم هسنده المم تسدم طويلا. إذا لم تلبث مقاومة الفوج ٢١ أن تحطمت أمام عنف الهجمات رغم دعم الطيران الأمريكي طول يوم ١١ واضطر قائد الفوج إلى إصدار أمر الاسسحاب

دون انتظار أوامر قيادة الفرقة. فتراجع الفوج كله إلى ما وراء نهر كوم حيست يتمركز الفوج ١٩ في تايب بونغ ري والفوج ٣٤ في كونسغ دجو. وسقطت تجونشي وون بيد القوات الزاحفة الأمر الذي دفع الجنرال ملك آرثر إلى إرسال الفوج ٢٩ من أوكيناوا إلى كوريا، وزيادة هذه الهجمات الجوية بطلارات (ب٢٦).

وفي اليوم الذي عبرت به آخر عناصر الفرقة ٢٤ نهر الكوم منسحبة التيت مسؤولية العمليات في كوريا على عاتق الجنرال دالتون ووكر الذي أصبح قائد الجيش الثامن، والذي وصل إلى كوريا منذ ٨ تموز وشهد انسحاب الفسوج ٣٤ قرب نشونان وبدأ وولكر فور استلام مهمته قيسادة العمليات التأخيريسة وقيسادة الجيش الثامن ويشرف في الوقت نفسه على قوات كوريا الجنوبية التسي أرتفع عددها من جديد إلى ٨٥ الف رجل. ويمكن تلخيص الوضع العسكري.

- الفرقة السادسة الشمالية تهاجم فرقة جنوبية تتقهقر على المحسور المسوازي
   للشاطئ الغربي وتنتشر على شكل مروحة في محاولة للوصول إلسى جناح
   بوزان الغربي.
- فرقة سيئول الثالثة وفرقة سيئول الرابعة و وحدات مــن الفرقــة المدرعــة
   ١٠٥ تستعد لعبور نهر كوم ومهاجمة ديدجون (المحور الرئيس).
  - الفرقة الثانية الشمالية نتجه نحو تشونغ نجو ضد فرقتين جنوبيتين منهكتين.
- ثلاث فرق شمالية تهاجم على المحور الجبلي الأوسط حيث تتمركز فرقتان
   جنوبيتان ووحدات من الفرقة الأمريكية ٢٥ التي وصلت حديثًا.
- الفرقة الخامسة الشمالية تتقدم على الساحل الشرقي باتجاه بوهـــانغ ومطــار
   بونيل الواقع إلى جنوبها، وتحاول الاتصال مع قوات شــمالية نزلــت علــي

 طائرات (ب ٢٦ وب ٢٩) التابعة لـ (S.A.C) تقصف مدن كوريا الشمالية ومصانعها ومنشأتها وطرقها وسككها الحديدية وتجمعات القــوات المتقدمــة نحو بوازن من كل جهة.

وكان الخطر الأكبر قادما من المحور الرئيس حيث تهاجم أفضل القوات المدعومة بالمدرعات ومحور الساحل الشرقي الذي تحاول قوات الجيش الشسعبي التقدم عليه بسرعة لحرمان العدو من مواتئ الساحل الشرقي والتقدم بعد ذلك إلى بوزان، في اليابان، لذا أصدر أوامره للأسطول العامل في البحر الشرقي للعمل مع مجموعة المقاتلات ٣٥ بقية إيقاف تقدم الفرقية الخامسة الشهالية. وإصدار أمره للطيران بدعم الفرقة ٢٤ المكلفة بالوقوف عند نهر كسوم (الخيط الذي لا تراجع بعده).

ولكن نيران المراكب وقابل الطيران وعنف الأمطار الموسمية لم تمنسع تقدم الفرقة الخاصة. وبدأت المواقع الدفاعية على الساحل الشرقي تتساقط واحدا تلو الآخر، ولعبت العصابات دورا فعالا في دعم الهجوم. واستمر تقسدم قسوات الفرقة الخامسة حتى احتلت بيونغ هاري، ثم دخلت بيونغ دوك الواقعة على بعسد ٥٨ كيلومترا شمالي بوهانغ في ١٨ تموز. وتم بذلك الاتصسال بيسن القسوات النظامية والعصابات. وتابعت قوات المحور الجبلي الأوسط تقدمها حتسى خسط بيونغ دجو - دجوم تشرن - بوأون كما تقدمت قوات محو الشاطئ الغربي إلسي خط كيمدجي - دجوندجو و خدت تشكل تهديدا كبيرا لجناح بوزان الأيسر.

وفي الوقت نفسه بدأت إحدادات الفرقة الثالثة لعبور نهر كوم عند تابيي بونغ ري وخرق دفاع الفوج الأمريكي ١٩. وبسدأت الفرقسة الرابعة تسستعد للعبور عند كونغ دجو حيث يدافع الفوج الأمريكي ٣٤. ونسف الأمريكيسون الجمور على نهر كوم لمنع استخدامها من قبل الشماليين وتحصنسوا استعدادا للدفاع.

وما أن حل يوم ١٤ تموز حتى بدأت مدفعية الشماليين رمايات التمسهيد وعبرت قوة كبيرة من الفرقة الرابعة النهر بالقوارب علسى يمسار الفوج ٣٤، وتوغلت لضرب مؤخرة المدافعين ومرابض مدفعيتهم. ثم هاجمت كونغ دجو من الخلف، ودمرت الفوج ٣٤، ومع طلوع فجر يوم ٢١ تموز شدد مشساة الفرقسة الشمالية الثالثة الضغط على الجانب الأيمن الفوج ٢١ ثم اجتسازوا النسهر عنسد الجانب الأيسر وهنا تشتت الفوج وانسحب جنوده نحو يدجون. وهكذا منقط (الفط الذي لا تراجع بعده) عند أول صدمة. وأصيب الجنرال ووكر بأول هزيمة فتحت عينة على حقيقة قوته، وفهم أن الجيش الثامن عاجز عن الصمود إلا إذا تراجع به الى نهر ناكتونغ، وأقام وراءه خطا دفاعيا يبدأ عند مصبه غرب بسوزان ويتجسه إلى الشمال حتى غرب أندونغ، ثم ينعطف نحو الشرق حتى البحر، وطلب قسدوم فرقة الخيالة الأمريكية الأولى (المترجلة) من اليابان على جناح المرعة.

### سقوط ديدجون:

لم يكن الجنرال دين يعتقد أن بوسعه الدفاع عن ديدجون بقوات فرقت. ه، فقرر الانسحاب إلى بونغ دونغ الواقعة على مسافة ٤٥ كيلومترا إلى الشرق. وحرك بعض القوات نحو هذه المدينة. ولكن الجنرال ووكر بدل هذه الخطة في يوم ١٨ تموز وطلب من الفرقة ٢٤ الصمود في ديدجون ريثما تستطيع فرقة الخيالة الأمريكية الأولى التي نزلت في يوهانغ في يوم ١٨ تموز التحسرك مسن الخيالة الأمريكية الأولى التي نزلت في يوهانغ في يوم ١٨ تموز التحسرك مسن مكان نزولها إلى مواقعها الدفاعية عند ييونغ دونغ. فاضطر الجنرال ديسن إلى يديجون إعدة جزء من القوات التي حركها نحو الشرق وبعث بها من جديد إلى ديديجون لتعزيز دفاعها.

واندفع الشماليون نحو ديدجون في يوم ١٩ تمــوز وكانت خطتهم و تتلخص في (إجراء تطويق واسع النطاق وهجمات عنيفة جبهيــة وجانبيــة مــع تتسيق عمل لمختلف صفوف الأسلحة. والقيام في الوقت نفسه بالالتقــاف نحــو جنوب ديدجون بوحدات متقدمة بعمق على الموخرة لقطــع ســبيل الانســحاب، وقطع الطريق أمام التعزيزات الجديدة.

وتقدمت فرقة الهجوم على الطريق الغربسي القسادم مسن ليسن سسان والطريسق الشمالي الغربي القادم من يوسونغ. ولم يستخدم المهاجمون الدبابسات طوال النهار خوفا من التعرض للقصف الجوي. ولكن ما أن حل الظسلام حتسى قدموا دباباتهم على الطريق الشمالي. وفي الساعة الثالثة من صبساح يسوم ٢٠ تموز سددوا ضربتهم الرئيسة بالمشاة والدبابات من الشمال مع ضربات جانبيسة من الغرب والشمال الغربي.

وانهارت دفاعات الأمريكيين والكوربين الجنوبيين في ديدجون. وتقستت وحداتهم وحاولت التراجع ولكنها تعرضت لضربات القوات التي تسسلات إلى مؤخرتها وقطعت طريق انسحابها نحو الشسرق والجنسوب بمساعدة رجسال (الأنصار) الذين ظهروا في مشارف المدينة وفي السساعة ١٢ مسن يسوم ٢٠ تصور تم تحرير المدينة التي غنت مقبرة الفرقة الأمريكية ٢٤.

واعتبرت المصادر الغربية آذناك أن سقوط ديدجون (اشنع هزيمة حلت بالأمريكيين في كوريا). فانسحبت الفرقة ٢٤ إلى ييونغ دونغ بعد أن خسرت أكثر من نصف رجالها وعدا كبيرا من المعدات والأسلحة ووقع قائدها الجنرال وليام دين وتحطمت هياكلها الأساسية فلم تعد تتمتع بكيان قطعة حسكرية حقيقة، الأمر الذي جعل القيادة الأمريكية العليا تعيدها إلى الخف لإعادة التنظيم وتسلم فرقة الخيالة الأولى مهمة الدفاع عن يبونغ دونغ. وبانهيار خطوط ديدجون الدفاعية وهزيمة (رأس الحربة) الأمريكية انهارت سسمعة الولايات المتحدة العسكرية أمام العالم.

#### الوساطة العندية:

ومن أجل نزع قتيل الأزمة الكورية عن طريق القنوات الدبلوماسية، فقد أولت الحكومة الهندية أهمية خاصة للوضع الجديد في كوريا، وحاولت عن طريق جهودها الدبلوماسية من إيجاد تسوية اللازمة الكورية، وذلك منعا من إمكانية قيام نزاع دولي يؤدي إلى قيام حرب عالمية ثالثة، ففي ٣ تصور ١٩٥٠، قدم المندوب الهندي لدى الأمم المتحدة بنغال رون مقترحا يتضمن عقد اجتماع مشترك بين حكومتي واشنطن وموسكو لتسوية النزاع في كوريا ساميا، كما تضمن مقترحه على فكرة قبول حكومة الصين الجديدة في هيئة الأمم المتحدة

يعد خطوة أساسية في تحقيق حدة التوتر الدولي في منطقسة الشرق الأقصى والعالم بشكل عام. غير أن موقف الحكومة الأمريكية المتشدد حال دون نجاح رون في مساعيه السلمية. وذلك لموقف الرأي العام الأمريكسي، الذي يقضى بالاشتراك في الحرب الكورية، دون القبول بتسوية سياسية تتتازل فيه الحكومة الأمريكية عن موقفها تجاه حكومة الصين الجديدة.

وفي ٧ تموز ١٩٥٠، عقد رئيس وزراء الهند جواهــر نــهرو موتمــرا صحفيا شجب فيه قرار حكومة كوريا الشمالية بعبورها خط (٣٨)، كمــا أكــد نهرو على إمكانية أن تحظى الحكومة الهندية في إنهاء الحرب الكورية. غــير أن عدم تقديم الحكومة الهندية مقترحا واضحا بشأن التوصل إلى عقــد اجتمـاع مشترك بين الرئيس ترومان وستالين من جهة وإصرار الحكومة الأمريكية علــى مبدأ حم التتازل السياسي من جهة أخرى أدى إلى إقشال المحاولة الهندية.

أما رد وزير الخارجية الأمريكي أجسون على المبادرة الهندية الثانية في تصوية الأزمة الكورية، فقد جاء مخيبا لأمال نسهرو، حيث أكسد أجسون أن الو لايات المتحدة مسائدة قرارات الأمم المتحدة في كبح العدوان الممسلح السذي قامت به قوات كوريا الشمالية على نظيرتها الجنوبية، وإعادة المسلم والأمسن الدولييسن. وأكد أيضا أن إمكانية لجراء تسوية سلمية مع حكومة ييونسغ بانغ جاءت في ظروف حرجة إلى الأمم المتحدة، وذلك لتفيسب مندوب الحكومة السوفينية لإشغال مقعد حكومة في مجلس الأمن، وذلك لعدم وجود عائق يمنسع الحكومة المسوفينية من جلسات مجلس الأمن عند لندلاع الأزمسة، كما أشسار أجسون إلى ضرورة حضور مندوب الحكومة السوفينية من حضسور مندوب الحكومة المسوفينية من حضسور مندوبها خامات مجلس الأمن المنات المنات الأمن فقد أكد

أجسون أن مسألة تمثيل حكومة الصبين الجديدة في الأمم المتحدة، يعود إلى أعضاء الأمم المتحدة أنفسهم عن طريق جلسات مجلس الأمن المنعقدة بشأن البدائد المتعددة بشأن البدائد عنه المسان البدائد في مسألة تمثيل الصبين.

رد نهرو على جواب أجمون، بأن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة الهندية جامت من أجل إنهاء حالة الإخفاق المتكرر يؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري في كوريا، لذلك فقد قدمت الحكومة الهندية بمقسرح يقضسي قبسول عضوية الحكومة الصينية الجديدة في الأمم المتحدة من أجسل تسوية الأرصة القاتمة في كوريا، وهذا الاقتراح سبق أن رفضه وزير الخارجيسة الأمريكي، لذلك بعث نهرو برسالة أخرى إلى أجسون، أكد فيسها عسن رغبة الحكومة السوفيتية في بحث موضوع الأزمة الكورية في حالة قبول حكومة بكيسن في الأمم المتحدة. وجاء جواب أجسون مؤكدا أن تمثيل حكومة بكين فسي مجلس الأمم يعد موضوعا قاتما بذاته، وليس هناك علاقة مباشرة مع مسائلة الأزمة الكورية. كما أشار إلى أن قبول الولايات المتحدة بهذا المقترح سيفسر من قبسل الأخرين قبولها بالعدوان حيث كان مصير المبادرة الهندية الثانية الفسل نتيجة إلى الموقف الأمريكي المتشدد تجاء تسوية الأزمة الكورية.

وقد نظرت الحكومة الأمريكية إلى المبادرة السلمية النسي تقدمت بها الحكومة الهندية بأنها تؤدي إلى تمادي بعض الأطراف في عدوانيتها من جهة اوأن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض هيمنتها حسب إستراتيجيتها الجديدة من جهة أخرى، عقد الرئيس ترومان اجتماعا مع وزيسر الدفاع جونسون ورئيس هيئة الأركان الأمريكية برادلي على إثر هذا الاجتماع وجه الرئيس ترومان رصالة إلى الكونفرس الأمريكي في ١٩ تموز ١٩٥٠ تضمنت دعوتسه

إلى زيادة حجم القوات العسكرية الأمريكية، وذلك من خلال تبنيه لقرار يقضي بعدم تمريح القوات الاحتباطية في الجيش الأمريكي لمدة سنة واحدة. وطلب في الموق نفسه، من الكونفرس الموافقة على مشروع قرار يدعو إلى رفع جميع المعوقات القانونية المفروضة على القوات العسكرية، مما يسودي إلى إعسلان التعبئة الجزئية للقوات العسكرية الأمريكية مسن خسلال دعسوة مواليسد مسنة القرارات التي تضمنتها رسالة الرئيس ترومان، فضلا عسن ذلك فقد وافق الكونفسرس على قرار يقضي رصد مبلغ (١٩٠) مليون دولار من أجل المساعدة العسكرية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، فقد طلب الرئيسس ترومان مسن الكونفرس المصادقة على تخصيص مبلغ (١٠) ملايين دولار لميزانية الاحتباط، وذلك لزيادة الجيش الأمريكي بعد إعلان التعبئة الجزئيسة إلى ذلك.

## سير العمليات:

وفي ٢٠ تموز أصدر الجنرال ملك آرثر بيانا أعلن فيه بأنه تم نقل الجيش الأمريكي الثامن من اليابان إلى كوريا وتوزيع عناصره وأكدد الجنرال ملك آرثر أن الخط النهائي الذي سيقف عنده الأمريكيون سيتعرض التمديل وستتطلب الفنون العسكرية الاتسحاب من بعض المواقع. ومن المؤكد أن الجنرال ماك آرثر بنى خطته على توقعات تناقص قوة جيش كوريا الشمالية كلما توغيل نحو الجنوب، مقابل تزايد القوى الأمريكية المدافعة عن بوزان واقترابها باستمرار من مراكز تموينها وكانت قطاعات الجيش الثامن الأمريكي الموجدودة في كاريا الجنوبية في تلك الأونة تضم: الفوقة ٢٥، والفوقة ٢٤، وفرقة الخيالة

الأولى (المترجلة)، وعدد من الوحدات المعاونة وكان الأمريكيون بينلون جــــهداً لإعادة تنظيم وتسليح قوات كوريا الجنوبية ورفع عددها إلى ٨٥ ألف رجل.

وكانت الإمدادات الأمريكية المتجهة نحو بوزان مكونة من الفرقة الثانية، والفوج ٢٩، والفوج الخامس، ولواء من مشاة البحرية، وأعداد كبيرة من الدبابات والقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى حركة التفاف واسعة تقوم بــها القـوات التي كانت تعير بمحاذاة الشاطئ الغربي بعد أن تغير اتجاهها إلـى الجنوب الشرقي وتحاول التقدم نحو بوزان من الغرب.

وبدأت العملية الرابعة بهجوم شمالي على كافة المحاور تدعمه حركة أنصار نشيطه خلف العدو على مقربة من خطوط القتال. وحقق الهجوم الشهالي الغربي نجاحاً عندما اندفعت فرقة سينول الثالثة وسددت ضربتها لفرقة الخيالية الأمريكية الأولى المتمركزة في بيونغ دونغ بتاريخ ٤٤ تموز، وسقطت المدينسة في مساء اليوم التالي بعد أن طوقتها القوات الشمالية مسن الجانبين وهددت طريق انسحابها. وصادفت الفرقة الثانية المتقدمة من الشمال الفوج ٧٧ (وولف هاند) وأجبرته على الاتسحاب إلى تابجو لإعادة تنظيمه واستمر تقدم القوات المسائرة على المحاور الجبلية رغم مقاومة الفرق الجنوبية التي تفهقرت إلى خسط المسائرة على المحاور الجبلية رغم مقاومة الفرق الجنوبية التي تفهقرت إلى خسط بهعد ٤٨ كولومتراً شمالي تابجو.

وكان سير القتال مختلفاً على المسلحل الشرقي نظراً الاشتراك الأسسطول الأمريكي فيه بشكل ملموس وخلصة عند مدينة يبونغ دوك التي احتلتها قدوات كوريا الشمالية في ١٧ تموز ثم استعادها الجنوبيون في اليوم التسالي بممساعدة مدفعية الطراد جونو وبعض القطع البحرية. وفي يوم ١٩ تموز شن الشسماليون هجوماً جديداً احتلوا على إثره المدينة، ثم لم يلبشوا أن أخلوها قسي يسوم ٢١

تمسوز بعد أن هاجمتهم قوات كوريا الجنوبية تدعمسها المقساتلات الأمريكيسة والطراد بلفاست والمدمرات هينغ بي، ومانسفليد، ودي هسافن، ومسوين سسون والطراد جونو.

وفي ليلة ٢١ – ٢٢ أستغل الشماليون للظلام وتعذر استخدام الطــــيران ومدفعية الأسطول بشكل فعال، وشنوا هجوما عنيفا فر الجنوبيون على إثره مــن المدينة التي بقيت بيد قوات كوريا الشمالية حتى عادت الفرقة الجنوبيـــة الثالثــة لاحتلالها في ٢ آب.

وانطلقت الفرقة للشمالية السادسة بقيادة الفرقة السابعة الجنوبية ومشاة البحرية الجنوبية ومشاح البحرية الجنوبية وبعض الوحدات المحلية. ووصلت في ياوم ٢٥ تسور إلى ساحتلل سونتشون الواقعة على طريق بوزان الغربي، وحددت هدفها التالي باحتلال دجيندو دماسان تمهيدا للدخول إلى بوزان الغربي، وحددت هدفها التالي باحتلال دجيندو دماسان تمهيدا للدخول إلى بوزان.

وأدى توالي الاتسحاب على كل الجهات وجعال حركات الاتسحاب المفاجئة من الملامح المميزة للحرب الكورية. كان هذا الوضع يدفاع حكومة سينغمان ري إلى التفكير بالرحيل من تايجو إلى باوزان، ويحطم معنويات القوات المخالفة التي أصبحت تتحدث بسخرية عن (الاتساحاب لإعادة تتظيم الخطوط والاتسحاب حسب خطة مسبقة).

ففي الأيام العشرة الأولى - من ٥ حزيران إلى ١٥ تصور - دار القتال بين الشماليين و الجنوبيين وحدهم، مع دعم جوي محدود بسوء الأحول الجويسة وبلغت سرعة تقدم الجيش الشمالي ٩٥ كيلومترا في ١٠ أيام. شم دار القتال بيسن الشماليين من جهة والجنوبيين وقوات الجيش الثامن الأمريكي مسن جهسة

أخرى. وكانت النتيجة أن الجيش الشمالي نقدم رغم تعبه، واستنزاف جزء مسن قواته في المعارك الأولى ودخل الطيران والبحرية على نطاق واسع، واجتساز مساقة ١١٥ كيلومترا خلال ١٨ يوما- من ٦ إلى ٢٣ تموز - وهذا مسا دفع الجنرال ملك آرثر لأن يصرح في طوكيو بتاريخ ٢٣ تموز (بان الحالمة فسي كوريا بلغت درجة التحول، وأنه لا ينبغي على القوات الأمريكية أن تتراجع بعد الإن.

## التقدم نحو تايجو:

وصل في هذه الفترة إلى كوريا ٥٠٠٠ صابط وجندي من اليابان لتكملة ملاكات الفرق الأمريكية وتعويض خسائرها، وتحركت الزوارق تحمل كتيبة دبابات من جزر المحيط الهادي، ووصلت إلى مقربة من بوزان ثم نزلت إلى اليابسة في ٤ آب وأبحرت ٨٠ دبابة بير شينغ من مسان فراتميسكو في ٢٧ تموز وبدأ وصول أفواج الفرقة الثانية وقدمت المجموعة الجوية الخامسة طائراتها الموستانغ وشوتينغ ستار إلى قاعدة تابجو . فغدت قادرة على التحليسق فوق الجبهة مدة أطول مما كانت تستطيعه عندما كانت تتطلق من قواعدها فسي اليابن. وفي ٧ آب وصل إلى بوزان لواء مشاة البحرية الأول (٢٧٧٥ رجلا) بقيادة الجنرال كريغ وكان معه أعداد كبيرة من المدفعية ودبايات بيرشينغ وطائرات الدعم المباشر، بشكل جعل قوته معادلة الموة فرقة كاملة.

ولقد تابعت القوات الشمالية العاملة على المحور الأوسط تدير ضرباتــها الدفاعية القائمة شمال وشمال غربي تايجو. وفي يوم ٢٨ تموز دقـــت الفرقـــة ١٥ إسفينا بين الفرقة السادسة الجنوبية والفرقة ٢٥ الأمريكية في منطقة ايشـــون ري شمال شرق بيونغ دونغ وتعرض الجناح الأيمـــر لفرقــة الخيالــة الأولـــة

لهجمات متكررة. واشتد نشاط العصابات على طريق بوزان- تايجو. وفسي ٣١ تموز قطعت عصابات الأتصار الغط الحديدي بوزان - تايجو وحرقلت نقل الإمدادات الأمريكية بين قاعدة التموين الأساسية وخطوط القتال الأمامية والأخطر من هذا كله أنه كان في خط الدفاع الأمريكي جنسوب تسابجو ثغرة مفتوحة عرضها ٨٠ كيلومترا، تستطيع الفرقتان الشماليتان السادسة والرابعة الاندفاع من خلالها لقطع طريق تايجو - بوزان.

وفي ٢٤ تموز استدعى الجنرال ووكر قائد الفرقة ٢٤ الجديد الجسنرال جون تثييرش وأعلمه بان الفرقة الشمالية السائسة تهدد محور دجيندو – هامان – ماسان، وأن فرقة سيئول الرابعة تتحرك على محور كوسسان – مودجو – كوتشانغ وأن حركة هاتين الفرقتين المدربتين تهدد الجناح الأيسسر للخط الدفاعي كله. وطلب منه مسك المنطقة الدفاعية القائمة بين دجيندو وكيمتشون. ودعمه بالفوج ٢٩.

وحاول الفوج ٢٩ فور وصوله إلى دجيندو الاتدفاع نحو الجنوب الغربي باتجاه هادونغ. وما أن وصلت كتيبة المقدمة إلى هادونغ في ٢٧ تمـــوز حتــى وقعت في كمين محكم. وانصبت نيران الهاون والرشاشات على الأمريكيين. ولم تستطع بقية قوات القوج التقدم لإتقاذ كتيبة الطليعة التي انسحبت إلى دجيندو بعـد أن خسرت ٣١٧ قتيلا و ٢٥ جريحا و ٤٠ أسيرا.

ولاحقت الفرقة الشمالية السادسة الفوج ٢٩ المنسحب وطردت مسن مجيندو قفي ٣١ تموز وأخذت تستعد للحركة نحو ماسان. وتقدمت الفرقة الرابعة في اليوم نفسه شرف كوتشانغ التي كانت قد احتلتها فسي ٢٩ تمسوز وأخذت مواضع جديدة تستطيع منها شن هجوم يتجه نحو مؤخرة تسايجو، ويقطع كل اتصال لها مع الجنوب. وأمام هذا الخطر العارم أصدر الجنرال ووكر أمـــره الشهير (الصمود أو الموت) وسحب الفرقة ٢٥ من المحور الأوســط وأرسـلها لتعزيز دفاع الجناح الغربي. ولكن قدوم هذه التعزيزات لم يمنع تقدم الشـــماليين النين دفعوا القطاعات الأمريكية إلى ما وراء نهر تاكنونغ (وكان انسحابها إلـــي الخلف من أجل استعدادها للانسحاب مرة أخرى).

وفى ٢ آب سيطر الشماليون على كيمتشون، ووصــف نــاطق بلمســان وزارة الدفاع الأمريكية الموقف في كرويا بأنه آخذ بالتحصن (ولكنــــه لا يـــزال خطيرا) وقال بان من الحماقة أن يظن أحد غير ذلك.

وفي ٥ آب اجتازت القوات الشمالية نهر ناكتونغ في حدة مواقع يدافــــع عنها الجيش الجنوبي. وكانت قوات كوريا الشمالية قد أتمت اســـتعدادها لـــهجوم واسع النطاق وعلى كل الجبهات، رغم انقلاب موازين القوى الماديـــــة، وتفـــوق العدو عليها في البر بعد أن كان متفوقا في الجو والبحر.

وكانت غاية الهجمات على الساحل الشرقي، وفي الشمال، والشمال الغربي، والغرب والساحل الجنوبي فتح ثغرة ملائمة والتنفق منها نصو تايجو ويزان والطريق الواصل بينهما.

وأمام عنف الهجمات وتناسقها الزمني، واحتمال فرق الجبهة فـــي كــل مكان شكل الجنرال ووكر قوة احتياط عملياتي بقيادة الجنرال كين تضم الفـــوج ٥٠ من الفرقة ٢٥، والفوج الخامس، ولواء مشاة البحرية الأول. وكلفها بمهمـــة سد الثغرات التي يفتحها الشماليون في خطوط. ودعيت هذه القــوة باســم (قــوة كيف).

وكان القتال على المحور الشرقى عبارة عن سلسلة مطاردة قامت بـــها القوات الشمالية ضد الفرقة الجنوبية الثالثة. ولكن وجود الأسطول دفع الشماليين إلى مهاجمة الفرقة الثالثة على محورين: محور شمالي (جبــهي) تشارك فيــه الدبابات. ومحور التف عبر الجبال، وسار ١٠٠٠ كيلومتر بعبـــدا عــن أخطـار مدفعية الأسطول واجتاز قمما ارتفاعها ١٠٠٠ متر وانطلق من كيجي الواقعـــة في الغرب وانقص على موخرة الفرقة الثالثة، وأقام (سدادة اســــتراتيجية) بيــن بيونغ دوك ويوهانغ في الغرب.

وساء موقف الفرقة الثالثة، وعندما شدد الشماليون التقدم على المحسور الساحلي بالدبابات، وحاولت بعض الوحدات الأمريكية التقسدم لف ك الحصار فصدمت بالسدادة ووقعت في كمين دمرها وأجيرها على الستراجع، لم يجد الجنوبيون طريقا للخلاص موى الاسحاب عن طريق البحر تحت مستارنيران مدفعية الطراد هيلينا.

وانسحبت بقايا الفرقة الثالثة المحطمة بالزوارق الأمريكية إلى مسا وراء خطوط القتال لإعادة تنظيمها في كور يونغ وانفتح الطريق أمام القوات الشسمالية التي تضم ليها ٢٠٠٠ من رجال العصابات الذين كانوا يختفسون فسي الجبسال، وينتظرون قدوم قوات كوريا الشمالية للالتحاق بها ومتابعة العمل معسها. وفسي ١١ آب حررت هذه القوات يوهانغ. ووققت تستعد للهجوم التالي باتجاه بوزان.

وفي ٤ آب أنهت فرقة ميئول الرابعة المتمركزة على الضفة الغربية لنهر ناكتونغ استعدادها لعبور النهر وخرق مواقع الفرقة ٢٤ المتمرك زء على ضفته الشرقية. وكانت هذه الفرقة قد تاقت من قائدها الجسنرال تشيرش أمسرا بالدفاع عن القطاع الغربي دون فكرة التراجع. والصمود إلى آخر لحظة مــــهما كانت هذه الهجوم.

وفى منتصف ليلة ٥ - ٦ آب بدأ هجوم فرقة سينول الرابعة بقيدة الجنرال في كوون مو. وانتجهت الضربة نحو البروز الدفاعي الدني يصر فيسه الطريق الهام يونغ زان ميليانغ. وكان هذا الهجوم يستهدف ضرب الجانب الدفاعي الأيسر، والتغلغل جنوب تايجو وعزلها، وقطع الطريق تسايجو بوزان عند ميليانغ، وتقليص خط الدفاع عن بوزان إلى أبعد حد ممكن.

وتم عبور الموجة الأولى من فرقة سيئول الرابعة (٨٠٠ رجـــل) سباحة وعن طريق العوامات. وأقامت هذه الموجة رأس جســر علــى الضفــة الشــرقية، وتمسكت رغم الهجمات المعاكسة المحلية، واندفعت موجات العبور التالية لتصـــــل رأس الجمر، على حين بدأ المهندسون بناء جسور مغمورة.

وحاول القوج التاسع والقوج التاسع عشر الأمريكيان طرد الشماليين من رأس الجسر بعد تعزيزه ولكنهما فشلا في تحقيق هذا الغرض وفي ١٢ آب جمع المجنزال ووكر ووحدات من الأقواج ٣٤٧٧ وشكل قوة خاصة شنت هجمسات معاكسة على القوات الشمالية المتمركسزة يونسغ زان. وفشسات هجمسات ١٤ و ١٤٧١ آب المعاكسة كلها وعجزت عن تطهير رأس الجسر. واسم يستطع الأمريكيون إشراك (قوة كين) في الهجمات المعاكسة نظرا لأنها كانت مشسغولة في بادئ الأمر بسد الثغرات على محور الساحل الجنوبي، ثم انسسحبت بعسض في بادئ الأمر بسد الثغرات على محور المعاحل المنسرةي، ووضسع عناصرها وأرسلت لتعزيز الموقف المتدهور على المساحل الشسرةي، ووضسع تقوية الأول من مشاة البحرية كقوة احتياطية في مليانغ. ثم دفع إلى الشمال بغيسة تقوية الدفاع على محور يونغ زان – مليانغ وكان خط الدفاع على محور يونغ زان – مليانغ وكان خط الدفاع على محور يونغ زان – مليانغ وكان خط الدفاع على محور يونغ زان – مليانغ وكان خط الدفاع على محور يونغ زان – مليانغ وكان خط الدفاع على محور يونغ زان – مليانغ وكان خط الدفاع على متورا

والشمال الغربي يشكل قوسا يحمي مدينة تليجو تتمركز عليه القسوات التالية: فرقة الخيالة الأول (الراجلة) الفوج ٢٧، والفرقتان الجنوبيتان الأولمي والسادسية وكانت قوة الشماليين المعدة لمهاجمة هذا القوس هي الفرق: الأولسي، والثانية والعاشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، وفرقة سيئول الثالثة، وجسزء مسن الفرقة المدرعة ١٠٥.

وأصبح محور سانغ دجو – تابجو طريق السهجمات الليليسة الشمالية المتكررة. ولقد حاولت فرقة الخيالة الأولى الصمود عند ويك وان. ولكن فرقسة سيئول الثالثة عبرت لنهر في ليلة ٥ – ١ آب. واحتدم القتسال وراء ويك وأن وخاصة عند نابودونغ حيث تتمركز قوات كورية جنوبية. وفي يسوم ٦ آب تسم العبور في كل مكان، وتقدمت القوات الشمالية على حوالي التي عشسر محسورا كيرا وصغيرا. وتراجع الأمريكيون والكوريون الجنوبيين أمام عنسف السهجوم للذي لم يكن يملك حتى التفوق العددي البري. وثبتت أقدام الشماليين على الضفة الشرقية للنهر في ٩ آب واتسع عند نقاط عبورهم الأساسية وصسار بوسسعهم التقدم نحو تابحو.

ولقد حاولت القوات المتحالفة بعد ذلك شن هجمات معاكسة قوية لإيقاف المجوم واستعادة المناطق الضائعة على الضفة الشرقية للنهر. واستخدمت فسي سبيل ذلك الدبابات العاملة مع طائرات الدعم المباشسر التسى كسانت تقصف

المهاجمين بالقابل والرشاشات. كما استخدمت القصف الجوي بطائرات الدعـــم الاستراتيجي التي شلت على رؤوس الجسور عند الضفة الشرقية للنـــهر مــــات الخارات العنيفة.

ومع هذا تابع الشماليون التقدم على جميع الجهات. وأصبحت تسايجو مهددة بالنطويق من الشمال والجنوب . ولم يبق المحكومة الجنوبية سوى وجسود رمزي في المدينة. وفي الساعة الثالثة من صباح ١٩ آب سقطت على تسايجو ٢ قنابل قررت الحكومة على تأثرها الانتقال إلى بوزان لتكون بعيدة عن الخطر.

وتقدمت الفرقة الشمالية السادسة العاملة على الشاطئ الجنوبي على محور دجيندجو~ هامات – ماسان، وعبرت نهر ناكتونغ في عدة مواقع، محور دجيندجو مامات – ماسان، وعبرت نهر ناكتونغ في عدة مواقع، ودمرت دفاعات الفرقة ٢٥، وحاولت قيادة الجيش الأمريكي الثامن صدد هذا الهجوم بهجوم معاكس انطاق في ٧ آب واشترك به جزء من (قوة كين) يضم ٢٥، ووحدات من الفرقة ٢٥، وبدأ تحرك هذه القوات من ميناء شين دونغ تسي الوقع على بعد عشرة كيلومترات من ماسان، وتعرضت مؤخرتها خلال المعسير لهجوم شنه رجال العصابات التي فاجأت الأمريكيين ودمرت الفلول المنسحبة من الفوج ٢٤ الاحتياطي، وسقط الفوج الخامس في كمين كبده خسساتر فادحة وأجبره على العودة إلى النسق الثاني، وتقديم لواء مشاة البحريسة للسير في

ومن المؤكد أن طيران الدول المتحالفة لعب دورا لا ينكر في التخفيف من حدة الهجمات وسرعة اندفاعها وأجبر قوات كوريا الشمالية علمى أن يسلخذ الليل لباسا ويستغل ساعات الظلام أو سوء الأحوال الجوية لإجسراء التحركات

### سير العمليات المسكرية:

أخذ الجنرال ووكر قائد الجيش الثامن يطلب التعزيزات بامستمرار مسن الجنرال ماك آرثر الذي بعث إلى واشنطن البرقية تلو البرقيسة مطالبا بالدعم المبريع وإلا ألقى الشماليون بقواته في البحر. وكان القائد الأعلى لقوات الأمسم المبرية الأمم في ١٧ آب تقريرا ناشد فيه الدول إرسسال قواتها المبرية التي وعدت بها، وأكد أن القوات البرية العاملة على خطوط القتال المريكية كورية جنوبية فقط. وأن القوات البوية البحرية تضم وحداث مسن ثماني دول فقط هي: الولايات المتحدة وبريطانيا، وكندا، وامستراليا، وهولندا، ونيوزيلندا، وكرويا الجنوبية وعملت بحرية الدول المتحافة وبحرية الولايات المتحدة بصورة خاصة كل ما في وسعها لمساعدة القوات الموجودة فسي قطاع بوزان وإمدادها وتموينها. وأمنت تميير القواقل اليومية المعرفة بامسم (الكرة بوران وإمدادها وتموينها. وأمنت تميير القواقل اليومية المعرفة بامسم (الكرة بوكوهاما إلى ماسيبو ثم إلى بوزان. بدأ عمل (الكرة الحمراء) يسوم ٢٣ تمسوز وكانت مدة الرحلة م 7 على الشهر نفسة.

ولقد حملت هذه القواقل كل متطلبات القتال من ذخائر ومحروقات ومؤن، ونقلت الأسلحة الهامة، كالمدافع الثقيلة و الدبابات المتوسطة شيرمان. ودبابات بير شينغ، ودبابات باتون. وفي نهاية أب كان عدد الدبابات الأمريكية عمل وهكذا تدعمت القوات المتحالفة ونشرت على خطها الدفاعي ما يسلال ٥ فرق أمريكية فوجا مستقلا تضم أكثر من ١٠٠ ألف رجل (وتعسادل ١٠ - ١٢ فرقة كورية) و ٨ فرق جنوبية وكان مجمل القوات الشسمالية المستعدة القيام بالعملية الخامسة ١٣ فرقة مشاة وفرقة مدرعة وبعض الوحدات المستقلة وتقدر كلها بحوالي ٩٨ ألف رجل تلثهم من الجنود الجدد الذين تطوعوا بعد بدء القتسال وكانت قيادة هذه القوات بيد الجنرال كيم شابك الذي حل محل الجسنرال شساي يونغ.

وأعلن المتحدث العسكري باسم قيادة الجنرال ماك آرثــر أن الولايــات المتحدة بحاجة لــ ٢٢ فرقة للدفاع عن الجبهة التي يبلغ طولها ٢٢٠ كيلومـــترا، والتي خرقها الشماليون وتغلغلوا خلفها في ٣٣ آب عند نقطة تبعد ٢٤ كيلومـــترا شمال تايجو كما اخترقوها قبل ذلك في نقطة تقع علـــى مسـافة ٢١ كيلومـــترا جنوبي تايجو.

وفي ٢٤ آب شن الشماليون (الفرقتان ١١و ١٥) هجوما على فرقة النمر الجنوبية المدافعة على محور الشاطئ الشرقي واندفعوا للاستيلاء على يوهـــانغ التي كانت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية وقد استعادتها بمساعدة الطــائرات والأسطول واستمر التقدم على هذا المحور رغم نيران القصف البري والجـــوي وتم الاستيلاء على يوهانغ من جديد في ٦ أيلول ثم تــابعت القــوات المهاجمــة تقدمها فاستولت على أنغ واتجهت على محور أنغ أنغ - كيونغ دجو حيــث

اصطدمت بالفرقة ٢٤ والفيلق الجنوبي الثاني، ووقفت على مسافة ٧ كيلومــترات شمالي كيونغ دجو استحدادا للتقدم نحو بوزان.

وشنت قوات المحور الشمالي هجومها باتجاه تسايجو ودفعت الفرقة الجنوبية الأولى وفرقة الخيالة الأمريكية الأولى إلى مسافة ١١ كيلومسترا مسن تأيجو، وغدت تايجو في يوم ٥ أيلول مهددة بالمسقوط، وتعسلل حوالسي ٥٠٠ رجل عصابات إلى المدينة واختفوا بانتظار اللحظة المناسبة لقنص العدو. الأمسر الذي دفع القيادة الأمريكية بعد يومين إلى الاتسحاب من تايجو إلى بوزان.

ويدأت الفرقتان ٣و٧ هجومها على المحور الجنوبي الغربي باتجاه ماسان – بوزان أكثر من ٥٠ كيلومترا. وكانت المعارك عند هذا المحور عنيفة إلى حد بعيد وتبادل الطرفان بعض المرتفعات الهامة ١٣ مرة عندها سحب الجنرال وولكر الفوج ٢٧ يقيادة العقيد ميشاليس من الجبهة الشمالية ودفعه إلى جبهة ماسان لدعم دفاعها.

وحاول هذا الفوج تدعيم الدفاع بشكل ديناميكي، فشن هجوما معاكسا على طول الشاطئ، وتقدم ٣٠ كيلومترا. وكانت كتيبة الطليعة متقدمة إلى الأملم مع دباباتها. عندما فوجئت برمايات رشاشات وهاونات ومدافع مضادة للدبابات تتصب على مؤخرتها ومجنباتها. وانقطع أي اتصال بين مركز الفسوج وكتيبة الطليعة التي وقعت في كمين دمرها دون أن يستطيع الفسوج ٢٧ أو الفسوج ٣٠ الموجود إلى الشمال إنقاذها.

ولقد كانت جميع هجمات نهاية آب والنصف الأول من أيلول متر ابطــــة متناسقة تتم على الجبهة وخلف خطوط القتال، وتختلط فيها الحرب النظامية مــــع حرب العصابات وعملية القنص وكانت القوات المتحالفة تتعــــرض عنـــد نـــهر ولم يكن أي هجوم من الهجمات منفصلا عن الآخر. ولم تستطع القيادة الأمريكية تتمييز أي محور عن المحاور الأخرى. الأمر الذي فقد إمكانية المبادأة. وأجبرها على أخذ موقف صد الضربات، دون شن أية ضربة كبيرة حاسمة.

# الإنزال الأمريكي:

طلب الجنرال ماك آرثر من حكومته زيادة القوة العسكرية الأمريكيـــة، من أجل القيام بهجوم عسكري مضاد ضد قوات كوريا الشمالية لأعادتها إلــــى خط العرض (٣٨) حيث جاء ذلك في قوله: (إني أطلب بشدة أن يعـاد النظــر في حاجتي إلى فرقة مشاة ... بحرية حيث أن وجودها يعد ذا أهمية كبرى مــن أجل تحقيق النصر).

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاعون على وضع فرقة مشاة البحرية الأولى المتمركزة على الساحل الأمريكي الغربي تحت تصرف الجنرال مساك أرثر. ولقد بلغ عدد هذه الغرقة بعد إكمال نواقصها بجنود احتيساطيين وببعض كوادر فرقة مشاة البحرية الثانية المتمركزة على الساحل الأمريكسي الشسرقي، وبعد استدعاء كتيبتي مشاة بحرية من أسطول البحر المتوسط حوالي ٢٦ أأسف رجل مجهزين بأحدث الأملحة والمعدات.

ووقع اختيار قائد الدول المتحالفة على ميناء انتشوف الواقع على مســـافة ٢٠ كيلومترا من سيئول لعدة أسباب أهمها:

- ١. أنها كانت ميناء كبيرا، فهي الميناء الثاني في كوريا الجنوبية.
- ٧. قربها من سيئول (العاصمة التاريخية لكوريا) ومطارها الهام كيمبو.
- ٣. وقوعها على طريق تموين قوات كوريا الشمالية الممتدة من الشـــمال إلـــى
   الجنوب.
- الرأي السائد بأن هذا الميناء لا يصلح لعملية إنزال كبيرة الأمر السذي قد
   يبعد عنه الأنظار ويؤمن المغلجأة التامة في حالة الإنزال.

وكانت خطة الإنزال تلخص بإنزال موجنين تضم أو لاهما الفرقة الأولى مشاة البحرية المكلفة بالنزول في انتشوف والتقدم للامنتيلاء على مطار كيميو وسيئول، وتضم الموجة الثانية الفرقة السابعة الأمريكية التي تتقدم بعد وصولها إلى اليابسة باتجاه أوسان لتأخذ مواقعها على خطوط تموين القوات الشمالية وأطلق على هاتين الفرقتين اسم (الفيلق الأمريكي من) الذي سمي فيما بعد باسم الفيلق العاشر، ووضع تحت قيادة الجنرال إدوارد الموند رئيس هيئة أركان حرب الجنرال ملك آرثر وكلفت (القوة السابعة المشتركة الخاصسة) البحرية المؤلفة من ٢٤٠ زورةا للنقل والتموين والإنزال و ٢٠ مركبا حربيا من بينها لا حاملات طائرات و ٦ طرادات وعدد كبير من المدمرات، للاشستراك بهذه العلمية وتأمين نقل قوات الإنزال و دعمها وإمدادها.

وحاولت القيادة الأمريكية تضليل الشماليين لتحقيق المفاجأة بالمكان فقررت شن هجمات جوية قوية على كونزان وشين نام بو، وقصف سامنشوك بمدفعية الأسطول. ولكنها لم تكن قادرة على تحقيق المفاجأة بالزمان. لأن طبيعة المد والجزر تغرض لجراء الإنزال في انتشوف بتاريخ ١٥ أيلسول أو ١١ تشرين الأول أو ٣ تشرين الثاني.

ولقد اعترض الجنرال كولنز في اجتماع ٢٣ أنب على عملية انتشـــوف لأن الإنزال سيكون بعيدا جدا عن مؤخرة قوات كوريا الشمالية بحيث لا يؤثـــر عليها تأثيرا قويا. واقترح إجراء الإنزال في ميناء كونزان الذي نقل فيه الموانـــع الطبيعية وأيده في ذلك الجنرال شيرمان رئيس هيئة أركان العمليات البحرية.

وفي يوم ٢٩ آب واققت هيئة أركان الحرب الأمريكية المشتركة على العملية. وتحركت ٣٠٠ سفينة حربية من الأسطوليين الأمريكي والبريطاني في الشرق الأقصى تحمل قوة مؤلفة من ٥٠ ألف رجل (فرقة مشاة البحرية الأولى، وفرقة المشاة السابعة، ولواء هندسة خاص، ووحدات من مشاة البحرية الكورية الجنوبية، ووحدات من الدول المتحالفة) وتدعمها أكثر من ١٠٠ طائرة واتجهت نحو انتشوف. وكان مجموع هذه القوة يحقق تفوقا على القوة المدافعة يعادل عشرة إلى واحد.

وبدأت العملية بأعمال التشتيت والتضليل والخداع. وتعرضت كوتـــزان لهجمات جوية عنيفة منذ ٩ أيلول وأغارت عليها بعد ٣ أيام قوات مـــن مشــاة البحرية الجنوبية تؤيدها الطائرات. وضربت سامتشوك في ٤ أيلول وتعرضـــت جزيرة وولمي منذ ١٠ أيلول للقصف البحري والجوي.

وفي صداح يوم ٥ أيلول أنزلت القوات الأمريكية مشاة البحريسة على أرض الجزيرة المدمرة، وتبع موجات المشاة عدد من الدبابسات قانفة اللسهب والدبابات المتوسطة والبلدوزرات، واصطدم المهاجمون بمقاومة عنيفة استمرت حتى الظهيرة. وفي الساعة 2.50 من بعد ظهر اليوم نفسه ركسزت كل الطرادات والمدمرات وسفن الصواريخ والطائرات بنيراتها على مواقع الدقاع عن المينساء وشنت الطائرات غاراتها على ارتال الإمداد المتدفقة إلى انتشوف. وبعد قصف تمهيدي دام 20 دقيقة تقدمت قوات الإنزال المحملة بمشاة البحرية بآن واحد نحو شواطئ انتشون شمالي جزيرة وولمي وتم إنزال المشاة والدبابات والبلدوزرات على 10 موجة. واستخدمت الموجات الأولى المتفجسرات والبدوزرات لفتسح الثغرات في جدار الشاطئ وتسهيل تقدم الدبابات. ولكنها اصطدمست بمقاومة قوات كوريا الشمالية.

واستعرت معركة انتشوف طوال يوم ١٦ لم يقتصر الإنزال الأمريكي على انتشون، بل قامت القوات المتحالفة بإنزال محلى تكتيكي في كونزان علي الشاطئ الغربي، وإنزال مماثل آخر في شانغ دونغ الواقعة علي ١٦ كيلومسترا شمالي بوهانغ (الشاطئ الشرقي). وكان من المحتمل أن ينقلب إنزال كوزان مين إنزال محلي يستهدف التشتيت إلى إنزال أكبر يستهدف مؤخسرة قسوات كوريا الشمالية. ولكن نجاح عملية انتشوف وتهديد المؤخرات البعيدة أفقده كشيرا مسن أهميته.

أما إنزال شانغ دونغ الذي اشترك به ٨٠٠ رجل مسن فوج ميريانغ الكوري الجنوبي المتخصص بحرب العصابات فقد كان يستهدف تخفيف الوطاة عن يوهانغ، وضرب خطوط تموين القوات الشمالية، ونسسف الجسور وسد الطرق من الشمال لمساعدة الفرقة الجنوبية الثالثة خلال هجومها على يوهانغ من الجنوب. ولقد نجحت قوات هذا الإنزال بالنزول إلى اليابسة حيث تعرضست الهجوم معاكس شمالي قتل جزء كبير منها وأجبر الجزء الأخر على الاسسحاب

بحرا في ١٨ أيلول تحت حماية مدفعية الأسطول الأمريكي المكلفة بقصيف الشاطئ الشرقي.

#### معركة سيتول:

بينما كانت مشاة البحرية الكورية الجنوبية مشسخولة بتطهير شسوارع انتشوف، اندفعت مشاة البحرية الأمريكية على محورين: محسور يتجه نحسو مطار كيمبو الواقع على بعد ١٥م جنوب غربي انتشوف ومحسور يتجه على طريق انتشوف سينول، وفي ليلة ١٧ – ١٨ أيلول سقط المطار بيد القوات الأمريكية بعد معركة اشتركت فيها الطائرات ومدافع الأسطول، وصسار بوسمع قوات الإنزال الإقادة من طائرات الدعسم المباشسر للعاملة مسن المطارات الأرضيسة بدلا من طائرات الأمطول وفي ١٩ أيلول هبطت أول طائرة نقل الارضيسة بدلا من طائرات الأعطار قبي طائرة من طراز فيرشيلد – ١١٩ حاملة العتساد والأليات. وتم بعد ذلك إنشاء جسر جوي بين المهابان وكوريا بمعدل طائرة كل ٨ دقائق.

واستطاعت الفرقة السابعة النزول إلى البر بدون عقبات فـــــي يـــوم ١٧ أيلول على حين أخذت زوارق النقل تنزل الإمدادات والأسلحة الثقيلة والآليــــات على أرصفة الميناء. واعتقدت القيادة الأمريكية أن يوسعها الآن احتلال ســــيئول بسرعة وقطع الطريق ومحاصرة كافة القوات الشمالية المقاتلة في الجنوب.

ووصلت طلائع فرقة مشاة البحرية الأولى إلى يونغ دونغ بــو فــي ١٨ أيلول واجتازت نهر هان بالمصفحات البرمانية. ولكن المقاومـــة علـــى طريــق انتشون ــ ميئول لم تتقطع. وتابعت القوات المدافعة عن الطريق شن هجماتـــها المعاكسة الليلية وضرب القوافل رغم تجاوز القوات الأمريكية. الكورية الجنوبيــة

(٢٥ ألف رجل) لها وتقدمها نحو الشرق. وفي يوم ٢٠ أيلسول وصلت تلك القوات إلى أبواب سيئول واعتقد أنه سيدخلها في اليوم التسالي. ولكن عنف المقاومة أجبره على الوقوف ومحاولة إجراء الخرق من الشرق والفسرب ولم تستطع القوات الأمريكية دخول ضواحي المدينة إلا في ٢٤ أيلول الأمسر المذي أجبر قيادة ملك أرثر على استخدام الطيران بشكل كثيف، وجسنب الفرقة ١٧ الكورية والفوج ٣٧ من الفرقة السابعة الأمريكية، لدعم الهجوم.

# القتال على الجبعة الجنوبية:

ما أن تحققت القيادة العليا في طوكيو من نجاح إنزال الفيلق العاشر حتى قررت البدء بالهجوم بقوات الجيش الثامن لحصر الشهماليين (بيسن المطرقة والسندان). وكانت القوات المتحالفة المحصورة في قطاع بسوزان مقسمة إلى فيلقين: الفيلق الأول بقيادة الجنرال ميلبورن، ويدافع عن جزء من جبهة تسايجو الشمالية — حيث كانت مهمة الدفاع عن الجزء الأخر ملقاة على عاتق الكورييسن الجنوبين — والفيلق التاسع بقيادة الجنرال كولتر ويدافع عن الجبهة الجنوبية.

وبدأ الهجوم الواسع في يوم ١٦ أيلول بعد إعدادات كبيرة وقصف مدفعي وجوي – بحري عنيف. وكانت خطة الشماليين تتلخص بلجراء قتال تراجعي مرن. والانتقال من خط دفاعي إلى خط دفاعي بفية عرقلة تقدم الجيش التامن ومنعه من الاندفاع بسرعة نحو خط العرض (٣٨٨) ريشما يتام مسحب قوات كوريا الشمالية إلى شمال البلاد وإعادة تتظيمه وإعداده.

ولقد لاقت الفرقة الجنوبية الثالثة المتقدمة على طول الشاطئ الشرقي مقاومة عنيفة عند نهر هيونغ سان. ولم تستطع عبوره في يسوم ١٨ أيلول إلا بفضل مدافع السفن الحربية وخاصة البارجة ميسوري. وحققت هذه القوة تقدما في بعض النقاط. واتجهت نحو ميناء يوهاتغ الذي سقط في يوم ١٩. ثم تسابعت تقدمها على طول الشاطئ الشرقي وراء الفرقة الشمالية الخامسة المنسحبة وكان هدف تقدمها الاتصال بوحدات الإنزال التي نزلت عند سامتشوك في يسوم ٢٠ أيلول.

وصادفت قوات الفيلق الأول الأمريكي مقاومة عنيدة على طريق تسابجو - سيئول ولم تستطع التغلب على مقاومة مفارز المؤخرة الشمالية واحتلال ويك وان إلا بعد معركة عنيفة دامت ٣ أيام. وفي ليلة ١٩ - ٢٠ سحيت قيادة قدوات كوريا الشمالية الفرقتين السادسة والسابعة الموجودتين أمام الفيلق التاسسع فسي أقصى الجنوب وأمرتها بالتوجه إلى الشمال عبر الجبال.

وقام جيش كوريا الشمالية بانسحاب ديناميكي. وشسن خلالسه هجمسات معاكسة قوية منعت الأمريكيين من أخذ المبادأة وإجراء المطاردة بسرعة وبقسي الوضع غامضا أمام القيادة الأمريكية حتى يوم ٢٧ أبلول، السذي أصدر فيسه الجنرال ووكر أمرا بشن هجوم عام، وتحقيق خرق عميق في خطوط الشماليين، والتغلفل داخل البلاد أمطاردة المنسحيين على طرق: بوهسانغ بيسانغ يسانغ وكيونغ دجو ب تشون تشون وكيمشون تشونغ دجو ب سيئول ويدجون بسوفون سيئول. مع التركيز على عملية قطع خطوط مواصلاته ومحاولة الالتقاء مسع قوات الفرقة المعابعة (من الفيلق العاشر) التي اندفعت إلى الجنوب على طريستي سيئول - ديدجون.

وفي يوم ٢٤ أنسحب الشماليون من سونغ دجو وتابعتهم القوات الأمريكية حتى ديدجون ودخلتها في يوم ٢٨ أيلول. وكان تقدم الأمريكيين على المحور الغربي الأيسر أكبر سرعة. إذ تقدمت قوة مدرعة من الفرقة المدرعــــة الأمريكية الأولى مسافة ١٦٨ كيلومترا. والنقت مع طلائع الفرقة السابعة قـــرب سوفون في يوم ٢٦ أيلول. ولكنها أغلقت الطوق على فـــراغ إذ كـــانت الفـــرق الشمالية المتمركزة على نهر ناكتونغ قد أنهت لنسحابها بانتجاء الشمال الشرقي.

وبذلك تراجعت قوات كوريا الشمائية إلى خط العرض (٣٨). وبمناسبة تحقيق النصر العمكري السريع القوات الأمريكية، أرسل الرئيس ترومان برسالة تهنئة بهذه المناسبة إلى الجنرال ماك آرثر، أوضح قيها عن سروره بالنصر الذي حققته القوات الأمريكية، حيث جاء في رسالته (أنا مسرور جددا بالنصر الذي حققته على العدو بلغ تحياتي إلى كل ضباط القوات الأمريكية وانقال المهم تهاني كل الشعوب الحرة).

وقد كان رأى بعض أعضاء الحكومة الأمريكية والذي من بينهم جورج كينان مستشار وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السوفيتية، بعد هزيمة قوات كوريا الشمالية، هو عدم اجتياز تلك القوات خط العررض (٣٨) وذلك بسبب احتمالية الاصطدام العسكري مع الاتحاد السوفيتي أو الصين، مرن أجل مساعدة حكومة كوريا الشمالية.

لكن التحذيرات التي قدمها كينان بشأن تطورات الموقف في كوريا، فسي حالة عبور القوات الأمريكية لخط العرض (٣٨)، لم تلق الاهتمام الكافي مسن الرئيس ترومان، حيث أعطى مصادقته للجنرال ماك آرثر بعبور قواتمه خط العرض المذكور ومنحه الصلاحيات التي تخوله في اتخاذ أية خطوة تؤدي إلسي تعليم قوات كوريا الشمالية. وقد أكد الرئيس ترومان أن حكومته قدمت مقترحا إلى حكومة ييونغ يانغ يقضى بضرورة التسليم غير المشروط لقواتسها، وفسي الوقت نفسه أكنت الحكومة الأمريكية أنها في حالة رفض حكومة ييونسغ يسانغ

شروطها الداعية إلى التعليم غير المشروط بأنها تستخدم الوساتل العسكرية مسن أجل إجبار حكومة يبونغ يانغ على قبول مقترحات ها. وبالرغم من تصميم اله لابات المتحدة عبور خط العرض وإجبار قوات كوريها الشمالية علمي الاستسلام، بشكل خاص بعد رفضها لدعوة الحكومة الأمريكية للاستسلام غيير خط العرض (٣٨)، وذلك لان هذه المسألة سياسية تحتاج إلى قرار من مجلسس الأمن، ومن أجل تحقيق هدفها فقد عرضت قضية عبور خسط العسرض السي الجمعية العامة للأمم المتحدة ونلك لتجنب معارضة الحكومسة العسوفيتية فسى مجلس الأمن ضد أي قدرار تتقدم به الحكومة الأمريكية لعبور خط العرض (٣٨)، حيث أن الجمعية العامة لم تناقش المقسترح الأمريكسي إلا فسي تشرين الأول ١٩٥٠ ومن جهة أخرى فقد أعرب السفير الكــوري ميــون فـــى واشنطن عن وجهة نظره التي تتفق مع وجهة نظر الحكومة الأمريكية، والتسم تدعو إلى إلغاء خط العرض (٣٨) الذي يعد خطا فاصلا بين شيطري كوريا، وأبدى موافقته على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة الأمريكية إلى, الأمم المتحدة القاضية بتوحيد شبه الجزيرة الكورية وإقامة حكومة موحدة فيها، وقد جاء ذلك في حديثه (أننا لا نوافق على شريعة خط العرض حدا لتقسيم البلاد سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

يتضع من ذلك أن تبني الحكومة الأمريكية قرارا بتوحيد شبه الجزيرة الكورية باستخدام القوة العسكرية، يعد منافيا القرارات والتصريحات التي أصدرتها الحكومة الأمريكية وعلى رأسها تصريحات الرئيس ترومان في كبرح عدوان كوريا الشمالية وإعادة تلك القوات إلى خط عرض (٣٨).

وكان من آثار القرار الذي تبنته المحكومة الأمريكية، القساضي بعبور قواتها للعسكرية خط العرض (٣٨)، وهو احتجاج الحكومة المسوفيتية الذي جساه على السان وزير خارجيتها فيشنسكي الذي حاول منع الحكومة الأمريكيسة مسن عبور قواتها خط العرض، وذلك لأن عبور القوات العسكرية لذلك الخط سيجعل منها قوات معتدية على أراضي كوريا الشمالية، وقد أكد فيشنسكي وجهة نظسر حكومته التي تؤكد أن المحاولات التي تقوم بها الحكومة الأمريكية، والتي تهدف إلى جر الأمم المتحدة في محاولة توحيد كوريا بالقوة يناقض موقفها المسابق، والذي دفعها لإرسال قواتها العسكرية إلى شبه الجزيرة الكورية، ومن أجل منسع توحيدها بالقوة في أواخر شهر حزيران المساضي وأن مشل هذه المحاولة الأمريكية ستؤدي إلى مضاعفة المقاومة من جانب حكومة كوريا الشمالية، المذي يؤدي بدوره إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة ويهدد الملام والأمسن العساميين بالخطر.

غير أن المحاولة السوفيتية الرامية إلى تهدئة الوضع من أجل عدم تفاقم الأزمة الكورية، قد باعث بالقشل، وذلك لإصرار الحكومة الأمريكية على موقفها لعبور خط العرض (٣٨) من أجل تفويت الفرصة على قوات كوريا الشمالية المنسحبة وراء خط العرض، من أن تأخذ ملجأ لها لإعادة تنظيم تلكك القوات للهجوم مجددا ، حيث أعلن ذلك المندوب الأمريكي أوسانن في ٣٠ أيلول 1٩٥٠ في قوله (لن يسمح للقوات المعتدية باتفاذ أي ملجاً لها وراء خط العرض(٣٨).

ومنعا لانتشار الحرب خارج حدود كوريا، قام وزير الخارجية السوفيتي فيشنسكي بمحاولة أخيرة لإتهاء الأزمة الكورية. حيث قدم عدة مقترهات للأمــــم المتحدة من ضمنها انسحاب القوات الأمريكية مسن كوريا، وذلك لإعطاء القرصة للشعب الكرري في تسوية مشاكله الداخلية، ولجسراء انتخابات عامسة لكوريا من أجل إقامة دولة موحدة، بالإضافة إلى ذلك فقد أكد فيشنسكي ضدوورة تشكيل لجنة دولية تضم في عضويتها الاتحاد السوفيتي وجمهوريسة الصيسن الشعبية للأشراف على لجراء الانتخابات، علاوة على ذلك سوف ينظر مجلسس الأمن قبول دولة كوريا الموحدة في عضوية الأمسم المتحددة. غير أن هذه المقترحات قد رفضتها الجمعية العامة الأمم المتحددة، بتأثير الحكومة الأمريكية.

وفي ٧ تشرين الأول ١٩٥٠، صادقت الجمعية العامة على تبنى المقترح الأمريكي بشأن التسليم غير المشروط لقوات كوريا الشمالية، حيث أكدت اتخــــاذ كل الخطوات المناسبة لتأمين شروط الاستقرار في كوريا.

وحملت موافقة الأمم المتحدة بطياتها السماح للقوات الأمريكيــة لعبـور خط العرض، وهذا ما كان يعول عليه المندوب الأمريكي للحصول علــى تــأبيد الأمم المتحدة وذلك من أجل تامين موقفها تجاه الحكومة السوفيتية، بعدم عدهـــا دولة معتنية في توسيع نفوذها في كوريا.

## عبور غط (۲۸):

وفي ١ من تشرين الأول اجتازت الفرقة الثالثة الجنوبية من القبلق الأول خط العرض (٣٨) جنوبي يانغ يانغ، واننفعت مع ٣٠ ضابطا أمريكيا على طول الشاطئ الشرقي نحو وونمان. وبعد ربع ساعة من هذا الخسرق أعلى الجنرال ماك آرثر بيانا أنبع من طوكيو وسيئول أنفر فيسه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعية ودعاها إلى الاستسلام، وإطلاق سراح الأمرى من القدوات المتحالفة وحمايتها وتموينهم، ووعد بتأمين الأسرى الشماليين معاملة عادلة. واجتازت فرقة الكابيتول الجنوبية خط العرض وراء الفرقة الثالثة فــــــي يوم ٢ تشرين الأول. وكان تقدم هاتين الفرقتون المدعدوم بنـــيران الأمـــطول والطيران الأمريكيين سريعا يعادل ٢٤ كيلومترا في اليوم نظرا الاسحاب القوات الشمالية من هذا المحور وانتجاهها إلى منطقة الجبال الوسطى في قلسب كوريـــا الشمالية استعدادا لتشكيل الجبهة الثانية وشن حرب طويلة الأمد.

ووصلت قوات اللهاق الجنوبي الأول إلى كوسونغ في ٣ تشرين الأول شم تقدمت حتى مشارف وونسان حيث اصطدمت مع حامية الميناء فسي ٨ تشسرين الأول بدأت طائرات القوات المتحالفة استخدام مطار وونسان لنقال المسؤن والإمدادات، على حين تابعت القوات البرية تقدمها باتجاه هونغ نام التي دخلتسها في ١٥ تشرين الأول.

ويدأت حركة الفرقة الجنوبية السادمة والفيلق الجنوبي الثاني (الفرقتان السابعة والثامنة) متأخرة عدة أيام. وكان محور تقدماها يتجه نحد المثالث المدينة المناعية، وعقد المواصلات المرية الهامسة ولاقت هذه القوات خلال تقدمها مقاومة عنيدة تغلبت عليها بفضل دعم الطيران ولم تستول على المثلث الحديدي إلا في الما تشرين الأول وانحرفت فرقة الكابيتول بعد ذلك نحو الغرب باتجاه بيونغ يانغ على حين توقفت الفرقتان ٧ و

وتقدم الجيش الثامن على المحور الغربي في ٧ تشرين الأول واستولى على كيمونغ ولكنه لم يجتز خط العرض (٣٨) إلا بعد أن تلقى الأوامسر من واشنطن (بالمضي قدما إلى الشمال). وفي يسوم ٩ تشرين الأول تسم دخسول الأراضي الشمالية وسط جو من التفاول بعد استبعاد احتمسال الشستراك الصيسن

الشعبية في الحرب. فلقد اتخذ القادة الأمريكيون في طوكيو القرار بالسير حتــــــى نهر (بالو).

وانطلق الفيلق الأمريكي الأولى الذي ضم الفرقة الأمريكية الصابعة وفرقة الخيالة الأمريكية الصابعة وفرقة الخيالة الأمريكية الأولى، والفرقة الكورية الجنوبية الأولى، وبعد من الوحدات البريطانية والأستر الية. وكان محور تقدمه سيئول - بيونغ بالغ. واقد احتال كومتشون في ١٥ أيلول. ولكن المقاومة الشمالية العنيفة أجبرته بعد ذلك على السير ببطء شديد ولم يتقدم داخل أراضي جمهورياة كوريا الشامالية حتى منتصف تشرين أكثر من ٣٠ كيلومترا.

وزاد من بطء تقدم الجيش الثامن نقص القوات المهاجمة بعد سحب الفياق العاشر (الفرقتان السابعة ومشاة البحرية الأولى) لوضعهما في الاحتياط بالإضافة إلى قلة الإمدادات التي أخنت تتنقص بسبب انشغال جزء كبير من الأسطول بنقل الفيلق العاشر بحرا من انتشون لإنزاله في ميناء وونسان على الساحل الشرقي ودفعه بعد ذلك لمهاجمة بيونغ يانغ من الشرق وقصق محسور طريق وونمان - يبونغ يانغ العرضاني، في الوقت الذي يقوم به الجيش الثامات بمهاجمة العاصمة من الجنوب.

ولم تلاق فكرة ماك آرثر الخاصة بسحب الفيلق العاشر إلى وونسان قبو لا لدى أركان الجيش الثامن، كما لم يرحب الجنرال أوليفر سميث قائد فرقـــة مشاة البحرية الأولى والجنرال دافيدبار قائد الفرقة السابعة وكانت اعتراضاتـــهم على الخطة تتلخص فيما يلي:

١. أن سحب هذه القوة سيؤخر المطاردة.

- أن لدى الفيلق العاشر قطاع عمل جيد لمهاجمة بيونغ يـــانغ مــن الجنــوب الغربي.
- - أن ميناء وونسان ومعظم أجزاء الشاطئ الشرقي مليئة بالألغام البحرية .
    - عدم توفر كاسحات الغام كافية أدى الأسطول.

واصطدم الأمريكيون عند مدخل ميناء وونسان بحقول ألفام تتألف مسن ١٥٠٠ لغم. وهي أكبر حقول الغام بحرية في التاريخ فلجؤوا إلى استخدام قنسابل الطائرات لتفجير هذه الألفام. وفي يوم ١٣ تشرين الأول دخلت فرقسة المشاة الجنوبية الثالثة ميناء وونسان قبل أن تتنهي البحرية الأمريكيسة فتسح الثفرات وإعداد الإنزال واقتحام الميناء. وبقي جنود فرقة مشاة البحريسة الأوالس علسي زوارقهم، ولم يدخلوا الميناء إلا في يوم ٢٦ تشرين الأول.

وعلى إثر الانتصارات التي حققتها القوات الأمريكية والقــوات الحليفــة معها ونتيجة عبورها خط العرض (٣٨)، وتراجع قوات كوريا الشــمالية إلــى الحدود الكورية – الصينية، ويغية الحصول على أدق المعلومات وأسرعها بشــأن الموقف الجنيد من الجنرال ماك آرثر، فقد توجه الرئيس ترومان إلـــى جزيــرة ويك الواقعة في المحيط الهادي، بعقد اجتماع على الصعيد الشخصي مع الجنرال ماك آرثر، عن حصوله على موافقة الرئيس ترومان المســتمرار تقــدم القــوات العسكرية حتى إنهاء مقاومة العدو، فضلا عن ذلك فقد أكد الرئيس ترومان إلـــى ماك آرثر، في ذلك الاجتماع إلى ضرورة سحب قوات الجيش الثامن الأمريكــي الموجودة في كوريا إلى قواحدها في الوابان، بعد إكمال مهمة توحيد كوريا، مــن الموجودة في كوريا إلى قواحدها في الوابان، بعد إكمال مهمة توحيد كوريا، مــن

## معركة ييونغ يانغ:

وبالرغم من سحب الفيلق العاشر من القـوات العاملـة علـى المحـور الغربي كسونغ بيونغ بالغ. الغربي كسونغ بيونغ بالغ. وكان طول رتل القوات المنتنمة (الفرقة ٤٢ الأمريكية، وفرقة الخيالة الأولـــى، والفرقة الجنوبية الأولى، واللواء البريطاني ٢٧) حوالـــي ١٠٠ كيلومـتر مـن الأيات المتلاحقة واحدة تلو الأخرى، وتابعت قــوات الفيلـق اللــاني الكـوري الجنوبي في الوقت نفسه التقدم على المحور الأوسط وفي ١٧ تشرين الأول كـان وضع القوات المهاجمة الأسامية كما يلي:

- فرقة الخيالة الأولى في هوانغ دجو على بعد ٣٤ كيلومتر ا جنوب ييونغ يانغ.
- الفرقة ٢٤ الأمريكية ومعها لواء بريطاني في هايد جـــو علــى بعــد ٢٠٠ كيلومترات جنوب بيونغ يانغ. وقرب نامبو الميناء الواقـــع علــى بعــد ٣٥ كيلومترا جنوب غرب يبونغ يانغ.
  - الغرقة الأولى الجنوبية على مسافة ٣٧ كيلومترا جنوب شرق بيونغ يانغ.
    - الفرقة الثامنة الجنوبية على مسافة ٦٦ كيلومنرا شرق بيونغ يانغ.

 ديدونغ لعرظة تقدم القوات المتحالفة ونظموا الدفاع على الضفة الشمالية للنـــهر، وانسحبت الحكومة من المدينة التي هدم الطيران المعادي معظم منشأتها واتجهت إلى كانغ غي لمتابعة القتال وإعداد الصدمة المعاكسة الحاسمة.

وأمام عنف المقاومة عن العاصمة وتعذر اجتياز نسهر ديدون الجا الجنرال ووكر إلى استخدام فوج المظلات الأمريكي ١٨٧ لقطع الطريق وراء يبونغ يانغ، في يوم ٢٠ تشرين الأول قامت ١٧٠ طائرة نقل باستقاط الفوج يبونغ يانغ، في يوم ٢٠ تشرين الأول قامت ١٧٠ طائرة نقل باستقاط الفوج على ممافة ٤٠ كيلومترا شمالي ييونغ يانغ. وكانت مهمة الموجة الأولى احتلال أرض الهبوط وأعدادها. وجاءت الموجة الثانية لاحتلال سوكتشوف وسونتشون، أما الموجتان الثالثة والرابعة فكانتا لإنزال المعدات الثقيلة والمدافع والسهاونات أما الموتياط. وفي المعاعة الخامسة من بعد ظهر هذا اليوم تم احتلال مدينتي سوكتشون وسونتشون، ولكن هذا الإنزال المظلي لم يقدم أية فائدة تكتبكية رغسم موخطه التقني.

وبعد مقوط العاصمة ييونغ يانغ استمر تقدم القسوات الأمريكية إلى المحدود الشمالية من كوريا المحاذية إلى حدود الصين، ويشكل خاص على مقربة من نهر يالو فقد أكنت التقارير التي رفعها الجنرال ماك آرثر إلى مجلس الأمسن توكد تسلم قوات كوريا الشمالية المساعدات من خلف الحدود الكوريسة الصينية، كما أشارت تلك التقارير إلى وجود أعداد كبيرة من القسوات الصينية المتحددة بالقرب من حدود منشوريا الفاصلة بين الصين وكوريسا. حيث عدد وجود تلك القوات الصينية موشرا إلى احتمالات تدخل تلسك القسوات الصينية المسينية مؤسرا إلى احتمالات تدخل تلسك القسوات الصينية المسينية مؤسرا إلى احتمالات تدخل تلسك القسوات المسينية المساودة إلى مجلس الأمن الذي أرسله

الجنرال ماك آرثر في ٥ تشرين الثاني ١٩٥٠، أكد فيه تدخل القوات الصينيـــة في الحرب الكورية، مما أدى إلى تغير ميزان القوى في الحرب الكورية علــــي إثر تدخل الصين في الحرب الكورية.

### التمغل الصيني في المرب الكورية (١٩٥٠ – ١٩٥١):

#### مواقع التعمل الصيني في العرب:

معت الولايات المتحدة إلى العمل جاهدة من أجل إقامة علاقات ودية مع الدول الأسيوية وذلك بعد خروجها من الصين خاصة، الذي أدى إلى خسارتها المصالحها الحيوية نتيجة إقامة حكومة صينية على النمط الشيوعي وذلك لفشلها في إيداء المساعدة الضرورية إلى الحكومة الصينية السابقة برئاسة كاي شيك في أحكام سيطرتها على مقاليد الحكم في الصين خلال اندلاع الحسرب الأهليسة الصينية عام ١٩٧٤ - ١٩٤٩.

ولتتفيذ هذه السياسية الأمريكية الجديدة الرامية إلى عدم التدخيل في الشؤون الداخلية للصين بشكل خاص ومنطقة الشرق الأقصى بشكل عام، فقد تم الإعلان عن هذه السياسية من خلال إعلان الرئيس ترومان في ٥ كانون الثاني ١٩٥٠، أن الحكومة الأمريكية لا تتطلسع للحصول على مكاسب وامتيازات خاصة بها في جزيرة فرموزا، التي لجأ إليها رئيس حكومة الصيسن السابقة شيان أو أي جزء من الأرض الصينية الأخرى، وأكد الرئيس ترومان أيضا أن حكومته لن تسعى للحصول على امتيسازات خاصة بإقاصة قواعد عسكرية أمريكية في الجزيرة أو استخدام قواتها العسكرية للتنخل في السنزاع عسكرية المتنخل في السنزاع

ومن أجل تعزيز هذا التوجه الجديد في سياسة الإدارة الأمريكيسة، فقد تعت الإشارة إلى التصريح الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أجسون في ١٢ كانون الثاني ١٩٥٠، الذي أكد فيه اهتمام حكومته بتحقيق المصالح الأمريكيسة في هذه المنطقة من خلال إعلانه عن خط الدفاع الدائم لأمن الولايات المتحددة، حيث استبعد أجسون من هذا الخط كل من جزيسرة فرمسوزا وشسبه الجزيسرة الكورية، وأكد بأن حكومة الولايات المتحدة، غير مستعدة للتسورط بساي شسكل من الأشكال بتقديم الحماية لهذه المناطق المبعدة من الخط الدفاعي الدائم مسن الأشكال بتقديم الحماية لهذه المناطق المبعدة من الخط الدفاعي الدائم مسن

وقد شجع هذا التغور في الموقف الأمريكي بسياسستها تجاه الصين، الحكومة الصينية الجديدة على تصعيد مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الاتحساد السوفيتي، حيث أعلن الرئيس الصيني ماو عن عزمه للقيسام يزيسارة الاتحساد السوفيتي، وبالفعل فقد قام ماو في مطلع شهر شباط ١٩٥٠، بزيارة إلى موسكو حيث كان الهدف من هذه الزيارة إجراء الحوار المباشر مسع رئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين من أجل تتشيط العلاقات بين البلدين الجسارين، وقد أسفرت هذه المحادثات عن توقيع معاهدة التحالف السوفيتية - الصينية فسي ١٤ شباط ١٩٥٠، حيث وقع هذه المعاهدة من الجانب السوفيتي وزيسر الخارجية في فيتشكي وعن الجانب الصيني نظيره شوان لأي وقسد حسدت هذه المعاهدة من الباتب السوفيتي وزيسر الخارجية بعشرين سنة، حيث أكنت هذه المعاهدة في الفقرة الأولى منها بتعهد الطرفيسن على المحافظة على وحدة أراضي الطرف الأخرى، بالإضافة إلى ذلك اتفق الجانبان على تقديم المساعدات المسكرية المباشرة في حالة حدوث عسوان على كلا الطرفين وفي حالة نشوب الحرب، بالإضافة إلى ذلك فقد نصست الفقرات الطرفين وفي حالة نشوب الحرب، بالإضافة إلى ذلك فقد نصست الفقرات الطرفين وفي حالة نشوب الحرب، بالإضافة إلى ذلك فقد نصست الفقرات

الأخرى على ضرورة تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين وتقد\_م المعونات الاقتصادية والمساعدات المالية إلى الصين.

وقد كان لتوقيع معاهدة التحالف السوفيتية - الصينية أثر مباشر علسى الموقف الأمريكية تسعى إلى عزالة الموقف الأمريكية تسعى إلى عزالة الحكومة الأمريكية تسعى إلى عزالة الحكومة الجديدة في الصين، وذلك عن طريق توطيد علاقاتها بنظام شيان في جزيرة فرموزا والاعتراف به نظامل شرعيا للصين. وبشكل خاص ما أعلنت حكومة بكين عزمها لتحرير الجزيرة، ونشكل خاص ما أعلنت حكومة بكين عزمها لتحرير المينسي ونلك من خلال إعلان التعبئة العامة في صفوف قوات جيش التحرير الصينسي في أذار ١٩٥٠. حيث قام الجنرال جين يوسي قائد الجيش الشالث الصينسي، بأعداد خطة هجوم برمائي لتحرير جزيرة فرموزا من سيطرة شيان.

وعلى إثر التحالف الصيني — السوفيتي واستعداد الصين لتحرير جزيـوة فرموزا، صادقت الحكومـة الأمريكيـة علـى تقديـم المساعدات العسـكرية والاقتصادية إلى قوات شيان حيث تم المصادقة على مبلغ (٧٧) مليسـون دولار تحت برنامج مساعدة الصين. وعلى الصعيد نفسه صادفت الحكومة على زيـادة عند ضباط البعثة العسكرية الأمريكية إلى جزيرة فرموزا الذي تجاوزت البعثـة أكثر من (٣١٢) ضابطا مع (٧٥) دبابة عسكرية أمريكية. وهذا ما ظــهر فــي تصريحات المسؤولين الأمريكيين والرئيس ترومان نفسه في تطبيق سياسية عدم تصريحات المسؤولين الأمريكيين والرئيس ترومان نفسه في تطبيق سياسية عدم التخذف في الشؤون الداخلية للصين.

وقد شكل اندلاع الحرب الكورية نقطة تحول في سياسية الولايات المتحدة، حيث أخذت تعمل على تطبيق سياسية مغايرة لما التبعثه خلال الأشهر السابقة الاندلاعها ويصورة علنية فقد أعلن الرئيس الأمريكي ترومان في ۲۷ حزيران ١٩٥٠ عن ربط مشكلة فرموزا بقضية الحرب الكورية، حيث أعلى الرئيس ترومان عن السياسية الرامية إلى تجميد جزيرة فرمسوزا مسن خسلال إسداره أوامره إلى قيادة الأسطول البحري الأمريكي المسابع المتواجد في المحيط الهادي التوجه إلى مضيق فرموزا، وقد أكد الرئيس ترومسان على أن أوامره هذه كانت من أجل أقلمة النزاع عن طريق حصره في شبه الجزيرة والموره ، ومنع توسيع النزاع إلى منطقة أخرى وبشكل خاص بيسن كسل مسن حكومة بكين ورئيس الحكومة المسينية السابقة شيان المتواجد في جزيرة فرموزا يعد كما الرئيس ترومان على أن سيطرة القوات الثيوعية على جزيرة فرموزا يعد تعيدا مباشرا المسلام في منطقة المحيط الهادي، مما يودي إلى المسسنتبل مهمات القوات الأمريكية في المنطقة، وفي ختام تصريحه تطرق إلى المسسنتبل السياسي للجزيرة الذي ربطه بتوقيع معاهدة التسوية مع اليابان أو إحالة القضيسة إلى هيئة الأمم المتحدة.

بالتوجه للى فرموزا. ووصف المندوب السوفيتي في مجلس الأمن، أن أمسر الرئيس الأمريكي ما هو إلا عملية تمهيدية من أجل الاسستيلاء علسى جزيسرة فرموزا، ولا سيما بعد إرسال الجنرال ماك آرثر مجموعة من الضباط بمثابسة مستشارين عسكريين إلى قوات شيان الموجودة في جزيرة فرموزا.

وقد أكد المندوب السوفيتي مآليك بهذا الشأن ضرورة لحسنرام اتفاقية كل من القاهرة وبوتسدام فيما يتطق بعودة جزيرة فرموزا إلى الصين، التسي تهدف إلى ضرورة عودة الأراضي التي استولت عليها اليابان من الصين علسى إثر هزيمة الأخيرة في بداية الحرب العالمية الثانية، ققد تقسرر فسي المؤتسر ضرورة عودة كل من جزيرة فرموزا ومنطقة منشوريا إلى الصين بعد هزيمسة الميابان في الحرب العالمية الثانية.

وفي الوقت نفسه، فقد حذر ماليك الحكومة الأمريكية من مغبة إصرارها لتأسيس حكومة في فرموزا مستقلة عن الحكومة المركزية في الصين عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق رئاسة الأركان الأمريكية المشـــتركة فــي الشــرق الأقصى، فقد أوضح ماليك بأن هذا العمل سيفسر بأنه محاولة فصــل الجزيــرة عن الصين، وانتهاكا لوحدة أراضيه بيد أن الولايات المتحــدة لــم تــهتم إلــي الاحتجاجات التي أطلقتها الحكومة السوفيتية عن طريق مندوبــها فــي مجلــس الأمن. فقد أخنت الحكومة الأمريكية بالاستمرار بتقديم المســاعدات العسـكرية والمالية إلى قوات شيان ومساندته ضد حكومة الصين الجديدة في بكين.

الكورية. وقد تم الاتفاق بين الجنرال شيان عن الإعسلان في ختسام الزيسارة، التوصل إلى اتفاقية بشان الدفاع عن الجزيرة في حالة تعرضها إلى عدوان خارجي وقد برر الجنرال ملك آرثر زيارته هذه في رسالة بعث بها إلى جمعيــة المحاربين الأمريكيين في ٢٨ آب ١٩٥٠، أوضح فيها أن زيارته لـــم تكن تحمل طابعا سياسيا شخصيا وإنما الهدف منها توسيع المصسالح الأمريكيسة وحمايتها من خلال مد النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأقصى والرامية إلى تطويق جزر المحيط الهادي من أجل حمايتها من الغزو الشيوعي. وأكد في رسالته أيضا أهمية جزيرة فرموزا الإستراتيجية في الحفاظ على أمن جزر المحيط الهادي، بعدها قاعدة حيوية يمكن السيطرة من خلالها على جزر المنطقة كافة، كما أكد في رسالته هذه ضرورة الحفاظ على جزيرة فرموز ا مــن مغبـة سقوطها بأيدى قوات حكومة بكين الجديدة وأنه سيكون بمثابة دق إسفين في خط الدفاع الأمريكي لجزر اليابان وقد ظهرت موجة احتجاجات ضد تلك الزيارة أدت إلى تحويل الجزيرة من وضعها القائم على الحياد إلى حالة جرها إلى داخل صراع إقليمي وجر الصين إلى التدخل في الحرب الكورية. وقد دفعت تلك الاحتجاجات الرئيس الأمريكي ترومان إلى إرسال مبعوثه الشخصى افريل هاريمان للتشاور مع الجنزال ماك آرثر حول دوافع الزيارة إلى جزيرة فرموزا و تفاصيلها .

وعلى الصعيد نفسه، فقد أثارت زيارة الجنرال مساك أرشر لجزيرة فرموزا حفيظة حكومة بكين، حيث دفعت وزير الخارجية الصينسي شوان لاي في ٢٠ أب ١٩٥٠، إلى أن بعث رسالة إلى مندوب السوفيتي في مجلس الأمسن ماليك والأمين العام للأمم المتحدة ترغفلي، أوضع فيها أن حكومته تدين موقف الحكومة الأمريكية الذي يهنف إلى دفع الصين وتحريضها في دخول الحسرب الكورية وإعاقة عملية السلام. وتضمنت رسالته المشتركة أيضا، التأكيد ضدوورة حضور ممثل عن حكومته لحضور جلسات مجلس الأمــــن المخاصـــة لمغاقشـــة القضية الكورية.

وفي ٢٤ أب ١٩٥٠ أرسل وزير الخارجية الصيني شوان لاي برسسالة الى مجلس الأمن أدان فيها العدوان العسكري الأمريكي المباشر ضحد الصيبن وكان دليل شوان لاي على هذا العدوان هو إداتـــة قــرار الرئيــس الأمريكــي ترومان في ٢٧ حزيران ١٩٥٠ ووجود الوحدات العسكرية الأمريكيــة فــي جزيرة فرموزا. وقد دعا شوان لاي في رسالته إلـــي ضحرورة العحودة إلــي مقررات مؤتمري القاهرة وبوتعدام بشأن عودة الجزيرة إلى الصيب. والعمــل بالوسائل المتاحة لإتمام انسحاب جميع القوات العسكرية الأمريكية التـــي قــامت بالعدوان على وحدة أراضي الصين.

وإزاء التوتر الذي سببته رسالة الجنرال ماك آرثر إلى جمعية المحاربين الأمريكيين لحكومة واشنطن، لكونها لحتوت على مضامين سياسية، حيث أكد ماك آرثر برسالته بشكل فعلي أن الصين عدو الولايات المتحدة الأول في منطقة الشرق الأقصى. وقد سعى الرئيس الأمريكي ترومان إلى تخفيف الصدمة التي سببتها تلك الرسالة، فقد بعث الرئيس ترومان برسالة إلى المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة أوستن في ٢٨ آب ١٩٥٠، حيث احتوت هذه الرسالة على بعصض الضمانات المقدمة إلى الصين، حيث أكنت رسالته أن الولايات المتحدة أن تنتهك حرمة الأراضي الصينية، وأن قيام الحكومة الأمريكية بالصدار القرارات الخاصة بجزيرة فرموزا، جاء بسبب وجود النزاع بين أعضاء الحكومة الصينية السابقة الموجودة في جزيرة فرموزا، ويين حكومة بكين، وإعلان حكومة الصينية السابقة الموجودة في جزيرة فرموزا، ويين حكومة بكين، وإعلان حكومة بكيسن

علنا عن عزمها لاجتباح الجزيرة الذي سيودي إلى تهديد من القوات الأمريكيــة والقوات الحكومة الأمريكيــة والقوات الحليفة معها في كوريا علاوة على ذلك فإن قرار الحكومة الأمريكيــة فيما يخص موضوع القوات الحليفة والنزاع بين حكومة بكين والحكومة الصينيـة السابقة كان موقفا حياديا وذلك للحفاظ على السلام في المنطقة ولم يكن هناك أيـة نية لدى الحكومة الأمريكية بالحصول على مكاسب وامتيازات خاصة في جزيرة فرموزا. كما أشار الرئيس ترومان بتاريخ الصداقة بيــن الشــعيين الأمريكــي والصيني، وأكد في ختام رسالته على تبني مسألة فرموزا من قبل الأمم المتحدد، حيث أعطى الرئيس ترومان مساندته الكاملة إلى القرارات التي يتـــم التوصــل البلها في مجلس الأمن.

وعلى إثر الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حققها الجسنرال مساك أرثر في شهر أيلول 190٠، فقد عقد الرئيس ترومان اجتماعا قصيرا في إحدى جزر المحيط الهادي في 100 تشرين الأول 190٠، حيث تم مناقشه الموقف الجديد مع الجنرال ملك آرثر في ضوء الانتمسارات التي حققه القوات الأمريكية، وأكد الجنرال ملك آرثر في هذا الاجتماع للرئيس ترومسان بإنهاء الحرب سريعا وعودة القوات الأمريكية إلى الأرض قبل أعياد الميلد للسنة الجديدة أما بخصوص موقف المصين. واحتمالات تدخلها في الحرب الكورية، فقد الجنرال ملك آرثر المرئيس ترومان استبعاد مثل هذا الاحتمال.

وعند وصول القوات الأمريكية إلى خط العرض (٣٨) السني بفمسل بيسن شطري كوريا، هذرت حكومة بكين على لمان وزيرها خارجيتها شسوان لاي عن معارضتها لعبور هذا الخط. حيث أكد شوان لاي ذلك خلال اجتماعسه مع السفير الهندي في بكين بانيكار حيث أوضح في تلك المقابلة أن عبور القوات

الأمريكية لخط العرض (٣٨) ودخولها أراضي كوريا الشمالية سيؤدي إلى جر المعين للتنخل في الحرب الكورية، وأن القوات الأمريكيــة ســتواجه مقاومــة عنيفة.

لكن التصريحات الصينية لم تثن عزم الولايات المتحدة عن تحقيق خططها بتوجيه ضرية عسكرية إلى قوات كوريا الشمالية، فقد وافقت الأصم المتحدة على مشروع القرار الذي تقدم به المندوب الأمريكية، بذلك وصلت القوات الأمريكية إلى الحدود الكورية - الصينية القريبة من منطقة منشوويا علاوة على ذلك فقد أخذت الطائرات الأمريكية بطلعات جوية فسوق الأراضسي الصينية منتهكة بذلك الأجواء الصينية حيث أخذت هذه الطائرات بزيادة عدد الغارات الجوية التي بلغت اكثر من (٨٣) غارة جوية في شهر تشرين الثاني.

ولم يكن للتحذيرات التي أطلقها شوان لاي أي أثر في إيقاف تقدم القوات الأمريكية لعبور خط (٣٨). في الوقت نفسه، أخنت القيادة الموحدة بتقديم المبررات التي دعتها إلى التقدم باتجاه الحدود الكورية - الصينية، وهي إيجاد منطقة عازلة بين الحدود الكورية - الصينية، وفسي ٢٦ تشرين الأول ١٩٥٠ أعلن مركز القيادة الموحدة القوات الأمم المتحدة إلى إرسال تقرير إلى الأمم المتحدة تطلب فيه السماح للقوات بالتقدم إلى الحدود الجنوبية للصين، وذلك الإمامة منطقة عازلة على طول نهر يالو من خلاصها تستطيع منع وصول المساعدات إلى كوريا الشمالية وقد وافقت الأمم المتحدة على هذا الطلب.

وقد بدأت احتمالات التدخل الصيني عند عبور القوات الأمريكية والقوات الطيفة معها خط العرض (٣٨)، حيث أعلنت حكومة بكين عن أن تقدم القوات الأمريكية بعد تهديدا خطيرا المنطقة منشوريا الجنوبية بالنسبة للصين، ودعت الحكومة الشعب الصيني للوقوف في مساندة الشعب الكوري ضد تقدم القوات الأمريكية، وأرسلت قوات من المتطوعين للعمل في صغوف الجيش الشعبي الكوري من أجل حماية حدود الصين وأراضيها.

حيث أكد مركز القيادة الموحدة لقوات الأمم المتحدة أن بـوادر التنخـل الصيني أصبحت وشيكة وذلك من خلال الأسرى الصينيين الذين تم أسرهم فـي الأيام التي سبقت التدخل الصينيي والذين أكدوا أن أعدادا كبيرة مــن الوحـدات العسكرية الصينية اجتازت الحدود الكورية الصينية بعد يوم واحد من الإعــلان الذي أدلى به الجنرال ماك آرثر عند نقائه بالرئيس ترومان فـي جزيـرة ويــك والذي أكد للرئيس أن الصين سوف تواجه منبحة كبيرة إذا تدخلت في الحــرب الكورية.

#### سير العمليات:

ففي يوم ٧٥ وبينما كانت الفرقة الثالثة الجنوبية المنطقة من هونغ نـــام 
تتقدم باتجاه خزان دجونغ جين، تعرضت وحدات هذه الفرقة لهجوم شنته القـوات 
الكورية - الصينية عند سادونغ الوقعة على مسافة ٢٠ كيلومترا شمال غـــرب 
هونغ نام. وعرفت قيادة الفرقة الثالثة الجنوبية أن الفرق ٤٧١و ١٧٥ و ١٧٦ مسن 
الجيش ٤٧ الصيني من الجيش الميداني الرابع عبرت نهر يالو في أواخر شــهر 
تشرين الأول واتجهت نحو الجنوب الشرقي باتجاه خزان دجونغ جين.

ولم تأخذ غالبية القيادة الأمريكية هذا الخبر بحجمه الحقيقي، ولـــم تــر حقيقة الموقف، ويقيت خاضعة للأوهام الخاصة بعدم احتمال وقـــوع أي تنخــل صيني جدي وبضخامة العتاد الأمريكي، والتقوق الجوي البحري القـــادر علـــي سحق أي تدخل. وبالرغم من الصدمة العنيقة التي تقتها القوقة الجنوبية الثالثة فقد رأى الجنوال الموند بعد نزول جميع قوات النياق العاشر إلى اليابسة أن عليه متابعة التقدم تحو الشمال الغربي وقطع الطرق أمام انسحاب قدوات كوريدا الشدمالية باتجاه الحدود المنشورية، واحتلال هانغ نام وهام خانغ وجميع محطات القدوى الكهر مائية، وكافة المواتئ في شمال شرق كوريا. وقرر استخدام فرقة مشاة البحرية الأولى لتطهير منطقة وونسان - هونغ نام. ولكن وصول فرقة المشاة الأمريكية الثالثة جعله يعدل خطئه، ويقرر استخدام فرقة مشاة البحرية الأولى على محور هونغ نام - خزان دجونغ جين لأخذ مكان الكوربين الجنوبيين ودفع على محور هونغ نام - خزان دجونغ جين لأخذ مكان الكوربين الجنوبيين ودفع القياق الأول الكوري الجنوبي على طول الشاطئ حتى الحدود الكورية والمساطئ حتى الحدود الكورية المسلمة في وونسان ودفعها إلى مدينسة هييسان على نهر يالو خاصة بعد أن رفع الجنرال مساك أرشر قدرار خطر استخدام قوات غير كورية قرب الحدود الثمائية البلاد وبعد أن ألغيت كافحة القوارات السابقة الخاصة بالوقوف على مسافة ١٥ كيلومترا جنوب خط الحدود.

وكان الجنرال الموند حتى تلك اللحظة واتقا من النصر رغم تبعثر قواته وانتشارها على جبهة عريضة، ورغم ظهور قوى جديدة أمسام جبهته. واقد صدرح لأركان حرب فرقة مشاة البحرية الأولى في ٣٠ تشسرين الأول بقوله: (عندما ننتهي من تصفية هذا الموقف تقوم قوات كوريا الجنوبية بباقي الأعبساء، وموف نسحب قواتنا من كوريا).

ونزلت قولت الفرقة السابعة الأمريكية في مينــــاء ابــــوون بتـــاريخ ٢٩ تشرين الأول ولم يبقى عليها سوى أن تتقدم مع الفيلق الأول الكوري الجنوبــــــي على طول الشاطئ الشرقي حتى حدود منشوريا. وجاءت الصدمة الرئيسية في الجبهة الوسطى ضد الفرقة السادسة مسن الفياق الثاني الكوري الجنوبي المتقدمة على محور ساكنجو. فقد وقعت كتيبسة منها في كمين محكم نصبته القوات الكورية - الصينية خلف الفوج السابع الجنوبية عن آخرها، وتعرض الفوج السابع لصدمة قوية وحاول الصدود خلال النهار بمساعدة الطيران ولكنه انهار تحت عنف الضربات واضطر إلى الاتسحاب ليلا ولم ينج من قوته البالفية ٢٥٥٧ سيوى ٨٧٥ رجلا.

وفي أقصى الغرب تعرض اللواء البريطاني ٢٧ عنسد دجون عد بو لصدمة قرية في ٣٠ تشرين الأول فأعادته قيادة الفياق إلى الخلف ودفعت الفوج ٢١ من الفرقة ٢٤ إلى الأمام، ولكنها لم تلبث أن أمرته بالانسحاب نظرا لوجود هجوم مضاد قوي فتراجع إلى وراء نهر تشونغ تشونغ شرنغ.

وأخذ الهجوم الكوري - الصيني مع مطلع تشرين الثاني شكلا كاسحا السعت الثغرة من انهيار الفيلق الكوري الجنوبي الثاني. وكانت القوات الكورية - الصينية تحرق الغابات الموجودة على السفوح الجنوبية السهضاب لتخفي حركاتها وراء ستار من الدخان، وتسدد للعدو ضربات مفاجئة وتحاول الاندفاع من الثغرة المفتوحة في وسط الجبهة لتتقدم بعد ذلك باتجاه الجنوب الشرقي والجنوب الغربي بغية تطويق الفيلق الأمريكي الأول في الغرب.

وهكذا كانت العملية الأولى صدمة قوية قامت بسها قسوات كوريسة - صينية من الجبهة الأمامية بالتعاون مع قوات الجبهة الثانوسسة تلاهسا انسحاب غامض مثير للقلق ولقد طبقت القوات الكورية - الصينية خلال هده الصدمسة على أفضل وجه الخطة الإستراتيجية التي وضعها الجنرال كيم ايل سونغ خسلال فترة الاستعداد للهجوم المضداد. وتتلخص هذه الخطة المرحلة الثالثة كلها: بإيقاف العدو عند الخطوط التي وصل إليها واستغلال حالة الاستنزاف التي وصل إليسها ويده قصل الشتاء القاسي. وشن هجوم مضاد واسع النطاق بقوات جديدة كوريسة سمينية لطرد العدو جنوب خط العرض (٣٨) بالتماون مسع قسوات الجبهسة الثانية الكورية العاملة على مؤخرة العدو. أما خطة العملية الأولسي مسن هذه المرحلة فكانت تتمثل بالدفاع الديناميكي عن القسم الشرقي من الجبهسة. والقيام بخرق عميق في الجبهسة الوسطى ثليه حملة تطويق وإيادة في المنطقسة الواقعسة شمال نهر تشونغ في القسم الغربي من الجبهة.

واستطاعت القوات الكورية – الصينية في العملية الأولى إيقاف كل تقدم في الشرق وطرد العدو في الوسط والغرب. وفتح ثغره بين صغوفه وقتسل وأسر ٢٢٨٠ رجل من قواته. وكانت تطبق خلال القتال أسلوب الضربات الليلية المفاجئة، والتسرب بعمق وراء خطوط العدو لتدمير مقرات قيادته، وقطمع خطوط مواصلاته، ونصب الكمائن لوحداته المتحركة وقوافله. ولقد اعترف أحد ضباط الفيلق الأول الأمريكي بمهارة هذه القوات وقدر تسها التكتيكية الرائعة واتقاتها لأسلوب الإيقاع بقوافل الآليات بقوله: (فهم يدمرون المسيارة الأولى واتقاتها لأسلوب الإيقاع بقوافل الآليات بقوله: (فهم يدمرون المسيارة الأولى والأخيرة، ثم يعمدون إلى مواجهة بقية القافلة بعد تعطيلها عن التقدم. ومنعها من الرجوع إلى الخلف).

ولم تستطع القوة النارية الكبيرة التي تملكها القوات المتحالفــــة إيقــاف أيـــة هجمة من الهجمات. وعجزت المدفعية والطائرات عن عرقلة الزحف فـــي الأراضي الجبلية المشجرة ولم تساعد على تماسك الجبهة ومنع التقهقر الذي مـــا كان ليتوقف لو لا توقف الكوربين ــ الصينيين اللالرادي.

وفي مساء يوم ٢٤ تشرين الثاني بلغ متوسط نقدم الجيش الثامن حوالي ٢١ كيلومترا. وكانت الفوقة ٢٤ تشق طريقها مسرعة نحو دجونغ دجو، علي ١٦ كيلومترا. وكانت الفوقة الثانية إلى كاغانغ دونغ. ولكن الفيلق الثاني الجنوبي المنطلق من دوكتشون، والمنقدم عبر منطقة جبلية وعرة اصطدم بمقاومة عنيدة ولم يحقق تقدما كافيا. وكان هذا التأخر يعني كشف النجاح الأيمن للفرقة الأمريكية الثانية. وزاد من خطورة هذا الموقف أن القوات الكوريسة - الصينيسة أخسنت مواقعها بين دوكتشون وهيتشون.

وفي ليلة ٢٥- ٢٦ تشرين الثاني انطاقت أوأت الشماليين مسن دوكتشون وأخنت تضرب جوانب ومؤخرات القوات المتحالفة، على حين اندفعست قدوات لخرى إلى الجنوب عبر الثغرة القائمة بين الفرقة الأمريكية الثانية والفيلة العربي الجنوبيئسن الجنوبيئسن الجنوبيئسن الجنوبيئسن الجنوبيئسن الجنوبيئسن الميادة عن (وحدات الفيلة الثاني ضرباتها بعنف وقوة فمزقتها وجعلتها عبارة عن (وحدات هائمة بدون قيادات تولي الأدبار نحو الجنوب). وقامت قوات أخرى بهجوم على الساحل الغربي جنوب أونسان ضد الفرقة ٢٥ الأمريكية والفرقة الأولى الجنوبية وأجبرتهما على التراجع وهددت بتطويق الفرقة ٢٤ الأمريكية. وهذا مسا دفع الجنرال ووكر إلى سحبها مصافة ٥٠ كيلومترا من دجونغ دجو إلى ما وراء نهر الخيزة نشونغ شونغ.

وذهل الجنرال ماك آرثر من عنف هذا الهجوم الذي حطم جناح الجيئ الثامن الأيمن. فأعلن من طوكيو بأن الأمم المتحدة تتعرض (لحرب جديدة تماما) وأن الهجوم المفاجئ قد (مزق آماله العظيمة) في إنهاء الحرب الكورية. وتابعت القوات الكورية الصينية تقدمها نحو الجنوب. وكسان الجنرال ووكر يأمل بالوقوف عند بيونغ يانغ وونسان ولكسن المسهاجمين اخسترقوا دفاعات الجيش الثامن عند سونغ تشون الواقعة على طريق بيونغ يانغ وونسان الأمر الذي أجبر ووكر على متابعة الانسحاب إلى الجنوب خوفا من التطويسق. فبدأ بإخلاء بيونغ يانغ في ٣ كاتون الأول. حيث دخلتها القوات الكورية الصينية في ٩ كاتون الأول.

وفي ٢٦ كانون الأول تم تحريس هايرجو. وتوقفت القسوات الكورية\_ الصينية عن المطاردة استعدادا للجولة الثانية. ووجه الجنرال تشسونة إلى القوات المتحالفة أنذرا نهائيا ذكر فيه ضرورة الاتسحاب الكامل من كوريسا الشمالية وانتهت مرحلة من مراحل عذاب الجيش الشسامن، وتوقسف انمسحابها الطويل الذي خسر خلاله ٣٦ ألف رجل من بينهم ٢٤٠٠ أمريكي، بالإضافية إلى مقتل الجنرال ووكر قائد الجيش الثامن نفسه والذي سقط مع ٨٠ من أعوانسه في كمين نصبته مفرزة استطلاع شمالية على الطريق جنوب دجيسن كوك ري من مقاطعة ريون تشون في يوم ٢٣ كانون الأول.

وفي يوم ٢٨ تشرين الثاني انقضت القوات الكورية الصينية على مواقع الأمريكيين في يودا مري وسين هونغ ري قدمرتها، وكانت قدوات أخدرى قد تفلطت إلى مؤخرات المدافعين عبر الجبال الوعرة وقطعت طريق يدودا مدري هاغال أوري وفي ليلة ٢٨-٢٩ تشرين الثاني تعرضت هاغسال أوري المهجوم قوي يمتهدف الاستيلاء على مطارها. كما تعرضت توري في اللياسة الثالثسة لهجمات متكررة.

واستمر ضغط القوات الكورية الصينية على القوس الدفساعي. وتخلت الفرقة الثالثة عن أوروري في يوم ١٤ كانون الأول. ثم لم تلبث هام هونسخ أن سقطت بعد يوميين. وبدأ الهجوم العلم على الميناء. وتقلص القوس الدفاعي الذي تشغل الفرقة المابعة قطاعه الشمالي وتشغل الفرقة الثالثة قطاعه الغربسي. شم انسحبت الفرقة المابعة تاركة مهمة تغطية الانسحاب على عاتق الفرقة الثالثة وأخذ الأمريكيون يدمرون كل ما في الميناء من منشأت وأرصفة. ويحرقون المؤن والتجهيزات. وتتهت عملية الإخلاء فسي ٢٤ كسانون الأول واستطاع الأسطول خلال ١٣ يوما نقل ١٠٠ ألف رجل من الفيلق العاشر و ١٩ ألف لاجئ مدني و ١٧٥٠ ميارة و ١٥٠ ألف طن من المواد والمعدات.

وبسقوط وونسان وهونغ نام انتهى وجود الفيلق العاشر كقوة مرتبطـــــة مباشرة بقيادة الجنرال ماك أرثر في طوكيو. وأصبح هذا الفيلق منذ ٢٦ كـــانون الأول جزءا من الجيش الثامن الذي يضم ثلاثة فيالق: الأول والتاســـع والعاشـــر ويعمل تحت قيادة الجنرال ماتيور ريد جوي الذي حل محل الجنرال ووكر بعـــد

تعتبر الجبهة الثانية من أبرز الخطــوط الإســتراتيجية التـــي وضعــها الجنرال كيم ايل سونغ للمرحلة الثالثة. ولقد لعبت هذه الجبهة دورا أساسيا فـــــي كافة عمليات هذه المرحلة. وكانت من أهم أسباب هزيمة الجيش الثامن والفيلـــق العاشر واندجارهما السريم.

ولقد حدد الجنرال مهمة هذه الجبهة خلال شرح الخطسة العامسة لأحد قادة الفيالق بقوله: (على الوحدات العاملة وراء العدو أن تسيطر منسذ بدايسة العملية الثانية على الطرق الكبيرة التي تصل بيونغ يانغ مع كيسسونغ، وبيونسغ ياتغ مع منغ يى، ويانغ دوك مع وونسان، لضرب القطاعـــات المعاديــة التــي ستسعب. وتحاول خلق خط دفاعي على طول خط العرض (٣٨) معتمدا علــى الوحدات العاملة وراء العدو أن تسيطر على خط العرض (٣٨) بلا ليطاء كيما تستطيع قطع طريق التعزيزات المعادية القادمة من الجنوب، وهذا مــا يجعلـمها تحبط خططه).

ومن أهم المعارك الكبيرة التي تم فيها التسيق الكسامل بيسن القوات المهاجمة وقوات الجبهة الثانية معركة وونسان، ومعارك الخرق عند نهر تشونغ تشونغ. ومعركة بيونغ يانغ التي اشتركت بها وحدات كبيرة من الجبهسة الثانيسة المتمركزة في سونغ تشون ومعارك تشولوون السيطرة على مناطق خط العرض (٣٨) والتي زج فيها العدو فرقيتين من قوات كوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى قوات الجبهة الثانية النظامية. فقد عملت عصابات الأنصار الصغيرة في كل مكان شمالي خط العرض (٣٨) وجنوبه، وخاصة في المناطق الجبلية الواقعة شرق يبونغ يانغ وجنوبها، وغسرب وونعسان، وشسمال مينول وشرقها. وكان الأنصار المسلحون يظهرون بأعداد كبيرة داخل المسدن الشمالية والجنوبية منذ اقتراب القوات الكورية الصينية واختلال توازن القوات المعادية ويشاركون في التدمير النهائي لقوات الأمريكية والحليفة معها.

# موقف الولايات المتحدة من التدخل الصيدي:

في نهاية شهر تشرين الأول ١٩٥٠ نفسنت حكوسة بكيسن تهديداتسها بدخسول الحرب في كوريا، حيث أرسلت ما يقارب (٣٠٠,٠٠٠) ألسف جنسدي صينى إلى كوريا الشمالية والذين عرفوا باسم المتطوعين، حيث أخنت القسوات بالتقدم من منطقة منشوريا المصودية، وقد أجبرت القوات الأمريكيـــة وحلفاءهـــا على التراجع أمام هذه القوات الكبيرة خلف خط (٣٨).

ويبدو من إعلان حكومة بكين عند تنخلها بالحرب باسم المتطوعين وليس باسم المتطوعين وليس باسم الجيش الصيني وذلك التخلص من أية الترامات دولية قدد تفرض عليها بشكل رسمي، بحجة أن هذه القوات ما هي الإ أعداد من المتطوعين الذين تطوعوا للقتال من أجل مسائدة الشعب الكوري.

وفي ٦ تشرين الثاني ١٩٥٠، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أجمدون الرئيس ترومان بأن وزير الدفاع جورج مارشال قد تسلم رسالة مستعجلة مسن قيادة الشرق الأقصى، لكد أن قائد السلاح الجوي الأمريكي ستريت ماير قد تسلم الأوامر من الجنرال مالك آرثر تدعوه إلى قصف الجسور الممتدة عبر نهر يسالو على طول الحدود الصينية الكورية.

بيد أن الحكومة الأمريكية حاولت تخفيف من وطأة ذلك الخبر بإعلانسها عن أن هدفها ليس محاربة الصين، لذلك أعلن مساعد وزير الخارجية لشـــوون الشرق الأقصى دين رسك عن الترامات الحكومـــة الأمريكيــة تجاه حلفائها بريطانيا خاصة، بشأن عدم القيام باتخاذ أي قرارات من شأنه أن يورطها بهجوم على منطقة منشوريا على الجهة الأخرى لنهر يـاو، مـن دون الأخــذ بنظــر الاعتبار رأى حكومة لندن.

وكانت أو امر الجنرال ماك آرثر إلى قائد القوة الجوية بضرب منساطق الحدود الكورية – الصينية ناتج من تبني الجنرال ماك آرثــر سياســة خاصــة تختلف عن سياسة الإدارة الأمريكية. حيث رأى أن الحرب الكوريـــة مرتبطــة بوضع سياسى استراتيجي مهم، وأنها ايست إلا مرحلة أساسية في المعركة التــى

تقوها الدول الحرة في صراعها ضد الشيوعية، وأن هذا الصراع أتساح فرصسة مناسبة لتوجيه ضربة الشيوعية في القارة الأسيوية. وأوضح الجنرال ماك أرشر في شهادته أمام الكونكرس في ١٩ شباط ١٩٥١، أن آسيا تعسد بوابسة لحماية أوربا، وأكد أن هزيمة الشيوعية في أسيا سيؤمن أوروبا مسن خطر التوسسع الشيوعي وذلك لأن الولايات المتحدة لا تسستطيع المحاربة على جبهتين الأسيوية والأوروبية - كما أكد الجنرال ماك آرثر مصدر تهديد الشيوعية في العالم هو الاتحاد السوفيتي.

وقد أوضح الجنرال ماك آرثر تتوجة لتبنى سواسة جديدة في منطقة المحوط الهادي، مغايرة الاستراتيجية القديمة التي تبنتها الحكومة الأمريكية والداعية للمحافظة على جزر هاوي وجزر الفليين من أي عسدوان خارجي، أوضح أن هذه السياسية ليست إستراتيجية حقيقية، لأن العدو يستطيع القيام بسأي هجوم على تلك المناطق وذلك لان منطقة المحيط الهادي اكتسبت حيوية كبسيرة لتقادم أية قوات معادية إلى الولايات المتحدة في المحيط الهادي خسلال الحسرب العالمية الثانية، أكسبت منطقة المحيط الهادي أهمية خاصة لحماية أسسن الولايات المتحدة، وعند السيطرة على جزيرة فرموزا خاصة، حيث يحقق ذلسك للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة السيطرة على الموانئ الأسسيوية الممتدة مسن جزيرة فلاديفسكي إلى جزيرة سنفافورة لأن إحكام السيطرة على تلك المنساطق سيومن جزر الفليبين والوابان بالإضافة إلى حماية الساحل الغربي للولايات المتحدة من أي اعتداء خارجي.

وعلى الصعيد نفسه أكد الجنرال ماك أرثر أن وقـــوع الصيــن تحـت سيطرة نظام عسكري هدفه الأساسي التحالف مع الاتحاد السوفيتي، أصبح يملـك قوة ذات توجهات عدائية، ترغب في التوسع وزيادة نفوذها في المنطقة، كما أكد أن مساحدة الصين إلى كوريا الشمالية لم تكن من أجل المحافظ ــــة علــى ذلــك النظام في شمال كوريا، وهذا ما ظهر بشكل جلي من أن توسع الصين ليس فــي كوريا فقط وإنما أمند إلى الهند - الصين وقد عبر الجنرال مـــاك آر ــر عــن الإجراءات العسكرية الإضافية التي استجدها التنخل الصيني في الحرب الكوريـــة بأنها تتماشى مع الإستراتيجية الجنيدة المتعتلة بزيادة القوة العســـكرية الأمريكيسة، وزيادة على ذلك فقد أكد الجنرال ماك آر ثر أن القوة السوفيتية قد أعــدت مــن أجل الدفاع وليس لغرض الهجوم، وأن خسارة الاتحاد السوفيتي الموجهــة فــي أجل الدفاع وليس لغرض الهجوم، وأن خسارة الاتحاد السوفيتي الموجهــة فــي أميا فائه سوف يخسرها أيضا في أوروبا.

وقد عبر الجنرال ماك آرثر عن احتجاجه على سياسة تحديد الحرب مع الصين، فقد أكد أن هذه السياسية سوف تزيد من مخاطر تورط قوات الولايسات المتحدة بشكل كبيرة في المنطقة الأسبوية في المستقبل.

غير أن رئيس الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال برادلي، أكد بان الصين تمثلك قرة كافية للمسيطرة على المنطقة، وأكد برادلي أن اتباع الإستراتيجية الجديدة التي دعا إليها الجنرال ماك أرثر ستورط الولايات المتحدة في معارك في غنى عنها.

نتيجة لذلك فقد صدرت الأوامر من الحكومة الأمريكية بوقف الفـــارات الجوية المريكية بوقف الفـــارات الجوية المزمع القيام بها على منطقة منشوريا وطلبت الحكومة الأمريكيـــة مــن الجنرال ماك آرثر أن يقدم تفسيرات للأسباب التي دفعته لاتخاذ مثل هذه الخطوة فقد أجاب الجنرال ماك آرثر برسالة إلى هيئة الأركـــان الأمريكيــة المشــتركة (عبرت قوات كبيرة من خلال الجسور المقامة على نهر يالو من منطقة منشوريا

الصينية. وكانت هذه التحركات تسعى إلى تدمير القوات التي تحت قيادتي ولم تكن هناك أية طريقة لوقوف تقدم هذه القوات إلا عن طريق تدمير هذه المجسور وإذا تم تأجيل هذه العملية فأن القوات الأمريكية سوف تدمر).

بعد تقديم الجنرال ماك آرثر الأسباب التي دعته لإصدار أوامره لقصف الجسور الممتدة على نهر يالو، واققت حكومة واشنطن أخييرا على مقيترح الجنرال ماك آرثر بشأن قطع الإمدادات إلى القوات الكورية الشمالية من الصيبن عن طريق تدمير الجسور الممتدة على نهر يالو، أنها اشترطت في تدمير هسذه الجسور على الجانب الكوري فقط، وعدم تعرض مناطق توليد الطاقة الكهربائية في منطقة منشوريا إلى التدمير، وعلى أثر حصول ماك آرثر على تخويل مسن الحكومة الأمريكية الشروع بتنفيذ أوامره، أخذت الطائرات الأمريكية بقصيف هذه الجمور التي أدت إلى قطع وسائل الإمداد إلى القيوات الكوريسة الشيمالية وقوات المتطوعين الصينيين.

ويتضح بتخويل الحكومة الأمريكية السماح للجنرال ماك آرثر بضرب الجسور في منطقة منشوريا، رغبتها في توحيد كوريا، من خلال نقسل السنزاع خارج الحدود الكورية، وهذا ما يخالف التصريحات التي أدلى بها المسوولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس ترومان بشان ضمان سالمة الأراضي الصينية.

وعلى الصعيد نفسه، فقد أخنت الجهود الدبلوماسية الأمريكية مساعيها في الأمم المتحدة من أجل تأكيدها فكرة تهدئة حكومة بكيسن وطمأنتها على سلامة حدودها حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٨ تشسرين الثاني ١٩٥٠ المشروع الأمريكي لدعوة ممثل عن حكومة الصين لحضور مناقشسات الجمعية العامة بشأن التقرير الخاص الذي رفعه الجنرال ماك آرثر بشأن تدخيل الصين في الحرب الكورية. ولم ترد حكومة بكين على هذه الدعيوة، غيير أن وزير الخارجية الصيني شوان لاي قد أوضح أن جواب حكومته على هذا المقترح هو عدم مناقشة المندوب الصيني الادعاءات أن الجنرال ماك آرثر ميا لم يناقش أعضاء مجلس الأمن في الوقت نفسه، شكوى حكومة الصيسين حيول وقدوع الاعتداءات العسكرية الأمريكية على جزيرة فرموزا وانتهاك طائر اتسها حرمة الأجواء الصينية.

وفي الوقت نفسه، فقد نشطت الدبلوماسية للسوفيتية، من خـــلال وزيـر خارجيتها فيشتكي الذي أدان الولايات المتحدة بشأن اعتداءاتها علــي الأراضــي المسينية وخاصة فيما يتعلق بالاعتداء الأمريكي على جزيرة فرمــوزا وانتــهاك الطائرات الأمريكية للأجواء الصينية في منطقة منشوريا، حيث ساند فيشنكي ما قدمه رئيس الوفد الصيني إلى الأمم المتحدة الجنرال يوهسيو شون بشأن إدانتــه للحكومة الأمريكية، حيث أكد في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن فــي ٢٨ تشـرين الثاني ١٩٥٠ أن حوادث الاتتهاكات الأمريكية ضد الصيــن قـد تــم تسـجيلها بالتواريخ اليومية، وأن هذه العمليات العدوانية قد شكلت تهديدا للسلام والأمن في منطقة الشرق الأقصى، ومن جهة أخرى فقد أكد المندوب الصيني الجنرال يــو أن مناقشة المسائل المتعلقة بالمنطقة الأسيوية أن يتم تسويتها من دون مشـــاركة مندوب الصين الشرعي لدى الأمم المتحدة السابقة وذلك لعــدم حضــور ممشـل مندوب حكومة بكين.

 كوريا، حيث أثنار الجنرال يو بهذا الصدد إلى تصريح المساتور الجمهوري رويرت تاقت الذي دعا حكومته إلى تأسيس قواعد عسكرية أمريكية في الجزيرة ودعوته إلى مساندة الجنرال شيان عن طريح تقديم المساعدات العسكرية والمالية من أجل المحافظة على الجزيرة خارج سيطرة الحكومة الجديدة في المصاين، كما أشار الجنرال يو إلى تصريح الجنرال ماك آرثر في رسالته إلى المحاربين الأمريكيين، الذي أكد فيها ضرورة تحويل هذه الجزيرة إلى قاعدة يمكن للولايات المتحدة الأشراف من خلالها على جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهادي.

ومن أجل ضمان المسلام والأمن الدوليين، أشار الجنرال يو إلى ضدوورة مساندة الأمن إلى حكومة بكين بشان اتخاذها قرارا الإدانة حكومة واشنطن حدول عملياتها المعدوانية على الأراضي الصينية. كما أكد أن حكومت قدمت ثلاثمة مقترحات من أجل تسوية المشكلات المتعلقة بالشرق الأقصى، ومنها إدانه الأمسم المتحدة للعمليات العسكرية الأمريكية في كوريا وإصدار تعليمات بخصصوص إيقاف مثل هذه العمليات على مجلس الأمن تبني الوسائل المتاحلة الاسحاب القوات العسكرية الأمريكية المكامل من جزيرة فرموزا وأكد في ختام مقترحات أنه يجب على مجلس الأمن الأخذ بالترتيبات اللازمة الاسحاب القدوات التابعة لجميع الدول المشاركة في الحرب الكورية وترك كوريا إلى الشسعب الكورية. التسوية خلافاتها الداخلية بأنفسهم للتوصل إلى تسوية ملمية للمشكلة الكورية.

وفي إطار مناقشة الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة لمسـتقبل جزيـرة فرمـوزا السياسي، أوضح المندوب الأمريكي في الجمعيــة العامـة دالاس، أن مصير الجزيرة يجب أن لا يقرر عن طريق استعمال القوة العسكرية، وأكــد أن جميع أعضاء الأمم المتحدة يرغبون في تسوية هذه المشكلة بالطرق السلمية، فقد أشار دالاس أن تنخل الصين في الحرب الكورية قد أثر في الموقسف الدولي التسوية مشكلة فرموزا بشكل سلبي حيث كان هذا التدخل سببا لتأجيل المنسدوب الأمريكي مناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة. حيث أكد دالاس أن مناقشة المسألة في هذه الظروف غير مجزية، انتك تقرر تساجيل البست فسي مستقبل المجزيرة السياسي بعد إنهاء الحرب الكورية.

ونتيجة لتصريحات المندوب الأمريكي احتج الجنرال يو في الجمعيدة العامة حيث أشار إلى استثناء مسألة فرموزا من جدول أعمال الجمعيدة العامة يؤكد تخلي الجزيرة للإدارة الأمريكية من خلال نظام الوصايا وتحيدها وهذا ملا ينسجم مع سياستها في تسليح دول المنطقة وخاصة اليابان، وذلك يعدها قياعدة رئيسية لمقاومة الشعب الصيني.

ومن جهة أخرى، قدم المندوب الصيني تقارير عسن الغسارات الجويسة الأمريكية للأراضي الصينية والتي تؤكد فكرة الانتهاكات للمجال الجوي الصينيي والقصف اليومي المتكرر الذي سبب إيجاد خسسائر فسي صفوف المدنيسن. وأجساب المندوب الأمريكي على هذه الادعاءات بان مثل هذه الاتسهاكات مسن المطائرات الأمريكية حصلت عن طريق الخطأ فوق الأراضي الصينيسة وتنتسج عنها تعمير بعض المطارات الجوية في منطقة منشوريا. والهدف من التساكيدات التي طرحها المندوب الصيني في الجمعية العامة، هي تساكيد فكرة انتسهاك الولايات المتحدة حرمة الأراضي الصينية، وذلك لتبرير التدخل الصينسسي فسي الحرب الكورية.

وفي الوقت نفسه، فقد أوضع دالاس أن الهدف من تدمير بعض الجسور المقامة على نهر يالو هومنع عبور المتطوعين الصينيين من الدخول إلى داخسل الأراضي الكورية. غير أن الحكومة الصينية أوضحت أن مثل هذا العمل يشكل تهديدا للصين. وذلك لأن المتطوعين الصينيين التحقوا بصفوف قسوات كوريسا الشمالية من أجل مساعدتهم في الحرب ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، لذلك أن مثل هذه المهمة لا يمكن تبريرها يقصف الأراضي الصينية.

وإزاء ذلك، فقد أوضح الرئيس ترومان عن التراحه بتشكيل لجنة من دول محايدة تشمل كل من الهند و السويد و إيران، المعمل فسي لجنة تقصسي الحقائق بشأن موضوع قصف الطائرات الأمريكية الأراضي الصينية في منطقة منشوريا وإرسال تقاريرها إلى الجمعية العامة. غير أن هذا المقترح الذي تقسدم به الرئيس ترومان، رفضه رئيس الوفد الصيني.

وفي الوقت نفسه، وعلى الصعيد المسكري، فقد اعتقدت الحكومة الأمريكية أن تصريحاتها التي تضمنت تقديم ضمانات إلى حكومة الصينية بعدم وصول قواتها إلى الحدود الجنوبية الصين، وامتناعها عن مواصلة انتهاكات طائراتها العسكرية لحرمة أجواء الأراضي الصينية. سيطمن حكومة بكين ويمنعها عن مواصلة دعمها لقوات كوريا الشمالية. غير أن ما حدث هو العكس، حبث استمرت الحكومة الصينية بتعزيز قوات كوريا الشمالية من خلال زيادة عند القوات الصينية المشتركة أو تزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية. وإزاء عند القوات الحكومة الأمريكية للجنرال ملك أرثر في ٢٨ تشرين الشاني الشادية المسكرية المساندة المساندة

إلى قوات كوريا الشمالية، وأكد الجنرال ماك أرثر هذا الـــهجوم ســوف ينــهي الحرب.

غير أن هذا الهجوم قد باء بالقشل وعلى إثر ذلك رفع الجنرال ماك آرشو بهذا الخصوص تقريرا في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٥٠، يشرح فيها أسباب فشلك بهذا المجوم، وأكد في هذا المجال حجم القوات الصينية المندفعة باتجاه الأراضلي الكورية وما تملكه من تسليح كبير يفوق تسليح القوات الأمريكية وعلى إشر وصول التقرير الخاص من الجنرال ماك آرثر، سبب رد فعلى لدى الحكوسة الأمريكية في كوريا، هو من أجل قمع العدوان الذي هدد ليس في كوريا فقلط وإنما بناء الأمم المتحدة وأكد أيضا في تصريحه ٣٠ تشرين الشاني ١٩٥٠ إذ استطع العيش بسلام.

على الصعيد العسكري شنت القوات الكورية – الصينيــة فــي أواخـر عــام ١٩٥٠، هجوما معاكسا تمكنت عيره من طرد القـــوات المتحالفــة مــن أراضي كوريا الشمالية. وفي ١ كانون الثاني ١٩٥١، تابعت القوات الكوريـــة- الصينية هجومها واندفعت نحو الجنوب عير خط العرض (٣٨) محققه خرقا في جبهة القوات المتحالفة في عدة نقاط، وخاصة على المحور الغربي، حيث تركــز الجهد الرئيسي للهجوم، وسرعان ما تمكنت القـــوات المهاجمــة مــن تحريــر (سينول) و(انشون) في ٤ كانون الثاني. وما حررت (وونجو) و(سامتشوك) فــي ٨ كانون الثاني. إلا أن القوات الكورية – الصينية أوقفت هجومــها دون ســبب واضح، وانسحبت من جبهة (سيثول) في ١٥ كانون الثاني كما انســـحبت مــن (وونجو) في ١٩ كانون الثاني كما انســـحبت مــن (وونجو) في ١٩ كانون الثاني.

وأمام هذا الوضع. قامت القوات المتحالفة بهجوم معاكس بدءا مسن ٢٥ كانون الثاني ١٩٥١. وكان هذا الهجوم عبارة عن سلسلة مسن السهجمات ذات الأهداف المحدودة. واقد أسفرت الهجمات عن تحقيق نقدم بطيء نحسو الشمال ولكن القوات الكورية الصينية تمكنت من إيقاف نقدم القوات المتحالفة في الوسط عبر هجوم معاكس شنته قرب (تشيى يونغ) و (وونجو) مسن ١١ – ١٨ شباط ١٩٥١. في حين استطاعت القوات المتحالفة متابعة تقدمها فسي الغرب حتى وصلت إلى ضواحي (سينول).

وكان تحت تصرف الجنرال الأمريكي (ريدجواي) في تلك الحقبة مجمل القوات المتحالفة المولفة من ٣ فيالق كورية جنوبية (الفيالق ٢٠٢٠١). والجيـش الثامن الذي يضم التشكيلات التالية:

- الفیلق الأول: ویضم الفرقة الأمریکیة ٤٢و الفرقة الأمریکیة ٣ و الفرقــــة
   الکوریة الجنوبیة الأولی و لواء ترکی واللواء البریطانی ٢٩.
- الفيلق التاسع: ويضم الفرقة الأمريكية ٢٥، وفرقـــة الخيالــة الأمريكيــة الأولى، والفرقة الكورية الجنوبية ٦، واللواء البريطـــاني ٢٧، وكتيبتيــن إحداهما يونانية والأخرى فليبنية.
- الفياق العاشر: ويضم الفرقة الأمريكية السابعة والفرقة الأمريكية الثانيسة ولقد خطط الجنرال (ريدجواي) امتابعة السهجوم على امتداد الجبهسة مستخدما مجمل القوات الموضوعة تحت تصرفه وأطلق على هذه العمليسة (ريبر) وكانت أهداف العملية تتلخص في تدمير أكبر عسد ممكن مسن القوات الكورية الصينية والاندفاع إلى خط جديد أطلق عليسه أسسم (ايداهو). وكان ذلك الخط محديا بحيث لا يبعد فسي الوسط عسن خسط (ايداهو). وكان ذلك الخط محديا بحيث لا يبعد فسي الوسط عسن خسط

العرض (٣٨) سوى بضعة أميال، ولقد ألقي العبء الرئيسي في العمليسة على عاتق الفيلقين 9 و ١٠ العاملين في الوسط، في حيسن كان علسى الفيالق الكورية الجنوبية العاملة في الشرق مشاغله القسوات الكوريسة الصينية التي توجهها لحماية الجانب الأيمن الهجوم. كما كان على الفياسق الأول في الغرب أن يحافظ على مواقعه جنوبي نهر (هان) وكان مسن المتوقع أن يؤدي تقدم القوات في الوسط واستعداد الفيلق الأول للهجوم في الغرب إلى النجاح في تطويق (سيئول).

وكان تقدم القوات المتحالفة بطيئا بشكل عام كما ساد في معظم الأحيان لقتال الوحدات الصغرى. وفي أواسط أذار، تمكنت وحدات من الفرقة الأمريكية ٢٥ من عبور نهر (هان) شرقي (ميئول)، والاستيلاء على قمم مرتفعات تواجه الغرب وتسيطر على طريق الإمداد والمواصلات الرئيسي للعاصمة الجنوبية وفي ١٤ آذار عبر دوريات من الفرقة الكورية الجنوبية الأولى (من الفيلة) الأول) نهر هان غربي العاصمة وتقدمت لاستطلاع دفاعاتها. وتحركت إحدى الدوريات باتجاه الشمال لمسافة عدة أميال قبل أن تصطدم بنيران معادية. كمسا استطلعت دورية أخرى الدفاعات الخارجية للمدينة فاكتشفت خلوها من القسوات الكارجية المدينة فاكتشفت خلوها من القسوات الكارجية المدينة فاكتشفت خلوها من القسوات

وفي صباح ١٥٠ آذار، دخل الجيش الثامن (سيئول). وكانت تلك راسع مرة تسقط فيها تلك المدينة بيد أحد الطرفين المتواجهين في الحسرب. وكسانت الحرب قد أدت إلى انخفاض عدد سكانها من مليون ونصف إلى ٢٠٠ ألف نسمة فقط كما وأن المنطقة التجارية فيها قد دمرت بكاملها نتيجة للقصصف المدفعسي والجوي. وكانت المدينة تفتقد كذلك إلى الطاقة الكهربائية، والمواد التموينية.

ولقد اعتمدت القوات الكورية – الصينية خلال هذه المرحلة أسلوب القتال التأخيري بمواجهة تقدم القوات المتحالفة، وانسحيت بسرعة نحو الشهها وزاد من الصعوبات التي واجهت القوات المتحالفة تبدل ظروف الطقهم، وصعوبة الأرض وخاصة في القطاع الأوسط حيث تكثر المرتفعات الشاهقة والمنحسدرات الرعرة والوديان الضيقة. وكان المدافعون قد أفادوا من نقاط قوية علمى القسم ساهمت في إعاقة تقدم القوات المتحالفة، وجاء المطر ليعرقل تحركات القسوات المتحالفة التي تعتمد على الطرق بسبب ما تمتلكه من معدات وأليات، ولحاجتها الكبيرة للإمدادات المختلفة، وظهرت آثار تلك الصعوبة في مجال الإمداد، حيث اضطر الجنود في العديد من الحالات إلى حمل تموينهم. إلا أن القوات المتحالفة الفدت من طائرات الهايكوبتر وخاصة في مجال نقل الجرحي.

وكان هناك عامل آخر أثر على سرعة تقدم القوات المتحالفة. وهو نشلط الوحدات الكورية الصينية خلف خطوطها. وبخاصة وحدات من الفرقة الكورية الشمالية العاشرة التي تابعت نشاطها القتالي في جبال (تشونفيون) الوعرة التسي تقع على بعد ٢٥ ميلا تقريبا خلف خطوط القوات المتحالفة.

وكانت بلدة (تشونتشوف) هدفا رئيسيا من أهداف حملية (ربسير) على اعتبار أنها تشكل مركز إمداد ومواصلات هام في القطاع الأومسط. وعلى العكس من القتال في مناطق أخرى على الجبهة. حبست لم تشتبك القوات المتحالفة إلا مع ستارة خفيفة، فقد واجهت تلك القوات مقاومة عنيفة أبان تقدمها نحو (تشونتشوف) ولقد قاتل المدافعون من معاقل حصينة محفورة فسي سفوح التلال ومنيعة إلى حد بعيد وصمدوا في مواجهة القصسف الجوي والمدفعي والمدفعي

وخطط (ريدجواي) لعملية إنزال جوي يقوم بها الفوج (١٨٧) المعرزز المحمول جوا للاستيلاء على البلدة. إلا أن تقدم عملية (ربير) في نقساط أخسرى أدى إلى انسحاب المدافعين عن (تشونتشوف) فدخلتها دوريات الجيش الثامن فسي ١٩ أذار دونما حاجة إلى تنفيذ عملية الإنزال الجوي.

وبعد أن حققت القوات المتحالفة هدفها المتعلق بالوصول إلى خط (ايداهو)، وفعلت في تدخير أعداد كبيرة من القوات الكورية – الصينية. قرر (ريدجواي)، توسيع العملية، والقيام بتحرك نحو الفرب بواسطة الفيات الأول الذي كان عليه الوصول إلى نهر (اليمجين) الذي ينحدر جنوبا من كوريا الذي كان عليه الوصول إلى نهر (اليمجين) الذي ينحدر جنوبا من كوريا الشمالية حتى يصل إلى خط العرض (٣٨)، حيث ينحرف باتجاء الجنوب المغربي ويصب في البحر الاصفر. وتم تتفيذ عملية إنزال جوي المسترك فيها الفوج (١٨٧) المعزز المحمول جوا وسريتا كوماندوس (مفاوير) فسي مناطق مجاورة ليدة (مونمان - تي) التي تقع على بعد حوالي ٢٠ ميلا شمال غربي (سيثول). وكان الهدف من تلك العملية محاولة الأطباق على قروت كورية — صينية كبيرة بعد قطع طريق (سيثول – كايسونغ)، وأرسلت قوة مهمة مدرعة من الفيلق الأول لضرب القوات الكورية – الصينية التي يفترض أن تقوم القوات المحمولة جوا بإعاقة حركتها وقطع العملية. وتم التقدم إلى نهر (ايمبجين) دون مقاومة تذكر.

وحاولت قيادة القوات المتحالفة أن تكرر العملية فـــــــــــــ الشــــرق، حبـــث أرسلت القوات المحمولة جوا للاستيلاء على المرتفعات الواقعة خلــــف القـــوات الكورية – الصينية التي تواجه الفرقة الأمريكية الثالثة. وساهمت ظروف الطقس في إفشال تلك العملية. إذا أن ذوبان الثاوج وتهاطل الأمطار عرقلا تقدم الآليــات

وفي ٣١ آذار، كانت القوات المتحافة قد تمكنت من العودة إلى جبهة تمتد بمحاذاة خط العرض (٣٨). ولقد قررت هذه القيادة فيما بعد متابعة التقدم واجتياز ذلك الخط نحو (المثلث الحديدي) الذي كان يشكل منطقة تحشد وإمداد ومواصلات رئيسية للقوات الكورية – الصينية وانتهى هذا الهجوم بنجاح تمشل في الاندفاع إلى خط العرض(٣٨).

على الصعيد السياسي، صرح الرئيس ترومان في موتمسر في "

تشرين الثاني 1910، أوضح فيه للعالم أنه يضع في حسابه استعمال القنبلة
النووية في كوريا، دون التشاور مع هيئة الأمم المتحدة. فقد أثار تصريح الرئيس
ترومان حفيظة الحكومة البريطانية، حيث أظهر الخلاف بشأن السياسية التي
ينبغي للولايات المتحدة اتباعها في الشرق الأقصى بشكل عسام وإزاء الصين
بشكل خاص، حيث أكد نواب حزب العمال البريطاني، أنه يجب على الحكومة
البريطانية أن توضح لنظيرتها الأمريكية، أنها لن تشترك في حرب ضد الصين
كما أكدوا أن الحكومة البريطانية سوف تسحب القوات البريطانية من كوريسا إذا

ونتيجة التخوف الحكومة البريطانية من توسيع النزاع خسارج الحدود الكورية فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني أتلي عن عزمه القيام بزيسارة إلى واشنطن لإجراء الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية بشان الأحداث الممستجدة التي أوجدها التنخل الصيني في الحرب الكورية. وقد صدرح اتلي قبيسل مسفوه

لمقابلة الرئيس تزومان بأن الرأي السائد في بريطانيا وأغلب الدول الأوروبيــــة، هو عدم الرغبة على تصعيد الحرب في كوريا إلى مستوى الحرب النووية.

وقد عجل من موعد زيارة اتلى في ع كانون الأول 1901، عندما زادت إمكانية إعطاء أوامر إلى الجنرال ملك أرثر باستعمال القنبلة النووية غير أن الحكومة الأمريكية أوضحت أنه لا يوجد هناك تخويل منها للجنرال ماك آرثر باستعمال مثل هذا السلاح غير أن الحكومة البريطانية شعرت بالخوف من نشاطات الجنرال ماك آرثر التي أخنت بازدياد مضطرد وذلك عندما دعا الصين إلى وقف نقدم قواتها، وعدم التورط في دخول الحرب الكورية.

وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني اتلي في محادثاته مع الرئيس ترومان ضرورة اتباع سياسية مرنة تجاء الصين، وذلك لدفعها إلى الأخذ بسياسة منفصلة عن سياسة الحكومة السوفيتية. كما أكد اتلي للرئيس ترومان ضرورة الإطلاح على وجهة نظر الحكومة البريطانية التي تؤكد المصالحة مع الصين وتخلي الولايات المتحدة عن معارضتها بقبول الصين في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إجراء تسوية سلمية لوقف إطلاق النار. غير أن بعض أعضاء الإدارة المريكية، ومن ضمنهم وزير الدفاع مارشال، رفضوا هذا المقترح، وأكدوا أن الموافقة على هذه المقترحات، سيودي إلى خروج القوات الأمريكية، وحلفاؤهسا خارج حدود كوريا، ويؤدي إلى تشجيع الصين في مطالبتها بجزيسرة فرمسوزا، خارج حدود كوريا، وبهة نظر وزير الخارجية الأمريكي أجون التسي عرضها على الرئيس ترومان تطابق وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكي أجون التسي عرضها على الرئيس ترومان تطابق وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكي أجون التسي عرضها على الرئيس ترومان تطابق وجهة نظر رئيس الوزراء البريطاني، والداعية إلى الأراضي الصينية، ومن القادة الذاع ضمن إطار حدود كوريا، ومنم امتداده إلى الأراضي الصينية، ومن

ناحية أخرى، أكد أجسون أن الحكومة الموفيتية كاتت تقف داتما وراء تحركات الصين وكوريا الشمالية في اشتراكهما في الحرب الكورية وفسي ختام زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى واشنطن، اتقق مع الرئيس ترومان على مبدأ تحديد نطاق النزاع، وحدم اللجوء إلى تصعيد الموقف لمستوى الأسلحة النووية قبل إجراء التشاور مع حكومة لندن بشكل مسبق وقد أكد الرئيس ترومان إلى السهاء أيلي استعداد حكومته لبحث أسباب إنهاء الحرب وإيجاد تسوية سسلمية الإتسهاء المشكلة الكورية.

وكان وراء الموقف البريطاني أسباب، منها بالدرجة الأولى هو وضــــع بريطانيا، الاقتصادي، وارتباط مصالحها الاقتصادية في المنطقة عامة وهونــــك كونك خاصة التي تنفعها إلى الاعتراف بالصين والتجارة معـــها علــى نطـاق واسع.

ومن أجل طمأنة حكومة لندن، أصدر الرئيس تعليماتسه إلى رئاسسة الأركان الأمريكية المشتركة ويدورها إلى الجنرال ماك آرثر، أكد فيها الرئيسس ترومان الموقف الودي الجديد الداعي إلى عدم اتساع نطاق السنزاع خسارج الأراضي الكورية. والتقليل من التصريحات السياسية، والتي من شأنها توسيع دائرة الحرب، وأكد الرئيس ترومان في ضوء توجهاته أن السهدف مسن هذه التعليمات هو توحيد المواقف السياسية والعسكرية.

 و الصين و الهند) للنظر في مشكلة الحرب الكورية ومشكلة فرموزا، ومن جهة أخرى قدمت رئاسة الأركان في ٤ كانون الأول ١٩٥١، وجهة النظر العسكرية إلى وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جورج مارشال بشأن شروط وقف إطلالان مديث أكنت رئاسة الأركان سحب قوات الصين من جنوب خط العروض (٣٨)، بالإضافة إلى سحب قوات كوريا الشمائية إلى شمال خط العروض (٣٨) وضرورة بقاء القوات الأمريكية في موقعها الحالية في مدينة سينول وانشرون وأكنت رئاسة الأركان أن شروط وقف إطلاق النار يجب أن تكون تحت أشراف لجنة تابعة للأمم المتحدة وأضافت هيئة الأركان في وجهة نظرها هذه على ضرورة موافقة جميع الدول وخاصة كوريا الشمائية وحكومسة الصيرن على شروطها وقف إطلاق الذار.

وفي ١٩ كانون الأول ١٩٥١، تبنت الجمعية العامـــة للأمـم المتحـدة قـرار وقف إطلاق النار، حيث صادقت على تشكيل لجنة ثلاثيــة تضـم فـي عضويتها (كندا و الهند و إيران) وذلك من أجل وضـع الأمــس التـي يقبلـها الطرفان لوقف إطلاق النار في كوريا واتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد ذلك

وعلى أثر رفض حكومة بكين التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الطلاق النار، واستمرارها للتحشدات العسكرية لمواصلة الحرب، أكد الجنرال ماك آرثو ضرورة اعتماد الوسائل العسكرية من أجل إعادة السلام وإنهاء حالة الترتر في شبه الجزيرة الكورية، هذا ما جاء في رسالته إلى هيئة الأركان الأمريكيسة في ٣٠ كانون الأول ١٩٥١، حيث أوضح فيها ضرورة زيسادة القوة العسكرية والعمل على إشراك قوات شبان للمشاركة في الحرب الكورية وذلك عن طريسة شن حرب عصابات في داخل الحدود الصينية، وقسد تضمنت رسالته عدة

مقترحات من ضمنها العمل على حصار سواحل الصبين وتتمير القوة الإنتاجيـــة للصين في منطقة منشوريا من خلال الغارات الجوية.

غير أن هيئة الأركان لم تأخذ برأي الجنرال ملك أرثر بشأن مقترحات في محاصرة سواحل الصين والسماح لقوات الجنرال شيان في الدخول في نواع مع حكومة الصين. حيث ربت قيادة الأركان المشتركة على مقترحاته برسالة بعثت بها إلى الجنرال ماك آرثر، أكنت فيها أن الحصار البحري المسين يتطلب مفاوضات مع الحكومة البريطانية، وإن العمل بشأن تنفيذ الفارات الجوية على الأحداف الصينية سيتم تنفيذها في حالة هجوم القوات الصينيسة على القوات الأمريكية خارج كوريا، وأضافت الرسالة أن استعمال قوات الجنرال شبان لا تقدم الفائدة المرجوة منها في الحرب الكورية، أوضحت هيئة الأركان برسالتها الأمريكية أمر لا بد منه لتجنب الخسائر في هذه الحالة يجب الانسحاب إلى جزر الوابان.

وفي الوقت نفسه، تابعت اللجنة الثلاثية للأمم المتحدة دراسة الشروط التي وضعها الطرفان البدء مفاوضات التسوية لوقف إطلاق النار، حيث وافقت الجمعية العامة في ١٣ كانون الثاني ١٩٥١، على خطة تقدمت بها اللجنة الثلاثية شملت هذه الخطة وقف إطلاق النار بشكل فوري في كوريا، مع تقديم ضمانات الجانبين بعدم استغلال هذه الفسترة مستارا الكسب الوقت والقيام بالاستعدادات العسكرية، وانسحاب جميع القوات العسكرية غير الكوريدة مسن كوريا، بالإضافة إلى تولى الأمم المتحدة إدارة كوريا في أثناء فترة هنة وتشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من (الاتحاد المعرفيتي و الصين و بريطانيا

 و الولايات المتحدة) لوضع تسوية لجميع مشاكل الشرق الأقصى ومنها مشــــكلة فرموزا وعضوية الصين في الأمم المتحدة.

وجاه رد الحكومة الصينية على هذه المقترحات في ١٩٥٧-انون الثاني المواه المخيبا لأمال اللجنة الثلاثية، عندما أعان وزير خارجيتها شوان لاي رفض مقترح وقف إطلاق النار، وقد أكد شوان لاي أن هذه المقترحات تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة وتساعد الولايات المتحدة على إعادة تنظيم قواتها المسكرية، علاوة على ذلك لقد قام شوان لاي مقترحا يتضمن عقد مؤتمر المتحدية على وادة تنظيم قواتها والمتحدية والمريضة والمسكرية، علاوة على ذلك لقد قام شوان الاي مقترحا يتضمن عقد مؤتمن والمهند و المدين و مصر) بهدف بحث انسحاب القوات الأجنبية من كرريا والاتفاق على نظام الحكم لها. كما أكد مطالب حكومة الصين السابقة بضن وروزة اسحب القوات الأمريكية من فرموزا، وبحث إشراك الصين في الأمم المتحدة.

لم تلق هذه المقترحات التي قدمها وزير الخارجية شوان لاي قبو لا لمدى 
حكومة واشنطن لذلك أخذت الحكومة الأمريكية تعمل من أجل إدانــــة حكومـــة 
الصين في تورطها بالحرب الكورية، من خلال تقديمها مشـــروعا تنيـن فيــه 
حكومة بكين بالعدوان ضد كوريا الجنوبية، حيث تحــدث المنــدوب الأمريكــي 
دالاس بشأن مبررات تقديم هذا المشروع فقد أكد بأن حكومة الصين لم توافـــق 
على المقترحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة بشأن إنهاء الحرب فــــي كوريــا 
والعمل على البدء بتسوية مشاكل الشرق الأقصى، حيث أخذت قواتها العســكرية 
بالاستمرار في التدخل وتوسيع الحرب اذلك دعت الجمعية العامة حكومة بكبــن 
سحب قواتها من كوريا لإنهاء الحرب.

كما أوصت الجمعية العامة في ضوء المشروع الذي تقدم به المندوب الأمريكي لإدانة الصين لدخولها في الحرب الكورية، بضرورة تطبيق المقاطعة الاقتصادية ومنع تصدير المواد الاستراتيجية إلى حكومة بكين وييونغ يسانغ، وناشدت جميع أعضاء الأمم المتحدة لإدانة حكومة بكين ومقاطعتها اقتصاديا، ونشطت حكومة واشنطن في هذا المجسال حبث أخذت بتطبيق الحصسار الاقتصادي على كل من الصين وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ذلك فقد عملت على تجميد مستحقات دفع الديون الأمريكية إلى الصين.

ويتضح من طبيعة المشروع الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة، هـــو الضغط على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التعامل التجاري مـــع الصين محاولة منها للضغط على حكومة بكين لسحب مساندتها لحكومة بيويــــغ ينغ في الحرب الكورية.

وفي إطار سياسية حكومة واشنطن في تحديد الحرب في كوريا في ٢٠ أذار ١٩٥١، بعثت رئاسة الأركان الأمريكية رسالة إلى الجنرال مساك آرثر، أكنت فيها أن تسوية المشكلة الكورية، سوف يخفف إلى حد كبير من حدة التوتيو الدولي في منطقة الشرق الأقصى، كما يتيح المجال لتسوية المشساكل الأخسرى لهذه المنطقة كما أوضحت رئاسة الأركان في رسالتها هذه إلى الجنرال آرثسر، استعداد الأمم المتحدة لمناقشة شروط التسوية في كوريا.

غير أن الجنرال ماك أرثر لم يهتم بالتوجيهات التي أصدرتها حكومت و الداعية إلى أقلمة النزاع في حدود كوريا، فقد أرسل ماك آرثر رسالة إلى السنتور جوزيف مارتن في ٢٠ آذار ١٩٥١، أوضح فيها وجهة نظرره بشأن الموقف العسكري في المنطقة، فقد أكد فيها أن الشيوعيين في آسيا أخذوا على

عاتقهم العمل لغزو العالم وأمام هذا الغزو، أكد الجنرائي ملك آرثر استعداد قواتمه للوقف أمام هذا المد الشيوعي عن طريق مقاومة القوات الصينية وقوات كوريا الشمالية، فضلا عن ذلك فقد هاجم الجنرال ماك آرثر سياسة الإدارة الأمريكية، ووصفها بأنها لم تكن باتجاه الوضع الجديد على ساحة المعركة وأمتها ما تـزال تراوح في مكانها، مشددا على ضرورة العمل العسكري من أجل تحقيق النصسر في آسيا من أجل المحافظة على أوروبا من خطر مد الشيوعية.

وقد سببت رسالة الجنرال ملك آرثر رد فعـل سـلبي لــدى الحكومــة الأمريكية نتيجة لمهاجمته العلنية لمبياسة الحكومة الأمريكية ولذلك أمر الرئيـــس ترومان قيادة الأركان المشتركة بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الجنرال مـــاك آرثر، تلزمه بالتنفيذ بتوجيهات الحكومة الأمريكية.

غير أن الجنرال ماك آرثر لم يلقق أذات صاغية بشأن الاهتمام بالتوجيهات التي أصدرتها الحكومة، والداعية إلى عدم التدخل بالشؤون السياسية للإدارة الأمريكية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها إليه حكومت، فقد أدلى الجنرال ماك آرثر بتصريح في ٢٤ آذار ١٩٥١ أوضح فيه استعداد الإجراء للقاء مع القيادات الشيوعية من أجل تسوية الموقف العسكري في ضوء أهداف الأمر المتحدة.

ونتيجة للتدخل العلني في السياسية الأمريكية من الجنرال مساك آرشر وانتهاجه سياسة مغايرة لسياسة حكومته من جهة، وعسدم الامتثال التعليمسات التسي أصدرتها إليه الحكومة الأمريكية في الفترة الأخيرة من جهة أخرى، دفع ذلك الرئيس ترومان إلى إصدار أمرا في ١١ نيسان ١٩٥١، بإعفاء الجنرال ماك آرثر من جميع مناصبه في قيادة الشرق الأقصى. وتعيين الرئيس ترومسان ويذلك فقد أدى تدخل القوات الصينية في الحرب الكوريسة إلى تغير مجرى الحرب بشكل كلي، وذلك كان واضحا من خلال تخلي الولايات المتحسدة الأمريكية عن سياستها الرامية إلى عزل نظام بكين سياسيا، وذلك من خلال عدم السماح لحكومة الصين الجديدة بالمشاركة في جلسات مجلس الأمن. أما على الصعيد العسكري فقد أثبت التدخل الصيني، عجز القوات الأمريكيسة والحليفسة معها من مقاوم هذا التدخل، مما أدى إلى مطالبة الحكومة البريطانية مسن نظيرتها الأمريكية، عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل الأراضي الصينيسة وذلك منعا من اندلاع حرب عالمية ثالثة.

### مِعَاوِهَاتِ الْمَدِنَةِ - عِزْيُوانِ ١٩٥١ - ١٩٥٣.

# المرملة الأولى من مخاوخات العدنة عزيران ١٩٥١ – كانون الأول ١٩٥٢.

شهدت الفترة التي أعقبت التدخل الصيني في الحرب الكورية، حالة مسن التوتر الدولي في منطقة الشرق الأقصى بشكل خاص والعالم بشكل عام مسن جهة، ونجاح القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في صحد تقدم القوات الصينية وإفضال أهدافها في السيطرة على شبه الجزيرة الكورية من جهة أخرى، حدث تغير مفاجئ بعد مرور عام على بدء الحرب الكورية، تمشل باقتراح المندوب الموفيتي لدى الأمم المتحدة ماليك ٢٣ حزيران ١٩٥١، الذي يدعو إلى إجراء مباحثات بين الأطراف المشتركة في الحرب، مسن أجل إيقاف القتال وانسحاب القوات الكورية - الصينية إلى ما وراء خط العرض (٣٨)، وإجراء مفاوضات بين الجانبين - المشتركين في الحرب الكورية دون شرط مسبق بوقف إطلاق النار وعلاوة على ذلك أضاف المندوب السوفيتي قائلا: (بسأن حكومت ترغب بحل المشكلة الكورية عن طريق المفاوضات المباشرة بيسن أطراف مشكلة الكورية عن طريق المفاوضات المباشرة بيسن أطراف مشكلة النزاع المسلم العالمي).

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية السوفيتي غروميكو، الموقف ذاته في أثناء لقائه السفير الأمريكي في موسكو كيرك، حيث أعلن أن حكومته تحبـــذ قيام مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع من أجل عقــد هدنــة بيسن القــوات المتحاربة ، وأضاف أيضا أن الهدنة المقترحة لن تتطرق إلى القضايا السياسية،

وإنما ستقتصر على الهندة العسكرية وبأنها ســنقتح الطريــق بعــد أن تبحــث موضوع وقف إطلاق النار إلى فتح الطريق بالتسوية السياسية المشاكل المتعلقة بين الطرفين ويبدو أن الاتحاد السوفيتي تقدم بهذا الاقتراح بعد اقتتاعه التـــام أن التحخل الصيني الذي كان وراءه، والذي يهدف منه إلى زج الولايــات المتحــدة الأمريكية في صراع على الجبهة الأسيوية لم يؤد هدفه المنشود.

ونتيجة لذلك، فقد ساندت جميع الأطراف المشتركة في الحرب الكورية المقترح السوفيتي، حيث لكنت الصحافة الصينية، تأييد الصين للمقترح السوفيتي، ولم يقتصر تأييد المقترح الذي تقدمت به الحكومة السوفيتية على السان مندوبها في الأمم المتحدة، الداعي إلى وقف إطلاق النار في كوريا على تأييد الصين، فقد أبدت الحكومة الأمريكية تأييدها للمقترح السوفيتي، وإزاء ذلك، أعلن الرئيس ترومان عن ترحيبه بالمبادرة السوفيتية لإنهاء النزاع الكوري، وقد جاء في حديثه: (إن السماح بتوسيع النزاع في أسيا، ميودي إلى خسارة حلفاتها في أوروبا ... ونحن بجب أن نستعد لأخذ أية خطوه باتجاه السلام ... ومستعين للبدء بمحادثات التسوية على شرط أن تكون هذه التسوية حقيقية لإعادة السلام الأمن لشعب كوريا).

ومن أجل إعطاء الضمانات بشان رغبة الحكومة الأمريكية على بدء مفاوضات المهنة اقترح قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال ريدجواي بدء المفاوضات بين الطرفين، وقد أيدت كل من حكومتي الصين وكوريا الشمالية موافقتها على المقترح المذكور، وفي الوقت نفسه أرساب الجنرال ريدجواي رسالة مشتركة إلى قائد القوات الكورية الشمالية المارشال كيم أل سونغ، وقسائد القوات الحينية الجنرال بينغ تي هواي في ٣٠ حزيران ١٩٥١، حيث تضمسن

رسالته المشتركة تلك مقترحا لعقد الاجتماع التمهيدي على ظهر السفينة والستون هارير لكن ذلك الاقتراح رفض من الطرف الكوري \_ الصيني لكونه مكانا لعقد الاجتماع وذلك بعد موافقتها على المقترح الأمريكي ببدء المفاوضات بيسن الطرفين، واقترحا بدل ذلك مدينة كاينغ الواقعة على خط العررض (٣٨) بيسن الكوريتين.

وبعد الاتفاق على مكان الاجتماع توجه وفد الأمم المتحدة برئاسة الجنرال الأمريكي تورنرجوي إلى موقع الاجتماع للقاء الوفد الكوري \_ الصينسي برئاسة الجنرال الكوري الشمالي نام، حيث قدم الوفد الكوري \_ الصينسي مقترحاته لبدء مفاوضات الهدنة، وشملت على وقف إطلاق النار فورا ووقف القصف الجوي وإنهاء الحصار البحري قبل بدء مفاوضات الهدنسة مسبقا، بالإضافة إلى اعتبار خط عريض (٣٨) الخط الفاصل عسكريا بين الطرفيسن، وسحب جميع القوات الأجنبية من كوريا في أقسرب وقت ممكن، غير أن الكوربيين المفاوضات لم تستمر، حيث قطع الجنرال جوي المفاوضات وذلك لان الكوربيين الشماليين لم يحترموا مدينة كاينغ وهي جزء من المنطقة المنزوعسة السلاح، وذلك باحتلالهم لها ومنع دخول المحفيين من الدول الأخسري لحضور بدء مفاوضات الهدنة.

وعلى الرغم من بدء المفاوضات مرة أخرى في ١٥ تموز ١٩٥١ ، فقد برزت مشاكل جديدة عندما رد الجنرال جوي على المقترحات التي تقسدم بسها نظيره الكوري \_ الصيني الأنفة الذكر،أكد الجنرال جوي أن وقف إطلاق النسار قبل بدء مفاوضات الهدنة سيسمح للعدو من بإعادة تنظيم قواته والقيسام بسهجوم آخر.

ورفض اعتبار خط (٣٨) الخط الفاصل بين الطرفيسن وذلك الأسهما يسيطران على مواقع استراتيجية من شمال الخط المذكور توفر لهما الحماية أكثر من رجوعهما إلى الجنوب ذلك الخط إما فيما يخسص مسالة مسحب القسوات الأجنبية فقد أشار الجنرال جوي بأنها مسالة سياسية لا يمكن تسسويتها، إلا بعد عقد الهدنة بين الطرفيين ومن أجل ضمان استمرار عقد مؤتمسر الهنسة، أكد الجنرال ريد جواي في رسالته المشتركة إلى قيادة الوفد الكوري – الصيني فسي ١٣ تموز ١٩٥١ ، ضرورة الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة المسلاح على بعد ميلين من مكان المفاوضات، وقد وافق الوفد الكوري – الصيني على ذلك المقترح في رسالة بعث بها إلى الجنرال ريدجواي في ٨٨ تمسوز ١٩٥١، كما وافق في رسالة بعث بها إلى الجنرال الأعمال الخاص بمفاوضات الهينة (١٩٥١).

وبعد الاتفاق على الفقرة الثانية لجدول أعمال مفاوضات الهدنـــة، التمي تقضي بإقامة منطقة منزوعة الملاح بين الجانبين، بعث الجــنرال ريــد جــواي رسالة للقيادة الكورية\_ الصينية في ١٧ أب ١٩٥١، أكد فيها ضرورة أن تكــون منطقة كايسنغ منطقة منزوعة الملاح، وقد أجاب المارشال كيم آل سونغ وبينـــغ تي هواي على تلك الرسالة بالموافقة على إعطاء ضمانات إلـــي الجــنرال ريــد

<sup>(</sup>١) شمل جدول أعمال مفاوضات الهدنة:

تحديد خط الحدود المسكري بين الجانبين من أجل تعين منطقة منزوعة السلاح شرطا أسلسا لوقف إطلاق النار.

ب. إجراء الترتيبات اللازمة للتنفيذ شروط وقف إطلاق النار في كوريسا، بالشساء هيئسة مراقبة وتحديد سلطاتها

ج. النظر في الإجراءات التامة بأسرى الحرب.

د. رفع التوصيات إلى حكومات الدول المحايدة بشأن عقد مؤتمر سياسي بعد الهدنة.

جواي بعدم حدوث أي خرق عسكري لهذه المنطقة يؤدي إلى وقف المفاوضات. غير أن القيادة الكورية الصينية المشتركة لم تلتزم بوعدها بشأن الحفاظ على عرمة المنطقة المنزوعة السلاح، حيث قامت قوات كوريا الشمالية بخرق هذا الاتفاق وذلك بقيام قواتها بالظهور على مقربة من هذه المنطقة مما أدى إلى سحب القيادة الأمريكية وفدها المفاوض من مفاوضات الهدنة.

بحجة عدم احترام الجنرال نام للاتفاق الذي تم التوصل الله بشان احترام المنطقة المنزوعة السلاح، حيث طلب الجنرال ريدجواي مسن الجانب الكوري – الصيني إعطاء تفسير لتلك الحادثة، وقد أعطى كل من كيم آل سونغ ويينغ تي هواي جوابا على تصاول الجنرال ريدجواي، بأن تلك القوات وصلبت إلى المنطقة المنزوعة السلاح عن طريق الخطأ وأكد الوفد عدم تكرار مثل تلبك الحوادث.

ومن أجل تتشيط عملية المفاوضات بين الجانبين قدم الجنرال نام ضمانات بشأن احترام المنطقة المنزوعة المسلاح، فقد أصدر الجنرال ريدجواي تعليماته في ١٠ آب ١٩٥١، إلى الجنرال جو للتوجه إلى مدينة كايسنغ لاستثناف المفاوضات حيث قدم الجنرال جوي مقترحا يقضى بمناقشة تعييسن الخط المسكري الفاصل بين خط المهدنة، غير أن الوفد الكوري الصيني رفسض الموافقة على ذلك المقترح، وبالمقابل تقدم بمقترح يقتضي باعتبار خط عرض (٣٨) الخط العسكري الذي يفصل بين الطرفين، غير أن ذلك المقترح رفضسه رئيس الوفد الجنرال جوي وتقدم الجنرال جوي، بمقترح يدعو إلى عد خط المعركة أنذاك الذي يقع شمال خط عرض (٣٨) هو الخط العسكري الفاصل بين الجانبين، ونتيجة للإصرار الأمريكي بضرورة الموافقة على مقترحه، وذلك

للاستمرار بمفاوضات الهدنة، فقد أعلن الجنرال نام موافقته على اعتبار منطقة شمال خط عرض (٣٨) خطا لوقف إطلاق النار وأشار الجنرال نام بأن هذا الخط يمكن إدارته على أساس الإدارة المشتركة للمنطقة المنزوعة السلاح، وقد جاء في معرض موافقته ما يلي: (أن هذا المقترح من وجهة نظر حكومتي يعد

وبهدف إحراز نقدم في مفاوضات الهدنة والانتهاء من تسوية مشكلة خط الهدنة بشكل نهائي، قدم الجنرال جوي مقترحا، يقضي بتشكيل لجنة فرعية مشتركة – بين الجانبين موافقة من ضابطين عسكريين من كل جانب، تكون مهمتها رفع توصياتها إلى الوفدين بشأن اتخاذ الوسائل الكفيلة للخروج مسن أي خرق لهذه المنطقة.

وإزاء ذلك، فقد وافق الجنرال نام على مقترح الجسنرال جبوي بشان تسوية مشكلة خط الهدنة، فقد أكد الجنرال نام استعداد الوقد لإدارة خط الهدنية على أساس الإدارة المشتركة غير أن الموافقة التي أبداها الجنرال نام لمم تحم طويلا، حيث علقت المفلوضات في ١٣ آب ١٩٥١، نتيجة لحصوصول المنطقة المنزوعة المسلاح في كاينغ من الطائرات الأمريكية، وقد وجمه الجنرال نام اتهامه إلى نظيره الأمريكي بوضع العراقيل لتعطيل مفاوضات الهدنية، نتيجة لنلك فقد شكل الجنرال جوي لجنة تحقيق للتحقيق بالاتهامات التي وجهها لمه الجنرال عوي لجنة تحقيق للتحقيق بالاتهامات التي وجهها مما الجنرال جوي نظيره الجنرال نام، بإيجاد الذرائع من أجل قطع المفاوضات، مصا أدى إلى استنكار الوقد الكوري الصيني لتلك الاتهامات ممسا أدى إلى تعليق مفاوضات المهدنة المدة شهرين.

وعلى إثر قطع مفاوضات الهنة الذي دام شهرين من جهة، ومن أجل فتح الطريق أمام استثناف المفاوضات مرة أخرى بين الجانبين مسن جهة أخسرى، قدم الجنرال ريدجواي في ١٥ تشرين الأول ١٩٥١، مقترحا إلى كل من كيم آل سونغ وبينغ هواي لاستثناف المفاوضات في مدينة بان مسون جوم، من كيم آل سونغ وبينغ هواي لاستثناف المفاوضات في مدينة بان مسون جوم، توصل الجانبان في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٥١، إلى اتفاق بشسأن تحديد الخسط العسكري لإقامة المنطقة المنزوعة السلاح، حيث يبلغ طول هذا الخط الذي تسم الاتفاق عليه (٤٣) كم شمال خسط عسرض (٣٨) وتعبيس حسود المنطقية المنزوعة المسلاح بميلين، وقد أعلن الجنرال جسوي أن المواققة على تلك المقترحات تعد شرطا أساسيا لوقف العمليات العسكري في كوريا، وأشار جوي بأن الهدف من تلك المقترحات هو إعطاء الضمانات للدفاع أمسام أيسة مسادرة المتديد القتال، كما عرض جوي على نظيره الجنرال نام فكرة تحديد فترة الهدنسة بثلاثين يوما لوقف العمليات العسكرية الكلا الطرفين من أجل توصيل ضيابط الأركان للاتفاق على وضع الخرائط العسكرية التي تحدد مواقع وقسف إطلاق

ومن أجل اتخاذ خطوات أكثر جدية في التوصل إلى اتفاقية، فقد تسم
الاتفاق بين الوفدين في ١٦ كانون الأول ١٩٥١، على مناقشة الفقرة الثالشة
لجدول أعمال مفاوضات الهدنة، حيث شملت هذه الفقرة على وقسف العمليات
العسكرية لكلا الجانبين خلال الأربع والعشرين الساعة من توقيع اتفاقية الهدنسة،
وسحب جميع القوات العسكرية من المنطقة المنزوعة المسلاح في غضسون
الثيس وسبعين ساعة من توقيع الاتفاقية، باستثناء وجود بعض دوريات الشسرطة
في المنطقة، كما أكدت الفقرة لمضا ضرورة إدارة الجسانيين شسؤون المنطقة
الواقعة تحت سيطرتهما في خط التقهيم العسكري، بالإضافة إلى ذلك تضمنست

ومن أجل ضمان اتفاقية الهدنة العسكرية والتوصل إلى تسدوية سلمية لإتهاء الحرب الكورية اتفق الطرفان في ٢٠ كانون الأول ١٩٥١، على تشكيل هيئة دولية للأشراف على تتفيذ شروط وقف إطلاق النار، حيث عرفست هذه اللجنة باسم اللجنة الدولية للرقابة المحايدة على أن تضم في عضويتها ست دول أعضاء في الأمم المتحدة، حيث يختار كل طرف ثلاثة أعضاء، وتكون مهمسة اللجنة الدولية الأشراف على تطبيق نقطتين أولهما، نتعلق بأعمالها داخل المنطقة المغزوعة السلاح بالأشراف المباشر على تنفيذ اتفاقية الهدنة العسكرية، وثانيهما تتملق بمهمتها خارج نطاق المنطقة المنزوعة المسلاح للأشراف على المطارات العسكرية التي تدخل ضمن المنطقة التي اتفق عليها الجانبان، بالإضافة إلى ذلك نقوم اللجنة برفع تقاريرها الخاصة بشأن حوادث - الانتهاكات من الجانبين. كما المشتركة في الحرب الكورية.

وفي إطار الاتفاق على عضوية الدول فسي اللجنسة الدوليسة المراقبسة المحايدة، اقترح الجنرال جوي عضوية كل من (السويد و النرويج و سويسرا) واقترح نظيره نام في عضوية اللجنة الدولية كل من (الاتحاد المسوفيتي بولنسدا شيكوسلوفاكيا) بيد أن الجنرال جوي أبدى معارضته لعضوية الاتحاد المسوفيتي في اللجنة الدولية، وقد تمت تسوية تلك المشكلة عندما أسقطت الولايات المتحسدة

عضوية النرويج مقابل تخلي الوفد الكوري- الصيني عن إصــــراره بعضويـــة الاتحاد المدونيتي لتصبح اللجنة أخيرا مكونة من أربع دول فقط.

وبعد الاتفاق على المادة الأولى الفقرة الثالثة لاتفاقية مفاوضات الهدنية التي تتماق بتعيين خط الهدنة العسكرية وتواجد القوات العسكرية لكلا الجانبين وفي إطار المحافظة على سلامة الاتفاقية العسكرية للهدنة من أي خرق عسكري لأي جانب، قدم الجنرال جوي مقترحا يتضمن الموافقة على تقييد حريبة بناء المطارات العسكرية في كوريا الشمالية، غير أن الجنرال نام رفسض الموافقة على هذا المقترح، مبررا رفضه بأن بناء المطارات ممسألة داخلية لكوريا الشمالية لا يمكن بحثها في مفاوضات الهدنة، غير أن الجنرال جوي اعتبر مسألة بناء المطارات العسكرية في كوريا الشمالية مسألة تتعلق بزيادة القوة العسكرية لكوريا الشمالية مسألة تتعلق المتشدد الذي أبداء المطارات العسكرية الموقف المتشدد الذي أبداء الجنرال نام تجاه تلك المسألة اضطر الجنرال جوي التخلي عن شروطه الخاصة الجنرال نام تجاه تلك المسألة اضطر الجنرال جوي التخلي عن شروطه الخاصة بنايد حرية بناء المطارات العسكرية.

وبعد استكمال مناقشات القفرة الثالثة من اتفاقية الهنئة، تحسول اهتصام الوفدين إلى أهم فقرة في جدول أعمالهم وهي الفقرة المتعلقسة بتبادل أسرى الحرب للجانبين، حيث تقدم الجنرال جوي في ١ كانون الثاني ١٩٥٧، بمقرر إلى الجنرال نام بشأن مبدأ تعويض للأسرى الرافضين العودة إلى بلادهم، غيير أن الجنرال نام رفض هذا المبدأ، وأكد ضرورة عودة كافة الأسرى إلى بلادهم وفق المادة (١١٨) من اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩ (١).

<sup>(</sup>١) نصت المادة (١١٨) على أن يتم إطلاق سراح جميع أسرى للحرب، ويعادون إلى بلادهـم بعد ليقاف العمليات للعسكرية.

ومن أجل كسر الجمود والخروج من الطريق الممدود السني وصلت البيه مقاوضات الهدنة بشأن فقرة أسرى الحرب، تقدم الجنرال جسوي في ٣ كانون الثاني ١٩٥٧، بمقترح يتضمن المحافظة على حقسوق جميع الأسسرى المدنيين والعسكريين على حد سواء وأكد أن كل الأسرى الذين عارضوا العبودة إلى بلادهم ميتم إبعادهم من حالة الأسر، ومن أجل ضمان مبدأ التعويض أشسار الجنرال جوي بالمماح إلى أعضاء لجنة الصليب الأحمر الدولية الأشراف على عملية تبادل الأسرى في نقاط تبادل الأسرى الحدودية بين شطري كوريا التسي سيتم الاتفاق عليها في غضون توقيع الهدنة، وأضاف الجنرال جسوي أن مبدأ التعويض سوف يضمن حرية الاختيار الفردية للأسرى، اضمان عسدم وجود ضعوط التأثير على موافقتهم ، بالإضافة إلى ذلك فقد أكد الجنرال جسوي فسي مقدوط التأثير على موافقتهم ، بالإضافة إلى ذلك فقد أكد الجنرال جسوي فسي المرافقة المنزين الذين عدوا ضحايا حرب أيضا. غير أن الجنرال نام رفسض الموافقة على ذلك المقترح ووصفه بأنه محاولة للحفاظ على أسرى الحرب في الموافقة العردية.

وقد طلب الجنرال جوي مرة أخرى منه الجنرال نام لاتخساذ خطوات أكثر إيجابية للتوصل إلى اتفاق بخصوص المقترحات التي تقسدم بسها الجنرال جوي بشأن موضوع أسرى الحرب والمتعلقة بمبدأ التعويض، غير أن الجنرال نام رفض هذا الطلب وتقدم فسي ٣ شسباط ١٩٥٢، بمقسترح لتبادل أسسرى الحسرب، حيث تضمن عودة جميع المتطوعين الصينيين الذين وافقوا على مبدأ التعويض.

إلا أن الجنرال نام رفض ذلك المقترح. ومن جهة أخرى أشار الجنرال جوي إلى ضرورة مشاركة هيئة الصليب الأحمر الدولية بعدها منظمة محايدة للأشراف على تبادل الأسرى، كما أكد الوقد على تشكيل فريق عمل مشترك فيا أعضاء من كوريا الشمالية والجنوبية بشكل متساو في منطقة منزوعة السلاح للأشراف على تبادل الأسرى، حيث نال ذلك المقترح موافقة الجنرال نام، وقد تم تحديد وقت تبادل الأسرى في غضون ستين يوما للانتهاء مسن عملية تبادل الأمرى.

وبعد حصول الموافقة من الجانيين بشأن مثاركة لجنة الصليب الأحصر الكورية الجنوبية الشمالية المشتركة في ١٦ شباط ١٩٥٧، حيث نص الاتفاق على المشاركة (٢٠) عضوا من الجانبين بشكل متماو. فقد ضمت اللجنة (٢٠) عضوا من الجانب الكوري الجنوبي للأشراف على مخيمات الأسرى لـدى كوريا الجنوبية، كما نص الاتفاق على تعين (٢٠) عضوا سيتم تحديد واجباتهم في المنطقة المنزوعة السلاح، ولضمان سريان مفعول هذا الاتفاق أخذ الجنرال في المنطقة المنزوعة السلاح، ولضمان سريان مفعول هذا الاتفاق أخذ الجنرال طريق الصليب الأحمد الأمريكي لتقديم المساعدات الفذائية والطبيعة للجنة المشتركة عن المشتركة. بيد أن الجنرال نام، رفض مرة أخرى المقترح الذي تقدم به نظيورة الأمريكي بشأن عدم تحريض الأسرى على رفض مبدأ التعويض عين طريدق القوء نتيجة لهذا الرفض أعلن الجنرال جوي عن رغبته بمواصلة مناقشات وشروط مفاوضات الهدنة الأخرى، وعدم الإشارة إلى مسالة تعويض الأسرى بالمحادثات القادمة.

ولم تحدث أي مبادرة اتفراج في قضية مبدأ التعويض لأسرى الحسرب. وقد زاد المسالة سوءا عندما حاولت قيادة الوقد الكوري - الصيني الضغط على نظيره الأمريكي من خلال الأهداف التي شهنتها جزيرة كوجي التي تعد أكسبر معتقل لأسرى الحرب للقوات الكورية - الصينية الواقعة على مقربة مسن السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية، حيث قامت مجموعة من الأسرى في السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية، حيث قامت مجموعة من الأسرى في الطلبات مقابل الإقراج عن الجنرال دود ومن أهم الطلبات المفاء مبدأ التعويسض الذي عطل المفاوضات بين الجانبين غير أن الجنرال جاريس كولمسون السذي خلف الجنرال دود، اكد للأسرى هذه النقطة خارج صلاحياته العسكرية وأنسها تتعلق بمناقشات الوفين المفاوضين بشأن التوصل الاتفاقية الهدنة.

ويتضع من الأحداث التي شهدتها جزيرة كوجي أن قيادة للوفد الكوري\_ الصيني حاولت الضغط على نظيره الأمريكي في محاولة منـــه للتــأثير علـــي موقفه في مفاوضات الهدنة بشأن مبدأ التعويض.

وقد أثرت أحداث جزيرة كوجي على القيادة العسكرية الأمريكية، فقصي ٢٧ أيار ١٩٥٧ ، تم تعيين الجنرال مارك كلارك خلقا للجنرال ريد جواي، وتحم تعيين الجنرال وليم هارمبيون للجنرال جسوي لرناسمة الوقد الأمريكسي فسي مفاوضات الهدنة. فقد قدم الجنرال كلارك في ٢٥ تمسوز ١٩٥٧، دعسوة إلسى الجنرال كيم آل سونغ والجنرال يينغ تي هواي لاستتناف وفدهم المفاوض بشسأن مبدأ التعويض لأسرى الحرب، وعند عقد المفاوضات بين الوفدين رفض الوفسد الكوري - الصيني تسلم قوائم الأسر الذين لديهم رغية العودة إلى أوطانهم، فقسد شمات هذه القوائم على (٧٧) ألف أسير من كوريا الشمالية و(١) ألف أسير مسن

للقوات الصينية، حيث ادعى الجنرال نام لنظيره الأمريكي بأن النيسن يرغبون بالعودة إلى أوطانهم لدى القوات الأمريكية يبلغ أكثر من (١١٦) ألف أسير، كما أكد الجنرال نام مقترحا تقدم به الجنرال هارمسون يقضى بإمكانية عسرض الأسرى الذين لا يعارضون مبدأ التعويض على لجنة مصايدة مسن ممثلي الجابيين.

وفي ٢٨ أيلول ٢٩٥١، استونفت المفاوضات بين الجانبين بشأن قضية الأسرى عندما تقدم الجنرال هارسون بعدد من المقترحات إلى الجنرال نام، وقد أعرب عن أمله في قبول إحدى هذه المقترحات اللبدء في مفاوضات قضية الأسرى للانتهاء من محادثات الهدنة، وتضمنت هيذه المقترحات، ضيرورة إحضار جميع الأسرى لكلا الجانبين إلى المنطقة المنزوعة السلاح، مين أجيل التأكد من أعدادهم، وأضاف الجنرال هارسيون بأن الأسرى الذين يؤيدون مبدأ التعويض سبتم لختيار مجموعة من الدول التي يرغبون بالتوجه إليها، والنين يرفضون هذا المبدأ سبتم تركهم في المنطقة المنزوعية السلاح لتكون الهم الفرصة في حرية الاختيار. بالتوجه شمال خط العرض (٣٨) وجنوبه.

بيد أن الجنرال نام رفض هذه المقترحات ووصفها بأنها مقترحات غير مقبولة وعند استثناف المفاوضات مرة أخرى في م تشرين ١٩٥٧، أصر الجنرال نام على موقفه تجاه المقترحات التي تقدم بها الجنرال الأمريكي، حيث أكد مرة أخرى، ضرورة عودة جميع الأسرى الصينيين والكوريين الشماليين، غير أن الجنرال هارسون رفض ذلك المقترح، مما أدى إلى قطع المفاوضات بين الجانيين إلى حين يقدم الوفد الكوري الصيني خطوات ايجابية بشمان تلك القضية.

ونتنجة لهذا الموقف المتشدد من جانب الوفد الكوري \_الصونـــي تجاه مسألة تعويض أسرى الحرب، تحول الاهتمام من موقع مفاوضات الهدنــة فــي مدينة بان جون مون إلى جاسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففي ١٤ تشــرين الأول ١٩٥٧ ،أكد وزير الخارجية الأمريكي أجسون رغبــة حكومتــه بــالتزام موقف متشدد تجاه المحافظة على السلام في كوريا.

ومن أجل إيجاد مخرج للازمة التي أوجدتها قضية أسرى الحرب فسي مغاوضات الهدنة، تبنت الجمعية للأمم المتحدة فسي ١٧ تفسرين الأول ١٩٥٧، مشروع قرار أمريكي يتضمن عدة مقترحات لتسوية الحرب الكورية، وشسملت تلك المقترحات وقف إطلاق النار وعودة أسرى الحرب إلى بلادهم بالإضافسة إلى سحب جميع القوات الأجنبية من كوريا بضمنها القوات الصينية خلال فسترة ثلاثة أشهر، وتوحيد كوريا من الكوريين أنفسهم تحت إشراف لجنة دوليسة يتسم تشكيلها من دول محايدة.

وقد أبدت الحكومة السوفيتية اهتمامها بقضية استئناف مفاوضات الهدنسة، وذلك حينما أريد ممثل السوفيت لدى الجمعية العامة فيشنسكي لتلك المقترحـــات التي تبنتها الجمعية العامة في ١٧ تشرين الأول ١٩٥٧، ومن جهة أخرى رفضت الجمعية العامة في ٢٣ تشرين الأول ١٩٥٧، مقترحا تقدم بـــه منــدوب الاتحــاد السوفيتي فيشنسكي، يقضى دعوة وقد من كوريا الشمالية لبحـــث مسالة إعـادة الأسرى ووقف إطلاق النار في مناقشات الجمعية العامة.

وفي ٢٤ تشرين الأول ١٩٥٢، سلم المندوب الأمريك لل المدن الأمسم المتحدة كروس مشروع قرار إلى الجمعية العامة، ناشد فيه الحكومة الصينية وكوريا الشمالية لتجنب المزيد من إراقة الدماء والعمل علسى التوصس إلى اتفاقية بشأن القضايا المعلنة من الجانبين، وأشار كروس أن اتفاقية الهدنة اعترفت بجميع أسرى الحرب، وذلك مسن خلال تطبيق مبدأ التعويض، والامتناع عن استعمال القوة بإجبار أسرى الحرب على العودة إلسى أوطانسهم، وفي الوقت نفسه اتهم وزير الخارجية الأمريكي أجسون، المندوب السوفيتي لدى الأمم المتحدة فيشنسكي، بإثارة المشاكل في كوريا وتعطيل المفاوضسات، لذلك أكد أجسون أن اتفاقية الهدنة سيتم التوصل إليها لإتهاء الحرب وإجسراء تبادل سريع لأسرى الحرب.

ومن أجل إنهاء النزاع في مناقشات الجمعية العامة والوصول إلى تسوية لقضية أسرى الحرب، تقدمت الحكومة الهندية فسي ٣ تشسرين الثاني ١٩٥٧، بمشروع قرار إلى الجمعية لعامة عن طريق مندوبها ميتسدن، يراعي فيه تشكيل لجنة لترحيل الأسرى، والتي تسانده الحكومة الأمريكية، وفي الوقت نفسه راعى وجهة النظر الكورية – الصينية، بشأن مصير الأسرى الذين قبلوا مبدأ التعويض و يمكن أن يقرر مصيرهم في المؤتمر السياسي الذي سيتم عقده بعسد التوقيع على اتفاقية الهننة. وأكد المقترح وقف إطلاق النار وانسسحاب جميع القوات الأجنبية من كوريا خلال فترة شهرين، وذلك لتوحيد كوريا تحت إشراف لجنسة دولية يتم الإتفاق عليها وقد نال هذا المقترح تأبيد الحكومة الأمريكية.

وفي ٢٦ تشرين الثاني ١٩٥٢، نقل فيشنسكي رفض حكومتي الصين وكوريا الشمالية للمقترح الذي تقدمت به الحكومة الهندية الداعي إلى دفع عملية المفاوضات من حالة التعثر التي وصلت أليها بالإضافة إلى ذلك، ساند وزير الخارجية الصيني شوان لاي في ٢٨ تشرين الثاني ١٩٥٧، والمقترح الذي تقدم به فيشنمكي الداعي إلى تشكيل لجنة كورية شسمالية لبحث معسألة تفويسض الأمرى، وأوضع شوان لاي بان ذلك المقترح يشكل وميلة مناسبة التوصل إلى تسوية المشكلات المتعلقة بين الطرفين، وأضاف بان حكومة الولايات المتحددة شجعت الأمرى على قبول مبدأ التعويض، كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مدبرر لقبول تعويض متطوعي الصين، كما أفترح شوان لاي العودة مفاوضات الهنندة بين الجانبين في مدينة مون جوم تكون على أساس المقترح المدوفيتي المسابق الذكر. لكن حكومة الولايات المتحدة لم تبد أي اهتمام بتصريحات شوان لاي ونلك من خلال رفضها تلك المقترحات بحجة أنه لا يمكن التوصل إلى تسدوية على أساس المشروع الموفيتي.

# أأمر علَّة الثانية من مغاوفات المدنة كانون الثاني ١٩٥٧ – تموز ١٩٥٣:

وقد أعقب الفترة التي تلت توقف مفاوضات الهدنة، تطور ملحوظ في المستوى السياسي للحكومة الأمريكيسة، حيث أن إجسراء انتخابسات رئاسة الجمهورية في أواخر عام ١٩٥٢، أسفرت عن فوز الجنرال دوايست أيزنهاور وقد أدى ذلك إلى تغير الموقف الأمريكي تجاه مفاوضات اتفاقية الهدنسة حيث أدان ليزنها في حملته الانتخابية سياسية ترومان المرنة تجاه الموقف في كوريسا. ووصفها بالفشل لانتهاز الفرصة لتسسوية الحسرب الكوريسة وعددة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة. وتمنينا العودة في حملته الانتخابيسسة، فقد زاد ليزنهاور كوريا قبيل تسلمه منصب الرئاسة، حيث التقى فسسي ٢ كسانون الأول ايزنهاور كوريا قبيل تسلمه منصب الرئاسة، حيث التقى فسسي ٢ كسانون الأول ايزنهاور: (أنه من الجنرال كلارك والرئيسس ري. في ختام الزيسارة صسرح ليزنهاور: (أنه من الصعب جدا أن توضع خطة ذات نهاية إيجابية ونصر مؤكد بدون المخاطرة في توسيع رقعة الحرب).

ولتطبيق تلك السياسية الجديدة للإدارة الأمريكية، أخذ الرئيس ايزنسهاور بممارسة الضغوط العسكرية على الجانب الكوري – الصيني لحصول انفراج في المفاوضات وقد أكد ذلك برسالته إلى الكونكرس الأمريكي في المفاوضات وقد أكد ذلك برسالته إلى الكونكرس الأمريكية وذاء الحسرب الكوريسة، وذلك مسن خلال قرار الرئيس ايزنهاور بمحب الأسطول البحري السابع الأمريكي المتواجد في مضيق فرموزا منذ اندلاع الحرب الكورية، وإنهاء حياء الجزيرة التي أخذت بالشروع بتنظيم قواتها العسكرية وأصبحت مستعدة لفتح جبهة ثانية ضد الصيبن، وهذا ما أكنته الحكومة الأمريكية حيث أن تلك الاستعدادات ستساعد على تغيير وجهة نظر الصين من كوريا إلى فرموزا. مما يؤدي إلى تخليها عسن موقفها المتشدد في قضية أسرى الحرب في مفاوضات الهدنة. وفي الوقت نفسه فان الرئيس ايزنهاور وجه إنذارا إلى الصين ينص على أن واشنطن سوف تمستعمل الأسلحة النووية في ضرب منطقة منشوريا الصينية، إذا لم يتم حصول انفسراج في الموقف الصيني - الكوري في مفاوضات الهدنة.

وعلى الصعيد نفسه اتهم المندوب الأمريكي الجديد لدى الأمهم المتحدة في ٢٠ شباط ١٩٥٣ ، كابوت لودج الحكومة السوفيتية بتقديم الدعم والمساندة الى حكومة الصين وكوريا الشمالية، للاستمرار في موقفها المتشددة تجاه محادثات اتفاقية الهدنة، والعمل على تجديد القتل في كوريا وذلك عسن طريسق تقديم المساعدات العسكرية إلى قوات للصين وكوريا الشمالية.

وفي ٢٤ شباط ١٩٥٣، بذلت الحكومة الأمريكية محاولة جادة التغلب على الصعوبات التي تخللتها مفاوضات الهدنة، حيث بعث الجنرال كلارك رسللة إلى الجنرال نام، أكد فيها استعداد قيادته بتبادل الأسرى المرضى والجرحى

وأعادتهم إلى أوطانهم غير أن القيادة الكورية -- الصينية لم تقدم جوابا مباشـــــرا بذلك الشأن.

بيد أن موقف القيادة الكورية – الصينية المشتركة المتحفظ تجاه مقــترح القيادة الأمريكية يتبادل أسرى الحرب المرضى والجرحى، قد تغير بعد إعـــلان الحكومة السوفيتية عن وفاة زعيمها ستالين في ٥ آذار ١٩٥٣، ممــا أدى إلــي وضوح موقفهم حيث أعربوا عن موافقتهم بمبــدأ أسـرى الحـرب للمرضسي والجرحى بشكل مباشر، وقد استند موقف القيادة الكورية - الصينية الجديد إلـــي إعلان رئيس مجلس الوزراء السوفيتي جورجي مالينكوف الذي أدلـــي بــه فــي الجلسة الرابعة لمجلس السوفيت الأعلى في ١٥ آب ١٩٥٣، حيث جاء فيه: (فــي الوقت الحاضر لا يوجد خلاف بشأن المسائل التي لا يمكـن تسـويتها إلا علــي أساس الاتفاق المشترك بين البلدين، وهذا ما ينسجم مع علاقاتنا مع كــل الــدول ومنها الولايات المتحدة والدول التي لها فائدة في وجود السلام يمكن أن تتأكد بـأن

وقد دفع تصريح رئيس مجلس الوزراء ماليكوف، الحكومة الصينية على تبني موقف مرن تجاه مفاوضات الهدنة، وهذا ما أكده الإعلان الذي صرح بـــه وزير الخارجية الصيني شوان لاي في ٣ آذار ١٩٥٣ جاء فيـــه: (أن التسـوية المقبولة لمشكلة تبادل أسرى الحرب المرضى والجرحى بين الطرفين لابــد أن يودي إلى تسوية مشكلة الأمرى بكاملها).

وفي الوقت نفسه، اقترح شوان لاي استئناف مفاوضات الهنة بعد وقــف العمليات العسكرية كما أشار إلى أن جميع الأسرى الذين لدى الجانب الأمريكــي والذين قبلوا بمبدأ التعويض سيتم تسليمهم إلى دولة محايدة، وذلك لضمان تســوية نهائية لمشكلة تعويض الأسرى، وأضاف أن حكومة بلاده مستعدة لأخذ الخطوات الأساسية بشأن تلك المسألة. وقد وافقت قيادة قوات الأمم المتحسدة علمى ذلسا: المقترح في ٣١ آذار ١٩٥٣.

وأسفرت تلك المحاولة الإيجابية من قبل حكومة بكين إلى عقد اجتمات الوفدين في مدينة بان مون جوم في نيسان ١٩٥٣، ويعد توقف دام مستة أشهر حيث سلم الجنرال هارسيون رسالة إلى الجنرال نام، تضمنت إجراء ترتيبات لعقد الاجتماع بين رئيسي القيادتين من أجل تسوية مشكلة تبادل أسرى الحرب المرضى والجرحى بين الجانبين بشكل مباشر من جهة أخرى، أكد الجنرال كلارك رغبته بتروس وقد قيادته المفاوض للاجتماع مع الجنرال كيم أل سونغ

وفي ٥ نيسان ١٩٥٧، دعم المارشال كيم آل سونغ مقترحات شوان لاي استئناف المفاوضات حيث بعث المارشال كيم آل سونغ وبينخ تسي هواي رسالة مشتركة إلى الجنرال كلارك تضمنت المحصول على مقترحات تفصيلية بشأن تسوية مسألة الأسرى، يتم دراستها بشكل دقيق من قبل حكومتي البلدين، التي في ضوئها سيتم تبادل الأسرى المرضى والجرحى، حيث سلم الجنرال نامت تلك الطلبات إلى قيادة الوفد الأمريكي في ١٠ نيسان ١٩٥٣، بين الجانبين، حيث سلمت الولايات المتحدة (٧٦،٢٠) ألف أسير منهم (٧٠٠،) ألف أسير من قوات كوريا الشمالية و (٧٤٠) أسيرا منهم (٤٧١) أسيرا من قوات كوريا الجنوبية و (٢٩٤) أسيرا من القوات الأمريكية (٤٧١) أسيرا من القوات الأمريكية.

ويتضح مما سيق أن تغير موقف الحكومة الصينية علمى إثسر إعمالان رئيس وزراء السوفيتي الجديد مليكوف، الذي كان بمثابة لفست نظسر الحكوممة الصينية إلى ان لاتحاد السوفيتي يرغب بتسوية الحسرب الكوريمة مسن جهمة، ولأدراك الحكومة الصينية بعدم ضمان المساندة السياسية والمساعدات الاقتصادية والعسكرية من خلفاء ستالين.

وعند استثناف مفاوضات الهدنة بين الجانبين في ٢٦ نيسان ١٩٥٣، قدم الجنرال نام مقترحا نيابة عن حكومتي كوريسا الشسمالية والصبين، يقضسي أن الأسرى الذين أيدوا مبدأ التعويض سيتم إرسالهم إلى دولة محايدة يتسم الاتفاق عليها من الجانبين وذلك بعد شهرين من توقيع اتفاقية الهدنة، حيث يرسل كلا الجانبين ممثلين من أجل إقتاعهم بالعدل عن مسائدة مبدأ التعويض وعودتهم إلى بلادهم، وأن أي أسير يرفض ذلك المقترح، سيتم النظر في هذه المسألة الرفسض للأسرى في المؤتمر السياسي المزمع عقده، بعد توقيع اتفاقية الهدنسة. غير أن نلاسرى في المؤتمر المدياسة المزمع عقده، بعد توقيع اتفاقية الهدنسة. غير أن المؤتمر المواسي المزمع عقده، بعد توقيع اتفاقية الهدنسة.

ولضمان التركيز على مسألة اختيار الدولة المحسايدة لرعايسة أسسرى الحرب الذين أبدوا مبدأ التعويض، رفض الجنرال نام مقترحا تقسدم بسه نظسيره الأمريكي، حيث رفض الجنرال نام الموافقة علسى أن تكون سويسرا الدولسة المختارة لرعاية الأسرى وأكد الجنرال نام أن تكون الدولة المحايدة مسن السدول الأسيوية، فقد قدم في ٢ أيار ١٩٥٣، إلى الوفد الأمريكي، مقترح قيسول إحسدى الدول الأسيوية (الهند أو باكستان أو إندونيسيا) بيد أن الوفد الأمريكي لسم يعسط جوابا على ذلك المقترح.

غير أن الجنرال نام، قد تراجع عن موقفه السابق بشأن قضية الأسرى الرافضين العودة إلى أوطانهم، حيث قدم في ٧ أيار ١٩٥٣، مقرحا جديدا ينص على تشكيل لجنة دواية تضم في عضويتها كل مسن (بولندا وتشكومسلوفاكيا، السويد والهند و سويسرا)، إذ تكون مهمة تلك الدول تقديم الرعاية الملازمة إلسى جميع الأسرى الذين يرفضون العودة إلى أوطانهم، بالإضافة إلى أن يكون لسدى تلك الدول مجموعة من قواتها الصكرية لتسامين الحماية الملازمة للأسرى الموجودين في كوريا خلال مدة (٤) أشهر السابقة للمؤتمر السياسي الذي يعقسد بعد توقيع اتفاقية الهدنة.

بيد أن الجنرال هارسيون عاد في ١٣ أيار ١٩٥٣ ، التمسك بالمقترح القاضي إلى تحويل حالة الأسرى من الحالة العسكرية إلى الحالة المدنية بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة، وإزاء ذلك فقد أعلنت الحكومة الصينية بأنها لن تبد استعدادها للتعامل مع اللجنة الدولية المحابدة الخاصة بعبدا التعويسض، غيير أن الحكومة الهندية وهي إحدى الدول الأعضاء في تلك اللجنة قدمت ضمانات إلسى حكومة بكين، تتعهد فيها الحكومة الهندية بعدم إصدار اللجنة أي قسرار يضسر بمصالح أسراها في كوريا، فضلا عن ذلك أكدت الحكومة الأمريكية، أنسه لا يوجد هناك أية محاولة من جانبها للضغط على الأسرى للقبول بمبدأ التعويسض غير أن هذه الضمانات قد رفضها الجنرال نام.

وعلى صعيد آخر، وقبيل التوصل إلى تســوية نهائيـة بشــأن قضيـة الأسرى، ظهرت مشكلة موقف الرئيس ري من مفاوضات الهدنــة، حيـث أكــد معارضته للتوصل إلى توحيد كوريا سياسيا تحت حكومتــه، وأضــاف أن هـذا الهدف يمكن تحقيقه عن طريق استثناف القتال للقوات الأمريكيــة ضــد القــوات

الصينية الموجودة على الأراضي الكورية، كما أوضــــع أن المفاوضــات بيـن الجانبين ستودي إلى عودة الحالة، بالسياسة السابقة والمتمثلة بتقسيم كوريــا إلــى قسمين، فضلا عن ذلك أكد الرئيس ري إعلائه عن رفضه لاي اتفاق المهنئة التــى لم تحقق هدفه في جلاه القوات الصينية من الأراضي الكورية كما أشـــار إلــى ضرورة اعتراف حكومة واشنطن بحكومة سيئول حكومة شــرعية علــى شـبه الجزيرة الكورية.

وإزاء ذلك أنتهج الرئيس الأمريكي ايزنهاور سياسية التهنئة مع الرئيس ري وذلك لعدم عرقلة سير المفاوضات وعودة حالة التوتر في المنطقة، فقد بعث رسالة شخصية إلى ري في ٤ حزيران ١٩٥٣، أكد فيها أن المقترحسات التي المه كنات منسجمة مع المبادئ التي سارت عليها الحكومة الأمريكيسة في مفاوضات الهينة، غير أن الرئيس ري رفض سياسية الرئيس الأمريكي. حيست سلمت السفارة الكورية الجنوبية لدى واشنطن في ٥ حزيران ١٩٥٣ رسالة مسن الرئيس ري إلى الرئيس ايزنهاور، أكد فيها مقترحاته الخاصسة بشأن اتفاقية المبنئة، والتي تؤكد ضرورة انسحاب القوات الصينية من كوريا، كما أشمار في مع كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى طلبه من الحكومة الأمريكيسة التصهد لتقديم مع كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى طلبه من الحكومة الأمريكيسة التصهد لتقديم المسترك المسكرية والعسكرية لحكومته، وأكد أيضا أنه في حالسة رفيض العمليات العسكري التي تؤدي في النهاية إلى وقف مغاوضات الهينة.

ومن أجل تفادي حصول أزمة جديدة على إثر موقف الرئيس ري، بعــث الرئيس ايزنهاور رسالة إلى الرئيس ري في ٦ حزيــران ١٩٥٣، وأكــد فيـــها الرئيس ايزنهاور أن المبادئ التي بدأت طبها مفاوضات المهنة هي مبادئ سليمة لا يمكن خرقها، كما أشار الرئيس ايزنهاور إلى أن حكومة واشسنطن عساقدة المحزم على يتمام توحيد كوريا سياسيا، ولكن دون التورط في عمليات عسسكرية جديدة، ويمكن تحقيق هدف الوحدة من خلال التسوية السياسية للمشكلة الكورية، وأكد استعداد حكومته بعد توقيع اتفاقية الهيئة للنظر بشأن معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الجنوبية وذلك للحفاظ على أمن منطقة المحيط الهادي، عسلاوة على من نلك تعهد الرئيس ايزنهاور بالعمل على إقناع أعضاء الكونكرس الأمريكي بالمصادقة على تقديم المساعدات الاقتصادية للمساهمة في إعادة أعصار كوريا بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الهدنة.

وفي الوقت نفسه، سلم الجنرال هارسبون مقترحا أخيرا من الجنرال نسام بشأن أسرى الحرب الذين وافقوا على مبدأ التعويض، حيست سيكونون تحت رعاية اللجنة الدولية المحايدة التعويض وأشار المقترح إلى ان يتم إطلاق وسواح جميع الأسرى بعد مرور أربعة أشهر من توقيع اتفاقية الهدنة، وقد وافق الجنرال نام، على ذلك المقترح حيث أسفرت تلك الموافقة عن توقيسع الجانبين في محايدات المقترح حيث أسفرت الله الموافقة عن توقيسع الجانبين في محايدة الدولية المحايدة للتعويض، والتي تقرر أن يكون مركز قيادتها في المنطقة المنزوعة المسلاح بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة الهندية عن وصول قواتها العسكرية إلى المنطقة المنزوعة المسلاح المسجل عمل اللجنة، ومن نوصول قواتها العسكرية إلى المنطقة المنزوعة الملاح لتسهيل عمل اللجنة، ومن تجهة أخرى اتفق الجانبان على أن تكون مدينة بان مون جوم النقطسة الرئيسية لتبادل الأسرى إذا دعت الحاجة اذلك ويكون مهمة الاختيار على عسائق الجنة.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس ري حالة الطوارئ العامة فسي كوريا الجنوبية، على إثر عدم تجاوب الحكومة الأمريكيسة بشان المقترحات التسي تضمنتها رسالته في ٤ حزيران ١٩٥٣، نتيجسة انلك أصدر تعليماته إلى الضباط الكوريين في الولايات المتحدة العودة إلى كوريا، وأوضح بأن حكومته لن توافق على الهدنة ما لم يتم سحب القوات الصينية من الأراضي الكورية، كما اتخذ الرئيس ري خطوة أخرى أكثر جدية لتعثر المفاوضات التي تشرف على ادارتها حكومته.

غير أن مساعي الرئيس ري قد باعت بالقشل عندما التقى الوفدان في ٢٠ حزيران ١٩٥٣، لاستثناف مفاوضات الهدنة حيث حمل الجنرال نام رسسالة مسن كيم آل سونغ إلى الجنرال كلارك، أوضح فيها أن عملية إطلاق سراح الأمسرى كانت تحت تستر الحكومة الأمريكية، وأن تلك العملية لن تؤثر فسي مفاوضات الهدنة، كما أوضح كيم آل سونغ في رسالته ببنل الحكومسة الأمريكيسة أقصمى جهودها السيطرة على تصرفات سلطات كوريا الجنوبية.

وقد رد الجنرال كلاك على اتهامات كيم آل سونغ بالتستر على إطلاق سراح الأسرى قبل التوقيع على اتفاقية الهدنة، وأكد الجنرال كلاك أن قيادت محافظة على وعودها بشأن الاستمرار في مفاوضات الهدنة، كما أشار إلى إمكانية إعادة الأسرى إلى مخيمات أسرهم لتجنب أيسة مشكلة تسهد انسهبار محابثات اتفاقية الهدنة.

غير أن القيادة الكورية - الصينية المشتركة لم تلق أذنا صاغية لتعـهدات الجنرال كلارك حيث واصلت اتهاماتها إلى القيادة الأمريكية بايجاد الذرائع لقطــع مفاوضات الهدنة، نتيجة لذلك فقد قامت قواتــها للفــترة مــن ١٢ - ١٤ تمــوز 190٣، يعدلية عسكرية واسعة ضد القوات الأمريكية، للضنفط على الوقد المفاوض لإيداء مواقف أكثر مرونة في مفاوضات الهدنسة، وقد ردت القسوات الأمريكية على هذه العملية مما أدى إلى إفضال ذلك الهجوم ودعا ذلسك السهجوم وزير الخارجية الأمريكي الجديد دالاس بالتوجه إلى كوريا للقاء الرئيس ري ٢٧ تموز ١٩٥٣، حيث حمل دالاس معه تأكيدات الرئيس ايزنهاور المصادقة علسى برامج إعمار كوريا الجنوبية بعد توقيع الفاقية الهدنة.

ونتيجة لتلك الضمانات التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي دالاس إلى الرئيس ري، عقد الوفدان اجتماعهم الأخير بشأن توقيع اتفاقية الهدنة، حيث تصم التوقيع على تلك الاتفاقية ي ٢٧ حزيران ١٩٥٣، حيث جاء في ذلك الاتفاق: (أن أعضاء الأمم المتحدة المشاركة بالقوات العسكرية التي اشتركت في كوريا، كان من أجل مساندة قرارات الأمم المتحدة، وقدد تمم التوصيل إلى اتفاقية الهدنة.... وفي رأينا أن الهدنة يجب أن لا تعرض السلام للخطر في أي جسزء من أسيا).

ويتضح مما سبق أن بداية مفاوضات الهننة شكات نقطة تحول كبيرة في مجرى أحداث الحرب الكورية. وقد شكل اختلاف وجهات النظر بيسن الجانبين لحدى المقبات الأساسية في تعثر مفاوضات الهدنة المتعلقة بأسرى الحرب، حيث هدف الوقد الكوري – الصيني في موقفه من مسألة أسرى الحرب الحفاظ علسى ماء وجه حكومتي كوريا الشمالية والصين في مفاوضات الهدنة حيث أصبحست مسألة الأسرى الفقرة المميزة في جدول أعمال مفاوضات الهدنة للمرحلة الثانية.

وقد شهدت المرحلة الثانية من مفاوضات الهدنة، حدثين مسهمين الأول بروز عامل انتخابات رئاسة الجمهورية الأمريكية للتي أسفر عنها تشكيل حكوسة جديدة، أخنت تنتهج سياسية جديدة لإنهاء الحسرب الكوريسة وذلك بممارسة الضغوط المدياسية والعسكرية على الأطراف المعنية في الحرب فضلا عن تلسك فقد شكل الإعلان عن وفاة رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين نقطسة تحول في سياسية الحكومة الصينية وكوريا الشمالية، وذلك من خسلال تسأييدهم المطلق لاستثناف مفاوضات الهدنة المتوصل إلى تسوية الحرب الكورية.

## حرب المائة علم (١٣٣٧ – ١٤٥٣):

حرب استمرت على مدى عهود حكم خمسة ملوك إنكليز وخمسة ملسوك فرنسيين تقاتلوا للسيطرة على فرنسا. وقد شمل هذا الصراع بين إنكلترا وفرنسا سلسلة من الحروب المتعاقبة نتيجة خرق اتفاقيات الهدنة والمعساهدات وسسميت بتلك التسمية لمجرد الاصطلاح لأنها دامت في الواقع أكثر من قرن.

#### أسباب الحرب:

#### ١ - الأسباب غير الهباشرة:

من أهم الأسباب غير المباشرة، الخلاف المزمن بين ملوك الإتكليز والفرنسيين حول الأملاك الإتكليزية في داخل فرنسا، ومساندة ملوك فرنسا الإسكتلنديين ضد الإتكليز. كما أن القرصنتين الفرنسية والإتكليزية في عبرض البحار الإثليمية عوامل فعالة في تأجيج الصراع.

## ٢. الأسباب المباشرة:

يكمن وراء الأسباب المباشرة للحرب موضوعكات عددة، الموضوع الأول: وراءه العرش الفرنسي، حيث طالب الملك إدوار د الثــالث ملــك إنكلــتر ا بعرش فرنساء واعتبر نفسه أحق بالعرش الفرنسي من فيليب فالوا. وذلك لكــون والدته شقيقة لثلاثة ملوك فرنسيين، آخرهم شارل الرابع الذي لم يسترك وريثا للعرش عند وفاته ١٣٣٧م. أمسا الموضيوع الثماني، فيهو بخصوص إقليم الفلاندروز، فهو من الإمارات التابعة لملوك فرنسا، وهي في ذات الوقيت مين الأسواق المهمة للصوف الإنكليزي. وكانت الإمارة في نزاع مستمر مسع ملوك فرنسا. وحدث أن قامت فيها ثورة منة ١٣٣٧ قادها أصحاب معامل النسيج وذلك لانقطاع استيراد الصوف من إنكلترا بناء على أوامر الملك إدوارد لعلاقاتــه العدائية مع ملك فرنسا. لهذا تعاقد قادة الثورة مع إدوارد على أن يكونوا بجانبـــه حينما يعلن نفسه ملكا على فرنسا لقاء سماحه باستمر از التجــــارة بيــن فلانـــدروز وإنكلترا وعلى إثر ذلك اندلعت نيران الحرب الأهلية في فلاندروز والتسي انقسم فيها السكان إلى فريقين، تألف الأول من الطبقة المتوسطة، أما الثاني فضم رجل الإدارة الإقطاعيين حلفاء ملك فرنسا. وأصبح النزاع هناك سافرا بين الجيوش الإنكليزية والفرنسية. لذا أعلن الملك فيليب فالوا السادس مصادرة كافة الممتلكات الإتكليزية في فرنسا سنة ١٣٣٧ ويعتبر هذا التاريخ البداية الرسمية لحرب المائــة عام.

### المركة الأولق (١٣٣٧ – ١٣٨٠):

امتازت هذه المرحلة بانتصار الجيوش الإنكليزيسة على فرنسا في معركة مريسي البريسة معركة مريسي البريسة سنة ١٣٤٨، وانتصاروا في معركة كريسي البريسة سنة ١٣٤٦، وانترلت الجيوش الانكليزية هزيمة بجيوش الملك جون في معركة بواتيسة ١٣٥٨، وأخل الملك الإنكليزية هزيمة بجيوش الملك جون في معركة بواتيسة ١٣٥٨، وأخل الملك الفرنسي إلى إنكلترا أسيرا. وقد انتهت هذه المرحلة بتوقيع صلح بريتساني عسام ١٣٠٠، الذي اعترفت فيه فرنسا بسيادة إنكلترا على تلث الأراضي الفرنسيسية. واتفق فيه على إطلاق سراح الملك الفرنسي مقابل دفع فديسسة كبسيرة تقسدر ب (٠٠٠٠) كراون. غير أن الأخير لم يتمكن من دفع الأموال إلى الإنكليز، لهذا سلم نفسه ثانية إليهم ويقى أسيرا في اندن حتى وفاته سنة ١٣١٤م.

أن هذه الاتفاقية أجلت الصراع إلى مرحلة قائمة، لكن لمم ينتمهي همذا المسراع وأصبحت إتكلترا صاحبة الشأن في الشؤون الفرنسية.

# المرحلة الثانية (١٣٨٠ – ١٤١٥):

على إثر وفاة شارل الخامس جاءت خسارة كبرى لفرنسا، إذا كان خليفته شارل السانس قاصرا في سن الثانية عشرة من عمره، مما أوقع البلاد في حالــة شديدة من الفوضى بسبب الخلاف بين الأوصياء على العرش من جهة، والعــودة إلى سياسية الإقراط في قرض الضرائب مــن جهــة أخــرى. وكــان أن ثــار الفلمنكيون سنة ١٣٨٧ وحاولوا عقد تحالف مــع الإنكلــيز، ولكــن الفرنســيين الخضعوا ثروتهم وحطموا قوتهم.

وقد سار دوق أورليان في ركاب السياسة الفرنسية ورفسض الاعستراف لهنري الرابع ملك إنكلترا (١٣٩٩ - ١٤١٣)، في الوقت الذي أخذ دوق برغندي يساند ملك إنكلترا (١٣٩٩ - ١٣٩٩)، في الوقت الذي أخذ دوق برغندي يساند ملك إنكلترا حتى تمكن من الاستيلاء على باريس سسنة ١٤١١م بمساعدة بعض القوات الإنكليزية. وقد شجعت هذه العوامل الملك هنري الخسسامس ملك إنكلترا (١٤١٣ - ١٤٢٧) على غزو فرنسا، فأنزل قواتسه سسنة ١٤١٥ على الشاطئ الفرنسي بحيث حاصرها رفلير واستولى عليها، ومنها زحف نحو كاليسه. وانتصرت الجيوش الإنكليزية في معركة (أزينكورت) سنة ١٤١٥م على الجيسش الفرنسي. وأخضع الدوق للعرش الإنكليزي.

غير أن ذلك لم يحسم تلك المرحلة، فقد شن الملك هنري الخامس حملة عسكرية ثانية بمساعدة دوق برغندي على فرنمنا. وفي هذه المرة غسزا هسنري الخامس نورمنديا، كما تمكن حلفاؤه البرغنديين من الاستيلاء على باريس سسنة المدام على باريس مسنة المرتم من قسوة الشروط التي فرضها هسنري الخسامس على القرنسيين فقد اضطروا إلى قبولها، في اتفاقية تروي سنة ٤٧٠ (م، حيث اعترفت فرنسا بموجبها بادعاءات ملك إنكلترا في الشسمال الفرنسي حيست أصبحت نورمنيا وآكوتين ورمين وباريس تحت السيطرة الإنكليزية.

ويلاحظ أن الجيوش الإنكليزية ما زالت تسيطر على الشؤون المسكرية الفرنسية في الحرب، وراجع ذلك إلى قوة تلك الجيوش المنظمة تتظيما جيدا، حيث بلغ عدد جيش هنري الخامس الذي غزا فرنسا الذي كان يتألف من ٢٠٠٠ جندي من المشاة، في حين بلغت قوات ملك فرنسا نحو ١٤٠٠ جندي.

### المرحلة الذالخة (١٤١٥ –١٤٥٢):

في سنة ١٤٢٧ توفي شارل السادس ملك فرنسا، وهنري الخامس ملك التكافر الخامس ملك في سنة ١٤٢٧ توفي شارل السادس ملكا، في حين اختار الإنكليز هنري السادس ملكا على فرنسا، وقد بدأ شارل السابع ضعيفا عاجزا أمام الإنكليز الذين عاودا هجماتهم وجندوا انتصاراتهم في فرنسا، حتى أخذوا ليشقوا طريقهم نحو ما تبقى خارج سيطرتهم من أقاليم فرنسا الشمالية، وهكذا فقد مثل الاحتلال الإنكليزي لباريس وتربعهم على العرش الفرنسي إهانة بالنسبة لمشاعر الفرنسيين.

في ظل هذه الظروف المتردية طـــهرت شخصية جـان دارك التــي استطاعت أن تقنع الوصيي شارل السابع بتزويدها بجيش لإثقاد أورليــان. وقــد دخلت المدينة سنة ١٤٢٩ التي كان يسيطر عليها الإنكليز الذين اضطـروا إلــي الانسحاب. ثم توجت جان دارك الوصيي شارل فعلا في كنيسة ريمز تحت أســـم الملك شارل السابع.

وقد أثارت جان دارك قيادتها للجيش الملكي حسد القادة فسهلوا وقوعها أسيرة بيد أمير برغندي الموالي للإنكليز الذي باعها إلى الإنكليز بألف كراون ذهبي سنة ١٤٣٠، وقد أمر هؤلاء بإحالتها إلى محكمة دينيسة أدانتها بالكفر والهرطقة، وقضت بإعدامها حرقا منة ١٤٣١.

وأصبحت جان دارك رمزا للكفاح الفرنسي ضد الإنكليز، ورمـــزا مــن رموز الحرية لفرنسا.

على الرغم من جهود دارك من جهة، وانتسام الإتكليز على أنفسهم حول الاستمرار في الحرب من جهة أخرى، فإن سيطرة الإتكليز على فرنسا لمم

تضعف بشكل سريم، وفي سنة ١٤٣٥ عرض الفرنسيون تخليهم عن نورمندي ربوين مقابل تنحى الإنكليز عن مطالبهم في التساج الفرنسسي. ولكسن الإنكليز رفضوا الاستجابة لهذا العرض، وأصروا على موقفهم في عناد على الرغم مسن احتجاج المندوب البابوي. وقد هيأت الظروف لشارل السابع بعسض المخلصيان من مستشاريه، فأعفى دون برغندى - الذي فاق الملك في قوته - من التبعيلة الإقطاعية، وعقد معه حلفا بمقتضى اتفاقية أراس مسنة ١٤٣٥، وبذلك حسرم الإنكليز من مساعدة البرغنديين. ويبدو أن هذه الاتفاقية أتاحت فرصية لشارل السابع حتى يتفرغ لمشاكله الداخلية ويعالج المسائل المتعلقة بـــالإدارة والجيسش وهكذا أصبح الفرنسيون على جانب من القوة التي مكنتهم مسن دخول مدينة باريس ١٤٣٦ حيث أصبحت هذه المدينة الأول مرة تحت المسيطرة الإنكليزيسة والفرنسية على السواء. حتى توسطت الطبقات الإقطاعية الفرنسية (دون أوليان، برغندي، وبريتاني) فضلا عن البابا - لعقد هنئة عامة في تور سنة ١٤٤٤. وإذا كاتت هذه الهدنة قد عاقت تقدم الفرنسيين فيما بين سنتي ١٤٤٩،١٤٤٤ فسإن الحرب سرعان ما استونفت بعد انتهائها مباشرة، و هنا أخذ الإعياء والمال يبدوان على الإتكليز، فتعاقبت انتصارات الفرنسيين وأخذ أعداؤهم ينسحبون دون مقاومة تذكر، في حين أقبل الفلاحون والمزارعون في البلاد يرحبون بشارل السابع. وأخيرا بذل الإتكليز محاولة يائسة للاحتفاظ بمدينة بوردو، ولكــن حتـى هـذه المحاولة باءت بالفشل وسقطت بوردو في أيدي الفرنسيين سنة ٢٥٤ م.

وهكذا انتهت الحرب، ولم يبق للإنكليز في الأراضي الفرنسيية مسوى ميناء كاليه على القال الإنكليزي. وعند وفاة شارل السابع ١٤٦١ كانت فرنسيا مملكة قوية بالرغم من بقاء هذا الميناء تحت السيطرة الإنكليزيية، والمبذي لسم تسترده فرنسا من إنكلترا إلا في عام ١٥٥٩ بموجب معاهدة كاتوكمبرسيس وأن

## نتائج العرب:

يمكن أجمال أبرز نتائج المائة عام بما يلى:

- ظهور الجيوش الثابتة في التاريخ الأوروبي التي يشــرف عليــها الملــك والحكومة المركزية.
- ٢. اختراع البارود واستخدامه في الأسلحة النارية الحديثة أدى إلى تدهـور نظام الإقطاع، حيث أن الإقطاع كان يملك قوات تتسـلح تسـليحا خفيفا وكانت تعتمد على نظام الفرسان الخيالة. وعندمـا اكتشـف البـارود أي الأسلحة النارية، استطاعت أن تدك الأسوار والقلاع فأصبح مــا عملـه أمراء الإقطاع لمدنهم خرابا، فأدى إلى تقويض الدعامة التي بني عليــها الإقطاع.
- ٣. أن هذه الحرب شهدت تطورا في العملوات العسكرية القصيرة التكتيكية، مثل استخدام خطط الهجوم والدفاع في المعارك ، وريما استفاد الأوروبيون من الخطط الحربية العربية الإسلامية في الحروب الصليبية وطيقوها في هذه المعارك.

٥. أن لحرب المائة عام نتاتج دلخلية على كل من فرنسا وإنكلترا. حقيقة أشها أتهت الصراح بين الدولتين، ولكنها فتحت صراعا داخليا جديدا، بسالذات في فرنسا إذ برزت العلبة النبيلة قوية جدا وذلك لاعتماد الملكية عليسها خلال الحرب. فأخذت هذه الطبقة تتحين الفرص لزيادة مكاسبها السياسية والاقتصادية التي بقيت تتمتع بها طيلة الفترة الحديثة من تساريخ فرنسا حتى الثورة الفرنسية. أما في إنكلترا فقد قادت حرب المائسة عسام إلى حرب الوردتين (٣٦٣ ١ – ١٤٨٧). وهب حرب بيسن الطبقة النبيلة الفرنسية التي أصبحت منافسا قويا للملكية الفرنسية التي أصبحت منافسا قويا للملكية الفرنسية.

## الحرب النمساوية –البروسية (٢٨١):

وتسمى أيضا حرب الأسليع السبعة، نظرا لقصر المدة التسبى امستطاع الجيش البروسي خلالها من إحراز النصر التام على النمسا. وقعت هذه الحسرب بين شهري حزيران وأب من عام ١٨٦٦. حيث حاربت النمسا ومعظم الولايسات المتحدة الألمانية ضد بروسيا وإيطاليا، وقد أستعمل بسسمارك – رئيس وزراء بروسيا - الحرب بمثابة جزء من حملته لإجبار النمسا على الخروج من الاتحساد الألماني، وجعل بورسيا القوة المعيطرة على ألمانيا.

## الظفية التارينية للعرب:

إن موتمر فينا ١٨٤٨ مانته روح مترنيج -مستشار النمسا – الاستبدائية الرجعية وينفس الروح عالج المشكلة الألمانية. إذ فرض هسدذا الموتمسر حيسن عرضت أمامه هذه المشكلة إنشاء لتحاد جرماني تشسترك فيسه جميسع السدول

الألمائية أو المقاطعات الألمائية الخاضعة لحكومات غير جرمائية. وقد ضم هذا الاتحاد الإمبراطورية النمساوية أيضا، وتم ذلك بفضل مساعي مترنيج الذي شاه أن يضع الاتحاد الجديد تحت سيطرة النمسا ليقضي على كل محاولة لجمل بروسيا تتزعم الاتحاد الألمائي، واعترف مؤتمر فينا بأن رئيس الاتحاد الدائم هو إمبراطور النمسا، أما أهم دول الاتحاد فكانت النمسا ثم بروسيا وبافاريا وسكونيا وفوتنبرغ، وقد تم الاتفاق على أن ينشأ مجلس للاتحاد تمثل فيسه جميسع الدول ويدعى برويات)، وكان مركزه الدائم في مدينة فرانكفورت. أمسا مهمة هذا المجلس فكانت البت في الخلافات التي قد تنشأ بين دول الاتحاد وتقرر الامسور المجلس فكانت البت في الخلافات التي قد تنشأ بين دول الاتحاد وتقرر الامسور

إن النظرة الأساسية لكل من النمسا وبروسيا للاتحـــاد كــانت مختلفــة، فالنمسا كانت ترغب بالمحافظة على الاتحاد وذلك لكــي تؤمــن الســيطرة لــها والزعامة على العالمة المجرماني. وإن بقاء الاتحاد يلزم بروسيا ولو بصورة شـكلية بالتقيد بسياسته، بضاف إلى ذلك أن النمسا كانت ترى في بقاء الاتحـــاد بشــكله الحاضر حاجزا أمام ترعم بروسيا للعالم للجرماني وتفردهـــا بتحقيــق الوحــدة الألمانية التى كانت أشد ما تخشاه النمسا.

أما فيما يتعلق ببروسيا فإنها كانت ترغب في تحطيم ذلك التيسد السذي طوقها به مؤتمر فينا والانطلاق في سياسة قومية مستقلة. كما كانت تسرى فسي بقاء الاتحاد بقاء للسيطرة النمساوية على الوطن الجرماني وبالتالي بقاء بروسسيا رغم قوتها تحت السيطرة النمساوية.

يضناف إلى ذلك قضية أساسية مهمة، أن بروسيا كانت ترى نفسها أكــبر وأقوى دول ألمانيا واذا فإنها كانت تشعر بالتزامات تجـــاه القضيـــة الألمانيــة إذ كانت تشعر بأن عليها وحدها يقع عباء تحقيق الوحدة. أما النمسا فإنها بـــالعكس من ذلك كانت ترى أن قيام الوحدة الألمانية يهدد الإمبر اطورية النمساوية بشــكل جذري. ذك أن الوحدة تعني قيام دولة تضم تحت لواتها ٢٠ % من سكان النمساذي الأصل الجرماني. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى إثارة بقية الشـــعوب النمساوية التي كانت تطالب بسيادتها واستقلالها.

وكانت النمسا تتجع في مساعيها في عدم تحقيق الوحدة الألمانية، لـــولا أن الظروف أوجدت في ذلك الوقت في بروسيا رجلا قويسا و هــو اوتــو فــون بسمارك مستشار بروسيا، الذي جعل المساعي النمساوية تبـــوء بالقشــل وســار بالشعب الألماني بقوة وثبات نحو الوحدة التامة.

#### أسبابا الحرب:

كان بسمارك برى لابد من التغلب على النمسا في حـرب تقعدهـا عـن عرقلة مساعي بروسيا في سبيل الاتحاد و الزعامة الألمانية. فمهد السبيل لذلــك بأن عزل روسيا وفرنسا عن احتمال مساعدتهما النمسا إذا نشبت الحـرب بينها وبين بروسيا، فاستمال القيصر الإسكندر الثاني بمساعدته في إخماد الثورة فـي بولندا عام ١٨٦٤، ونوه للإمبر اطور نابليون الثالث بأن فرنسا ستتال شــيئا مـن "التعويض" إذ ما التزمت جانب الحياد وكان هذا في الوقت الذي أخذت بروســيا تنظم جيشا على قاعدة التجنيد الإلزامي العام وتستعد للحرب، غير أن حربا مــع الدامارك سبقت التصادم مع النمسا وساعدت بسمارك في تحقيق مسعاه.

وفي عام ١٨٦٤ وقع خلاف بين الدانمارك وكل من بروسيا والنمسا حول ملكية مقاطعتي الشاز فيك وهولشتاين، وقد أدى هذا الخلاف إلى نشوب حرب بين الدانمارك وبروسيا (النمسا) حيث كان الألمان يؤلفون الأكثرية

السلحقة، في هاتين المقلطعتين اللتين كانتا تابعتين لملك الدانمارك، وإن لم يكونا جزءا من الدولة الدنماركية، فلما اعتزم الملك على ضمها إلى الدانمارك وجعلها جزءا منها أشتد استياء الأكثرية الألمانية في شازفيك وهواشتاين. تدخلت كل مسن بروسيا والنمسا في الأمر باسم الاتحاد الألماني والتزمتا موقفا لا يقل تطرفا عمسا المتزمته الدانمارك، فيما كانت بروسيا والنمسا تريدان ضم المنطقيتن بكاملهما إلى الاتحاد الألماني، فكانت الدنمارك لا تريد التخلي عن أي جزء منها، ولم تلبث أن نشبت الحرب بين الطرفين حتى غلبت الدانمارك على أمرها، وأصبحت شازفيك هواشتاين تحت نفوذ بروسيا والنمسا.

وسرعان ما أصبحت هذه القضية كما كان يريدها بسمارك مثار السنزاع بين بروسيا والنمسا، إذا أخذ بسمارك يعمل على ضم المنطقتين إلى بروسيا بينما أرادت النمسا أن تجعلهما مستقلتين ضمن الاتحاد الألماني ولم يجد نفعا ما اتفقتا عليه ظاهريا من إقصار نفوذ بروسيا على شازفيك ونفوذ النمسا على هولشتاين.

وتوجه بسمارك بالبحث عن حليف ضد النمسا، ووجد هذا الحليف فسي اليطاليا، حيث كانت مستعدة المساومة والتحالف في حرب ضدد النمسا، وذلك بسبب قضية ضم البندقية. ولذا فقد تركز موقف اليطاليا علمسى أساس أن هذه مستعدة للوقوف إلى جانب بروسيا ومحاربة النمسا إذا كان فسمي ذلك ضمان للحصول على البندقية.

وبناء على رغبة فرنسا وعلى نصيحة العسكريين البروسيين بدأت مفاوضات ديبلوماسية بين ايطاليا ويروسيا. أسفرت عن توقيع معاهدة تحالف بيهن بروسيا في ٨ نيسان ١٨٦٦ لمدة ثلاث أشهر فقط. ويعد أن تمت هذه المفوضات الديبلومامية وجد بعمارك أن الوقت قصير أمامه مما يضطره لخوض الحرب قبل نهاية الأشهر الثلاثة ولــــذا أخـــذ يحشــد جيوشه سرا على حدود النمسا فعلمت هذه بذلك وحشدت جيوشها علنا مما أثــــار عليها الرأي العام وأظهرها بمظهر الدولة المعتدية، وهذا ما كان يريده بســمارك وخصوصا بعد أن طلب إلى المسرحين العودة إلى صفوف الجيش. وقبل بدايــــة الحرب حاولت النمسا استرضاء الدول الألمانية بأن عرضت ترك أمـــر الدوقيتيــن (شلزفيك وهولشتاين) لها. ويدأت نذر الحرب وعندها اجتمع مجلـــس (الديــات) وصوتت أكثرية الدول الألمانية إلى جانب النمسا وخاصـــة الدويـــلات الكـبرى،

#### إعلان المرب:

وفي ليلة ١٤ –١٥ حزيران ١٨٦٦ بدأت المعارك بين بروسيا والنمســــا بعد أن أعلن وفد بروسيا اعتباره الاتحاد ملغيا وانسحب من المجلس.

وعندما بدأت الحرب أرسلت النمسا جيشا مؤلفا من ٢٣٠ ألفا لله المقابلة الجيوش البروسية وأرسلت جيشا مؤلفا من ١٤٠ ألفا يرابط في الجنوب بانتظار الجيوش الإبوطالية. وفي "تموز وقعت بين الجيشين النمساوي والبروسي معركة فاصلة تدعى معركة سادوا سحق فيها الجيش النمساوي من قبل بروسيا. وقد تراقص قبل أن تتمكن الدول الألمانية المحالفة للنمسا من مساعداتها. وفي نفسس الوقت كان الإيطاليون قد بدؤوا زحفهم نحو الجنوب فوقعت بينهم وبيسن النمسا معركة كرستوزا التي هزم فيها الإيطاليون برغم تفوقهم في العدد. وقد كان المعركة سادوا أهمية كبيرة بالنمية لبروسيا في أوروبا لأنسها أثبتت نظرة الأوربيين لعظمة الجيش الروسي وحسن تتظيمه وتدريبه كما أثبتت أن بروسيا

أصبحت دولة كبرى يجب أن يحسب لها حساب في ميزان القوى فسى أوروبا.
وقد كان أثر هذه المعركة أقوى ما يكون في فرنسا. فقد أدرك الجميسع أن النصسر
البروسي تهديد مباشر المسلامة الفرنسية وأن الموقسف السذي اتخذته حكومة
الإمبراطورية الفرنسية قبل الحرب الذي اتسم بالحياد إن لم يكن بالتسأييد الفطسي
لموقف بروسيا كان بمثابة خطأ فادح. وعلى هذا الأساس وجدت فرنسسا نفسها
مضطرة للقيام بدور الوسيط بين الطرفين وقد قامت بدور الوساطة هذه بناء على
طلف النمسا.

وقد نص اتفاق إنهاء الحرب على ما يلى:

- ١. المحافظة على سلامة الأراضي النمساوية عدا البندقية.
  - ٢. حل الاتحاد الألماني الذي كانت تتمسك به النمسا.
  - ٣. الاعتراف لبروسيا بحق إنشاء اتحاد شمال الماين.
- ٤. الدول الواقعة جنوب النهر تشكل اتحادا تحت النفوذ الفرنسي.
  - ٥. إعطاء الدوقيين بروسيا.

وقد قبل بسمارك بهذه الشروط لأنه كان لا يريد إذلال النمسا بينما كان الملك والعسكريون يودون تحقيق الاتحداد والتوسع على حسماب المناطق النمساوية. ولكن بسمارك تمكن من إقناعهم لأن سياسته كانت تهدف إلى تحقيد الوحدة الألمانية وليس إذلال النمسا والقضاء عليها. وأخيرا تم الصلح على هدذا الأماس منة ١٨٦٧ بين النمسا ويروسيا.

#### نتائج العرب:

# أهم النتائج التي ترتبت على اندحار النمسا في حرب الأسابيع السبع هي:

- ١. انحلال الاتحاد الألماني القديم الذي يرجع عهده إلى مؤتمر فينا.
  - ٧. انفصال النمسا عن ألمانيا وتخليها عن البندقية لإيطاليا.
- ٣. توسيع رقعة مملكة بروسيا بضم شازفيك وهوشتاين وهساونوفر ومدينة فرانكفورت وبعض مناطق أخرى حتى بلغ ما أضيف إلسبى بروسيا من السكان أربعة ملايين ونصف المليون فأصبحت بذلك تضم ثاثي سكان ألمانيا وتشغل ثاشي مصاحتها تقريبا.
- ٤. تقرر تكوين اتحاد في الولايات الألمانية الشمائية بزعامة بروسيا وإدارة برلمان مؤلف من مجلسين أحدهما يمثل أمراء الدويـــلات المتحــدة ويدعــى بندسرات والثاني يمثل الشـــعب عــن طريــق التصويــت العــام ويدعـــى الرايخستاخ.
  - ٥. إدخال نظام التجنيد الإلزامي في مختلف دويلات الاتحاد.

كما وافقت هذه الدول الجنوبية أن تكون جيوشها تحت قيادة ملك بروسيا عند نشوب الحرب بين بروسيا وأية دولة أخرى (شرط أن تكون حربا دفاعية)، كما وافقت في الوقت نفسه على الاتضمام إلى الاتحاد الكرمكي البروسي (الزرافراين)

٧. أبعدت النمسا من الشؤون الألمانية، ودفع مبلغ من المال إلى بروسيا.

## العرب المندية – الباكستانية (١٩٧١):

# أسباب الحرب:

إن مشكلة بنغلادش (باكستان الشرقية) تعود في الأصل إلى التناقضات التي خلفها الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية فعندما اضعطرت بريطانيا عام ١٩٤٨ إلى مغادرة الهند وإنهاء استعمارها نتيجة الضغط المتزايد من الوعبي الوطني طبقت سياستها المعروفة (فرق تعد) لخاق المشاكل وحمايات الأطماع والاحتكارات البريطانية، فقسمت الهند إلى دولتين باكستان والهند كما أن باكستان نفسها أصبحت جناحين باكستان الشرقية وباكستان الغربية.

وقد طالب البنغاليون (وهم سكان باكستان الشرقية) عام ١٩٤٨ باعتبار اللغة البنغالية لغة قومية في باكستان على قدم المساواة مع لغة الأوردو (كسانت اللغة الإنجليزية آنذاك تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة). غير أن مؤسس باكمستان محمد على جناح – رفض هذا الطلب متهما البنغاليين بأنهم يقكرون قسي مصالحهم الإقليمية الضيقة فقط . واستمر البنغاليون على مطالبتهم هذه التسي اتخذت عدة أشكال. وفي عام ١٩٥٧ قامت مظاهرات طلابية صسن أجل هذا الفرض قتل خلالها (١٧) طالبا في (دكا) عاصمة باكستان الشرقية.

وفي الوقت الذي كانت الجمعية الوطنية الباكستانية تناقش فيسه خسلال السنوات الأولى من الاستقلال - وضع مستور إسلامي البلاد كان الباكمستانيون

الشرقيون يعلنون تذمرهم من ازدياد سيطرة البنجاب على البنغاليين (البنجاب هـم الأغلبية الساحقة في باكستان الغربية) – ومن أنه لم يـــترك لباكســـتان الشـــرقية سوى دور ضئيل جدا في تسيير شؤون البلاد.

وفي عام ١٩٥٣ ومع اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية وضعت جبهة موحدة من الأحزاب السياسية البنغالية برنامجا من (٢١) نقطة يدعو إلى إقامـــة اتحاد فيدرالي بين جناحي البلاد. بحيث لا يعود للحكومة المركزية فـــي (إبـــلام آباد) سوى سلطة الأشراف سلط على الشؤون الخارجيـــة والدفاع والتجارة والنقد. ومع أنه لم يكن لهذه (الجبهة) إي مستقبل فإن نجاحــها فــي الانتخابـات الظهر أن الوحدة بين قسمي البلاد سوف تظل موضع شك إلا أنه فــي المسنوات الثلاثة التي أعقبت ذلك تولت شخصيات سياسية بنغالية مهام رئيسية سياسية فــي التلاثة التي أعقبت ذلك تولت شخصيات المناسبة بنغالية مهام رئيسية ما المتعددي الذي وقع عام ١٩٥٨ غير الوضع كليا. ورغــم أن باكســتان الشرقية عرفت في ظل نظام المارشال (أيوب خان) من التقدم ما لم تعرفه خــلال المسنوات الإحدى عشرة السابقة فإن أسباب ومظاهر التذمر لــم تخت ف وعندما الزيح أبوب خان عن الحكم عام ١٩٦٨ وحل محله الجنرال (يحيى خان) اعتقــد هذا أن في الإمكان حل هذه المثلكل عن طريق إجراء انتخابات عامة.

لكن هذا الحل تحول إلى مأساة ثم إلى حرب ذلك أن رابط...ة (عوامسي) التي يرأسها الشيخ مجيب الرحمن وضعت خلال الحملة الانتخابية برنامجا مسن (٦) نقاط تخطى البرنامج الذي وضعته الجبهة عام ١٩٥٣ بكثير. والواقع أن الشيخ مجيب الرحمن كان قد أعلن هذه النقاط عام ١٩٦٦. وهمي لا تسترك للحكومة المركزية سوى الدفاع والشؤون الخارجية. وكان هدف مجيب الرحمين

عمليا إقامة اتحاد كونفدرالي تصبح باكستان الشرقية ضمنه (ينفسلانش). إلا أن هذا المشروع أثار مرارة ومعارضة شديدتين لدى الجنرالات ورجال السياسة فسي باكستان الغربية ثم جاءت الانتخابات العامة في كانون الأول ١٩٧٠ وخرج منسها مجيب الرحمن بنصر كاسح في باكستان الشرقية.

وهكذا أصبح مجيب الرحمن المسؤول عن هذا النصر، وما يكتفه مسن مخاطر بالنسبة إلى الحكام في باكستان الفربية قام يعد بإمكانسه الستراجع عسن برنامج النقاط الست. وصار لابد من اقامة حكم ذاتسي في شرق الباكستان. ويتميير آخر لابد من شق الوحدة في بلد يفصل بين جناحيه حوالي (٢٠٠٠) ميلي من الأراضي الهندية وهنا بدأت المشكلة فالجنرال (يحيى خان) الحاكم العسكري الفطي لم يكن مستعدا لقبول فكرة الاتفصال بين شقي البلاد. وعليه فقد دخل الطرفان مفاوضات من أجل الوصول إلى حل وسط ولكن الحسوادث أثبتت أن الحل الوسط لا يرضي الطرفين. فلم يجد (يحيى خان) من وسيلة أمامه سوى حل البرلمان الذي يحتل فيه (مجيب الرحمن) أكثرية مطلقة. وعند ذلك لم يجد الشيخ مجيب الرحمن أمامه سوى إعلان العصيان المنسي وبالتسالي إعسلان الشورة والانفصال. واستطاع زعيم رابطة (عوامي) أن يحرك باكستان الشرقية كلها في هذا العصيان بعد ما أطلق شعار احساسا جدا هو أن شسرق الباكستان هو مركز الثروات الطبيعة كلها. في حين أن غرب الباكستان هو الذي يستغل مركز الثروات الطبيعة كلها. في حين أن غرب الباكستان هو الذي يستغل الشروات ويترك البنغاليين في بوس وفقر وحرمان.

وفي ۲۸ آذار ۱۹۷۱ وصل الخلاف بين الطرفين ذروته وعداد الشديخ مجيب الرحمن من كراجي معلنا أن مفاوضاته مع الرئيس (بحيى خان) قد انتهت إلى فشل نهائى وحاسم. ولم يكن يصل (دكا) حتى كدان الآلاف مدن الجدود، يصلون من باكستان الغربية بالطائرات والسفن ويدأت حملة قمع شديدة المعاصين. وكانت الحكومة المركزية في باكستان تعتقد أن عملية إخصاع المتمرديسن في الشرق لن تستغرق أكثر من أيام قليلة لكن الأمور تطورت إلى مأساة كانت نسواة للحرب بين الهند وياكستان. فقد أخذ البنغاليون بهربون بالآلاف يوميا إلى الحدود الهندية القويبة. ثم ارتفع الرقم إلى عشرات الألوف فمئات الألوف فالملايين إلى أن أصبح قبل اشتعال الحرب عشرة ملايين لاجئ كلفوا المسهند مليسار دولار أو أكثر. وفي نفس الوقت الذي بدأ فيه الجيش الباكستاني عملية القمع، قامت هيئسة تطلق على نفسها أسم حكومة بنغلاش الموقتة برئاسة (نصسر الإسلام). كما قامت حركة عسكرية تطلق على نفسها (موكنسي باهيني) أو جيس التحريس البنغالي وسمت تلك الحكومة موقتة باعتبار أن رئيسها الأصيل الشسيخ مجيب الرحمن غير موجود فعلا، فقد كان الرئيس (يحيى خان) قد أعتقله مع بدء حملة القمع، وسجنه في باكستان الغربية في العاصمة (كراجي).

وقد عرف العالم بشكل عام طبيعة المشكلة القائمة في جناحي باكستان وما يصبو إليه البنغاليون ومع ذلك فلا هيئة الأمم المتحدة، ولا بقية دول العسالم فعلت شيئا لإنهاء المشكلة أو إيجاد حل لمشكلة اللجئين. لأنسه لسو بقسي سسيل الملاجئين بتدفق، فمن المحتمل أن يتضاعف الرقم ويصبح عشرين مليونسا بعسد بضعة أشهر. الأمر الذي سيوثر على اقتصاديات الهند وخطتها الخمسية إلى حسد كبير جدا، هذا ولم يكن يبدو في الأفق، أي أمل في أن يغير الرئيس (يحيى خان) من خطته ويعود لإيجاد حل سلمي للمشكلة وإعسادة اللاجئين وما يترتب علسي الشرقية، وعليه وإزاء ذلك كله، فقد قلمت الهند بقبول اللاجئين وما يترتب علسي ذلك من نكسات اقتصادية والاعستراف بحكومة بنف الدش الموقتة، وتقديم المساعدات إلى جيش التحرير البنغالي المعسمي (موكنسي باهيني) بالأسلحة المساعدات إلى جيش التحرير البنغالي المعسمي (موكنسي باهيني) بالأسلحة

والمعدات والتدريب. ثم قررت الحكومة الهندية حل نلك المشاكل، بشن حمالة عسكرية تستهدف احتلال باكستان الشرقية بالقوة العسكرية وإقامة دوالية مواليسة فيها يمكن في ظلها أن يعود اللاجئون إلى ديارهم وتتخلص الهند من مشكلتهم.

### الدرب في الجبعة الغربية:

انفجرت شبه القارة الهندية واشتعلت نار الحرب بين الهند وياكستان في غارات جوية وقصف مدفعي وغزوات برية على الحسدود الشسرقية والغربيسة للبلدين إثر أسابيع من المناوشات المحدودة وأشهر مسن التوتسر. ولقد بسدأت المدفعية المهندية في أول كانون الأول ١٩٧١ تعاون قوات (الموكنسي بساهيلي) في قطع السكك الحديدية بين العاصمة (داكا) و (خولنا) و(شيتاكونغ) المينسامين الرئيسين على خليج البنغال. وفي ٢ كانون الأول. شنت القوات الجوية الهنديسة ضربتها المركزة ضد المطارات وطائرات باكستان.

وفي الساعة 0.50 من يوم ٣ كانون الأول ١٩٧١ هوجمت المطارات الهندية في كل من (مرينكار) و(أفاتتبور) و(باتانكوت) و(أوتارلي) و(جودبور) و(أمبالا) و(اكرا). وفي أولخر الليل جاءت الموجمة الثانية من الطائرات الباكستانية لتكرار القصف. وتقول المصادر الهندية يأسه لم تحدث خسائر، لدرجة أنه لم تصب أية طائرة هندية على الأرض وفي خسائل الأربع والعشرين ماعة التي تلت ذلك، تمكنت القوة الجوية الهندية بهجوم مقسابل مسن كمر شوكة القوة الجوية الهاكستانية.

ويبدو أن القوة الجوية الباكستانية توخت بهجومها في الليلة الأولى تنصير مدارج الطائرات بقصد منعها من الإقلاع. أما الموجة الثانية فكان القصد منسها تنمير الطائرات الهندية نفسها وهي جائمة على الأرض. وقد افسترضت القوة الجوية الباكستانية أن معظم الأسراب الهندية قد استقرت في مطارات أماميــة وأن الطائرات مكشوفة في العراء.

والحقيقة أن المطارات الهندية الأمامية كانت قد أعدت للعمل قبل اندلاع الحرب. أما توزيع الطائرات عليها فقد لوحظ الانتشار فيه، بشكل دقيق ووفق خطة مدروسة، بالإضافة إلى أن معظم الطائرات كانت في ملاجئ كونكريتية لا تؤثر فيها وإلى حد قليل إلا الإصابة المباشرة ولا شك أن الاستخبارات الباكستانية كانت على غير علم بوضعية المطارات الأمامية. وهذا ما يفسر لناضعف موجتي الهجوم الجوي حيث استخدمت طائرتان أو ثلاث فقط المهجوم على كل مطار. ولم يحقق أية نتائج مما كانت نتوخاه اللوة الجوية الباكستانية.

واستمرت القوة الجوية الهندية بتصعيد عملياتها حتى وصلت قمتها وهمي (٥٠٠) طلعة في اليوم، وهذه أعلى محاولة بذلت في أي مكان خــــــلال الحـــرب العالمية الثانية وهاجمت القوة الجوية الهندية كلا من (جـــاندري) و(فـــوركوت) وروالبندي) و (جانكا مانكا). وتم إصابة (٢٥) طـــانرة باكســتانية وتعطلت منظومة الرادار والمدارج، ولم تعد القوة الجوية الباكستانية تشــــكل أي تهديد خطر. وفي معماء ٤ كانون الأول ١٩٧١ حصلت القوة الجوية الهندية علــي النقوق الجوي.

وكان الجيش الباكستاني يتألف - تقريباً - من عشر فرق مشاة (اثنتينن منها شكلتا حديثاً) ويضعة ألوية مستقلة. وفرقتين مدرحتين ولواء مسدرع واحسد مستقل. وتجعلت هذه القوات على الشكل التالي.

في قطاع كشمير – الفرقة ١٢ في القطاع الشمالي. والفرقة ٢٣ في جبهـة
 كونلي – بونج.

- في قطاع سيالكون الفيلق الثاني ومقره في سيالكون، ويتألف من فسرق
   المشاة ٨ و ١٥ و ١٧ و الفرقة المدرعة السادسة وكانت مســـؤولية هـــذا
   الفيلق تشمل جبهة باتانكون -- ديرا بابا ناناك.
- في القطاع المركزي الفيلق الرابع ومقره في لاهور ويتألف من فــرق
   المشاة ١٠ و ١١ واللواء المدرع الثامن المستقل، وكانت مســوولية هــذا
   الفيلق تشمل محور لاهور أمر ستار. ومنطقة خيم كاران.
- في قطاع ملتان الفيلق الأول ومقره في ملتان، ويتكون من فرق المشاة
   ٧و٣٣ ولواء المشاة ٢٠ والفرقة المدرعة الأولى، وكانت مسؤولية هذا
   الفيلق تمتد جنوباً حتى قلعة عباس ومقابل انوبكار وفي ولاية
   راجستان.

في القطاع الجنوبي - فرقة المشاة ١٨٥ وكتيبتا دروع ومقرها في حيــدر آباد (ولاية السند).

أما القوات الهندية فقد كانت تزيد زيادة طفيفة بمجموعها علم القموات الباكستانية، وتجعفلت على الشكل التالى:

القيادة الغربية - القائد هو الغريق (كاندث) وقد وضعت تحت تصرفه معظم القوات في الجبهة الغربية، ومسؤوليته تشمل بالإضافة إلى ذلك الجبهة الشمالية المواجهة للصين، من (لاداخ) في الشمال الغربي إلى قطاع (هيما جسال برادش) والى الممرات الكائنة شمال (سملا) - تجعفلت قواته في ثلاثسة فيالق بالإضافة إلى احتياطي مقر الجيش الذي كان أيضاً ضمن منطقته، أما قادة هسذه الفيالق فهم - الغريق سارتاج منع والغريق (روالي) والفريق (منغ) وأما مسؤولية

(كاندث) فكانت تمند من مقاطعة (جمو وكشمير) في الشمال إلى الحدود في راجستان.

التيادة الجنوبية ـ القائد هو الغريق (بيوور) وقد انتقل مقره من (بونا) إلى الأمــــام وكان مسؤولاً عن جبهة (راجستان).

وتقول المصادر الهندية إن أول هجوم باكستاني شن في الساعة ٣٠٠ من يوم ٣ كاتون الأول ١٩٧١، باتجاه الجيش الهندي في قطاعي (بونج) و (جامب) أي في الجنوب الغربي من مقاطعة (جمووكشمير) – مباشرة بعد الهجوم الجبوء المناقبة مساء يوم ٣ كانون الأول. وكان القصد من هذا الهجوم هو الاستيلاء على جزء من مقاطعة كشمير بحركة كماشسة، إلا أنه نشل في تحقيق ذلك.

وفي قطاع (بونج) شن لواء مشاة كشمير هجوماً نحو (بونج) من اتجاه (كاهونا) في الشمال الغربي. بينما تسلل الكوماندو وراء منطقة (بونسج) لقطع تقاطع الطرق. وكان الهجوم مسنداً بالمدفعية وبوشر فيه بعضرم إلا أن القوات الهندية تصدت له. وقد حصل الهجوم الجبهوي على بعض التقدم ولكنه لم يتمكن من الاتصال بقوات الكوماندو (القوات الخاصة). ثم قامت القوة الجويسة الهنديسة بقصف مناطق التحشد الكائنة في الغابات شمال غرب (بونسج) فتوقف هجوم القوات الباكستانية. وفي ليلة ٩ - ١٠ كانون الأول استعدت القوات الباكستانية لشن هجوم ثان بالاتجاه نفسه إلا أن القوة الجوية الهندية قسامت بقصف تلك القوات وهي في مناطق تجمعها ظم تتمكن من شن الهجوم بعد هدذا جاء دور القوات الهندية القيام بهجوم مقابل تتمكن من الامستيلاء على بعصض الربايا الباكستانية التي كانت تسطور على طريق (بونج - كونلي).

أما في قطاع (جامب) ظم تكن الأراضي في صالح القوات الهندية، ذلك لأن نهر (منورتاوي) يمر من شرق (جامب). وكانت المواضع الدفاعية الهنديـــة هذا - على الرغم من أنها تستند إلى النهر المذكور - مستورة من ناحية الغـــرب ولكنها تبعد (٥٠) ميلاً فقط عن قاعدة الجيش البلكستاني في (خاريان). وتشــكل الأرض الباكستانية الممتدة جنوب (أخنور) أسفينا يهدد المواضع الدفاعية الهنديــة من الخلف. وفي هذه المواضع بالذات حققت القوات الباكستانية نصــــرأ كبــرآ على القوات الهندية عام ١٩٦٥ ودفعتها بضعة أميال خلف (أخنور).

كان يقود هجوم الفيلق الباكستاني الثاني لواء مشاة وكتيبة دبلبات تضم دبابات صينية من نوع (ت - 9 ) ودبابات (شيرمان). وقد بوشر أولاً برمي سد ناري مدفعي كثيف وبإسناد جوي ليلة ٣ كانون الأول. كما شن هجوم أخر بنفس الموقت على (بونج). ولكن القوات الهندية تمكنت من صد موجة الهجوم الأولسي مدمرة (٦) دبابات باكستانية وفي يوم ٥ كانون الأول زج الجسنرال (تيكافسان) حائد الفيلق - يلواء مشاة وكتيبة دبابات إضافية. وقام بهجوم جديد تكبد فيه بعض الخسائر من جراء هجمات القوة الجوية الهندية. لكنه تمكن من احتلال (جامب) التي هي عبر نهر (منور تاوي). وانسحيت القوات الهندية عصبر النهر، وفسي أثشاء ذلك قامت القوات الهندية الموجودة شرق (أخنور) بالسهجوم على أرض (الاسفين) فطهرت المنطقة من القوات الباكستانية وأمنت بذلك الحماية لمؤخسرة حامية (جامب).

استمرت القوات الباكستانية - بقيادة الجنرال تبكاخان - بشن هجمات جبهوية متكررة على المواضع الهندية المهيأة بعناية. وعلى الرغم من تكبدها خسائر كبيرة زج الجنرال (تيكاخان) في العاشر من كانون الأول بفرقة كاملة ولواء مشاة وثلاث كتاتب دبليات. وكانت القوة الجوية الباكستانية بطائر اتها مسن نوع (ميغ - ١٩) و (ساير) فعالة وكان هذا القطاع الوحيد الذي ظهرت فيه القوة الجوية الباكستانية فعالة - ومع ذلك فقد تمكنت القوة الجوية الهندية من الحصسول على تقوق جوي محلي وقدمت الإسناد إلى القطاعسات الأرضيسة. ولم تسفر الهجمات الباكستانية عن نتيجة (وقد قدرت خسائرها بحوالي ٢٠٠٠ مقلتل و ٥٠ دبابة وعندما حل يوم ٢١ كانون الأول توقف الهجوم الباكستاني.

وفي قطاع (كارجل) كانت القوات الباكستانية تحتل مرتفعات تسيطر على خط مواصلات القوات الهندية الممتد من (له) وممر (زوجي) لذا فإن تعديل خط المواصلات أجبر القوات الهندية على التقدم والاستيلاء على حواليي (١٥) موقعاً دفاعياً باكستانيا، تقع في مرتفعات يبلغ علوها (١٦) أليف قدم أو أكثر. وشنت كل هذه الهجمات ليلا في جو بارد بلغت درجة البرودة فيها (١٧) درجة مئوية تحت الصفو.

وفي قطاع (تشوال) توجد أرض تشكل نتـوءاً بـارزاً تحتلـه القـوات الباكستانية تقع شرق نهر (كشن كانكا) وتشكل تهديداً لفط مواصـــلات القـوات الهندية في (سوبور). لذا فقد قامت القوات الهندية بتطهير القسم الأكبر مـن وادي (يبا) غرب ممر (نوت ماري كلي). كما قامت القوات الهندية أيضاً فــي قطـاع (بوري) - حيث يوجد نتوء بارز آخر في (حاجي بير) يشكل ممراً سهلاً للتســال إلى (كولمارك)، وللاستيلاء على مواقع دفاعية في منطقة (ميدان ونس) لتقــادي

وفي قطاع (جيمالمر) شن لواء مشاة باكستاني تســـنده كتييــة دبابــات مختلفة من نوع ت ـ ٩٥ وشيرمان هجوم على المواقع الهندية في (لونجيبــولا) وكتن الهدف منه منع القوات الهندية من مهاجمة تقاطع الطريسة والمسكة فسي (رحيم خان)، ويبدو انه لم تجر دراسة كافية للأراضي الرمايسة هنساك، حيست غرزت المجلات الدولية أولاً، حالما عبرت القوات الباكستانية الحدود، شم جساء دور الدبابات التي أصبحت معزولة عن الرئل المساند فغرزت كذلك في الرمسال وأصبحت هدفاً مبهلاً للطائرات الهندية التي أخنت تهاجمها كسرة بعسد أخسرى، فدمرت منها ما لا يقل عن (۲۰) دبابة. وفي اليوم التسائي هساجمت الطسائرات الهندية أرتال العجلات الدولية فأوقعت فيها خسائر كبيرة.

لم تحصل القوات الباكستانية على مكسب في مكان آخر إلا قسى بعسض المواقع الهندية المعزولة نسبياً بسبب إحاطتها بأراضي باكستانية من اكستر مسن جبهة أو بسبب وجود نهر أو مانع يفصلها عن باقي القوات الهندية من جهسة، أو بسبب وجود نهر أو مانع يفصلها عن باقي القوات الهندية. فمن الجسور الثلاثسة الواقعة على نهري (رافي) و(سلونج) والتي تنسكل خسط الحسدود ببسن السهند وباكستان. كان الجسر الوحيد الواقع في الجانب الهندي هو جسر (حسسيني والا) قرب (فيروز بور) حيث توجد أرض هندية على الضفة الأخرى من النهر واقعمة تحت صبطرة الباكستانيين، وفي ليلة ٣ - ٤ كانون الأول قامت القوات الباكستانية بهجوم على تلك الأرض، وأجبرت الحامية الهندية على التراجع وعبسور الماميسة تحت قصف المدفعية الباكستانية التي دمرت الجسر أثناء عملية عبسور الحاميسة الهندية، بعد ذلك أمر الفريق الهندي (راولي) قائد الفيلق بهجوم مقابل يسستهنف الاستيلاء على نتوء (سهجرا) شمال غرب (فيروزبور)، وكان يشسكل تسهيدا لا المستيلاء على نتوء (سهجرا) شمال غرب (فيروزبور)، وكان يشسكل تسهيدا لا على (فيروزبور)، وكان يشسكل تسهيدا لا ونقر رأن يكون الهجوم ليلة ٥ - ٢ كانون الأول، وقد جاء هذا السهجوم مقابل السهجوم مقابل وونقر رأن يكون الهجوم ليلة ٥ - ٢ كانون الأول، وقد جاء هذا السهجوم مقابل السهجوم مقابل وونقر رأن يكون الهجوم ليلة ٥ - ٢ كانون الأول، وقد جاء هذا السهجوم مقابل وونقر رأن يكون الهجوم ليلة ٥ - ٢ كانون الأول، وقد جاء هذا السهجوم مقابل

تامة لقوات الباكستانية. إذا تقدمت القوات الهندية بمحاذاة شاطئ النهر المسودي للى جدار التحصينات الباكستانية البالغ ارتفاعه حوالي (٢٠) قدما. وكانت القوات الباكستانية تكمن وراءه. لقد كان خط الاقتراب هذا أحد المقتربات التي لم تعتقسد القوات الباكستانية أن القوات الهندية قد تسلكها، فكانت النتيجة أن تسم الاستيلاء على (سهجرا) فأزيل بذلك القهديد عن كل من (خيم كاران) و (هاريكسه). كذلك استولت القوات الهندية ليلة ٢ -٧ كانون الأول على النتوء الباكستاني الواقع فسي الجانب الشرقي لنهر (رافي) والذي يحمي جسر (ديرا بابا نانك) كان هذا النتسوء محصناً جداً صرف الباكستانيون على تحصينه عدة شهور بإقامة المانعات ومرابض الهاونات وأبراج المراقبة والمراصد. وقد قدمت القوات الهندية هنا من مقتربات غير متوقعة فتمكنت من الاستيلاء على هذا النتوء صباح يوم ٧ كانون الأول والسيطرة على الجسر.

أما في مقاطعة جمو وكثمير، فقد كان نتوء (شكركار) يشكل تهديداً مستمراً للجانب الهندي. ذلك أن طريق (جمو) يمسر من هناك، وأن قاعدة (باثانكوت) الهندية تقع قريباً من الحدود. كما أن وجود الفيلق الباكستاني الشساني ميالكوت) وهو أقوى الفيالق الباكستانية - يمكنه بسهولة من قطع الطريق (في سيالكوت) وهو أقوى الفيالق الباكستانية - يمكنه بسهولة من قطع الطريق العام أو شن هجوم على (باثانكوت) نفسها لهذا ارتأت القيادة الهندية ضرورة الاستيلاء على نتوء (شكركار). فقامت القوات الهندية بشن هجوم بثلاثة ارتبال الأستيلاء على نتوء (شكركار). فقامت القوات الهندية بشن هجوم بثلاثة ارتبال الأمان منها باتجاه الجنوب وعلى محور (كاثوا - سامبا) بمحاذاة طريق (باشائكوت - جمو) والرثل الثالث - وتوقيت هجومه يأتي بعد هجوم الرئلين الأخرين - تقدم من منطقة (كورد اسبور) موجهاً ضريته باتجاه الغرب. وشرع الرتسلان الأولان النار.

وقد تمكن الرئلان الهنديان المندفعان من الشسمال مسن الوصدول إلى ضواحي (شكركار) و(نوركوت) في ٨ كانون الأول. ثم أصبيح تقدمها بطيئاً مسن جراء حقول الألفام الباكستانية الكثيفة المزروعة لعمسق كبسير. وكسات اللسوة الباكستانية هنا حوالي ثواء مشاة تسنده سرية دبلبات. وبيدو أن الباكستانيين كساتوا يتوقعون هجوماً في منطقة (جوانيدا - فيالورا) ذلك أن نفس الفيلق الأول المهندي هاجم هذه المنطقة عام ١٩٦٥ و استولى على (فيالورا) كلقطة إطلاق المهجوم على (سيالكوت) وكان قائد الفيلق الحالي الفريق (سنغ) قائد الفرقة الأولى في الفياسق الأول أنذلك وحين أدرك الجنرال (تيكاخان) أن هنساك هجوماً هندياً مركزاً يستهدف الاستيلاء على نتوء (شكركار) جاء رد فعله سسريعاً، فأرسل لسواءي ديبابات (طراز باتون) من الفرقة المدرعة السادسة لتحزيز اللواء في (شكركار).

ويدا هجوم القوات الهنية في الجانب الشرقي ليلة ٨ -٩ كانون الأول لمبور نهر (رافي)، وكان الهجوم مسنداً بالمدفعية والدبابات كما هو الحال في لمبور نهر (رافي)، وكان الهجوم مسنداً بالمدفعية والدبابات كما هو الحال في المجمات. ووصلت المعركة نروتها عندما وصل رثل أقصى الجناح الغربي إلى ضواحي (زفروال)، حيث جاء رد فعل القوات الباتكستانية قوياً حين قامت بهجوم مقابل مدرع يقوة كثيبتي دبابات طراز (باتون) فتصددت المها الدبابات الهندية طراز (سنتوريون) مستفيدة من الأرض ويامتناعها عن فتح النار حتى القرابها لمدى (٩٠٠) ياردة فقط من الدبابات الباتكستانية، فتحدت النار فجاة وممرت (٥٠) دبابة باكستانية خلال هذه المعركة التي استمرت ناماراً وليلمة واحدة. أما الجانب الهندي فقد خسر (١٥) دبابة. ويعد معركسة الدبابات هذه تقدمت الأرثال الثلاثة حتى حصلت على التماس بالمواضع الباتكستانية في كل من (زفاروال) و(شكركار). وهنا توقفت إذ أعلن وقف إطلاق النار.

وجاء رد قس القوات الباكستانية كما توقعه الجانب الهندي، فقد أرمسات القيادة الباكستانية فرقة المشاة ٣٣ - وهي من القياق الأول - على جناح السرعة لتعزيز قاطع (رجيم بارخان - حيدر آباد) - وهذا ما توخته القيادة الهندية من جر الاحتياط الباكستاني، تتفيذاً الخطة العسكرية العامة بالدخول في معارك هجومية - دفاعية محلية في الجبهة الفربية لكي تتفرغ القيادة العامة اللهجوم الخاطف المقرر تتفيذه في الجبهة الشرقية لاحتلال (بنفلاش).

## الجبمة الشرقية:

منذ أن بدأت القيادة العليا الهندية بوضع خطة احتلال (بنغلادش)، ظـــهر لها أن العامل الرئيسي للحركة كلها ستكون الســـرعة، لســببين مــهمين، الأول سياسي والثاني عسكري، لكن الظروف كلها كانت تدل على أن الحصول علــــى السرعة أو قابلية الحركة سيكون من أصعب الأمور.

كان قد غذا واضعاً في الأوساط الدولية أن باكستان ستعتمد على إسسناد الدول الصديقة لها، الذي قد يبلغ درجة تدخل حليفتيها الكبسيرتين أي الولايسات المتحدة والصين، في حالة هجوم القوات الهندية على باكسستان الشسرقية، وقسد صدرح الرئيس الباكستاني (يحيى خان) في حينه أنه سوف يستعين بحلفائسه لكسي يقوا -وخاصة لولايات المتحدة - إلى جانبه، ومع انه لم يبد الزعماء الصينيسون ما يدل على أنهم سيتدخلون في حالة الحرب. فلا بد أن يكون الرئيسس (يحبس خان) قد افترض انه إذا ما تمكن من الصمود لمدة كافية فسيان إس ناداً سياسياً وعسكرياً من قبل الصين سيجعل الهند لا تجازف بشن هجوم عسكري علسي باكستان الشرقية بقصد احتلالها وعليه فمن الضروري أن تصمسد قواتسه فسي باكستان الشرقية تقصد القوات الهندية لمدة كافية حتى تدخل الدولتان الحليفتان.

كان الجنرال نيازي وهو القائد العسكري في باكستان الشرقية - يواجه - مشكلة الدفاع على جبهة واسعة وكان أمامه مسلكان - الأول مقاومة القوات الهندية بكل قواته بقصد ايقافها في مناطق الحدود والثاني - اتباع أسلوب قتال مرن في مناطق الحدود، ثم الانسحاب بانتظام إلى أرض يختارها هو، ايتمكن فيها من المقاومة والصمود أطول مدة.

وكانت أسس الخطة الدفاعية للباكستان الشرقية تقوم طسسى أن الخطر الأكبر يأتي ولا شك من ناحية الغرب والشمال. لا بسبب الطرق القانمة مسن الهند، بل لان اتجاه جريان النهرين الكبيرين يفرض أن تكون اتجاهات السهجوم الهندي من هاتين الناحيتين على الأقل حتى نهري (جمونا) و(مادوماتي) إضافهة إلى أنه تتوفر في هذه المنطقة، ومن الجانب الهندي، كافة مسئلزمات السهجوم كشبكة المواصلات وأكداس الأعتدة، والوقود ومضازن التمويات، والتسهيلات الطبية والإدارية، وبمعنى آخر فإن كل التسهيلات المساعدة على شن هجوم كبير الطبية والإدارية، وبمعنى آخر فإن كل التسهيلات المساعدة على شن هجوم كبير في هذين الاتجاهين متوفرة لدى الجانب الهندي.

وتساعد الأرض في القسم الشمالي - أي في حدود ماغالايا - على حركة القطاعات أكثر من المناطق الأخرى، ولكن شن هجوم كبير من هنا لا يمكن الاستمرار فيه بالتقدم على طريق واحد - وهو الطريق الذي يربسط (كوشاتي) بر (شيلونك) في الجنوب مع الطرق الجبلية الممتدة إلى الحدود، علماً بأن استخبارات باكستان كانت قد أبلغت عن عدم وجود تحشدات هندية كبيرة في هذه الجبهة.

أما من جهة الشرق فقد علم الباكستانيون بأن التهديد الهندي لــــن يكــون كبيراً بسبب عدم توفر تسهيلات التموين والتكديس في المنطقة الواقعة في (تـــواي بورا) و (سلجار) وحوليهما - وذلك حتى أواخر أيلول ١٩٧١ ويسبب آخر هــو أن سكة الحديد القادمة من وادي (براهما بوترا) تتجه جنوباً إلـــى (دارام نكــار) فقط، وبعدها ببدأ طريق منفرد يصل إلى (اكارنالا) وما وراءها. وعليه فلا يمكــن شــن هجوم كبير من هذا الاتجاء أيضاً.

لم يكن الجنرال (نيازي) القائد العام في باكستان الشرقية يتوقع أن تقسوم الهند بتكديس قواتها بشكل كثيف وواسع بعد شهر أيلول. إلا أن الذي حسدث أن القيادة الهندية الشرقية باشرت بتنفيذ منهاج تكديس واسع النطاق في الفسترة بيسن أيلول - تشرين الأول تم خلالها تكديس العتاد والوقود والتجسهيزات. كمسا تسم تحسين الطرق ونقل العديد من الوحدات الإدارية. ويبدو أن عناصر الاستخبارات الباكستانية لم تعلم بأمر هذه الأكداس ولم تعرف بتحشد القطاعات الهندية إلا بعسد نهاية شهر تشرين الأول 1971.

وكانت الخطة التي وضعها الجنرال (نبازي) تستهدف - من جهة نظره - تأخير تقدم القوات الهندية إلى أقصى حد. وكان تنفيذ تلك الخطـة يقتضـي سـد الطرق القادمة من الهند، باحتلال مواضع دفاعيـة قويـة علـى طـول طـرق التقـرب. والاستفادة من طبيعة الأرض وهي مثالية للدفاع إلى أقمى الحــدود. لصد وإيقاف تقدم القوات الهندية. وكان ذلك يعني نشر قطعاتــه علـى مسافة (١٤٠٠) ميل- وهي طول خط الحدود- إذا كانت القوة المتيسرة لديــه كافيـة. والواقع أنه كانت هناك ثلاث فرق باكستانية في باكستان الشرقية. ومقــر فرقــة رابعة لم يكن قد تكامل بعد، وحوالي (٤٧) فوجاً نظامياً، تجهيز اتها إما صينيـة أو أمريكية، يضم كل فوج منها قوة نارية لأسلحة خفيفة تعادل ضعف القوة الناريــة الموجودة في الفوج الهندي. أما المدفعية فمع أنها كانت غير كاملة التشكيل وفــق الموجودة في الفوج الهندي. أما المدفعية فمع أنها كانت غير كاملة التشكيل وفــق الملاك الباكستاني لكنها كانت متفوقة من حيث القسوة الناريسة علسى المدفعيسة الموجودة في الفرقة الهندية في القيادة الشرقية كما كانت هناك قوة تتراوح بيسن ٤ - ٥ سرايا دبابات خفيفة من نوع جافي لإسناد فرق المشاة.

كان الجنرال (نيازي) يعتقد أنه يمكن بقوة مدرية تدريباً جيداً صد الهجوم الهندي وإيقاقه إلى أجل غير محدود. وكانت خطته التعبوية تستند إلى الاعتماد على المواقع المحصنة على طول خط الحدود والمتكونة من مانعات كونكريتية وملاجئ يبلغ سمك سقوفها ست أقدام تؤمن غطاء كافياً للرؤوس ومن خنادق ضد الدبابات وحقول ألفام كثيفة. كذلك كانت هناك أكداس كبيرة تؤمن للصوقع من الصمود تجاه أقوى الهجمات لعدة شهور. وعندما احتلت القوات الهندية هذه المواقع وجدت أكداسا هائلة من العتاد مخزونة في مستودعات تحت الأرض. وكانت في أكسر المواقع الحصينة هناك خنادق مواصلات تربط بعضها ببعض ويشكل قسم منها جدارا حصيناً يحمي تلك المواقع وكان معظم هذه المواقع مشغولاً بقسوة جحفال خوج مشاة وحتى بقوة لواء مشاة، وكل منها مسند بالدبابات والمدفعية.

وضع الجنرال (نيازي) خيرة فرقه على الجبهــة الغربيــة - أي مقــابل كلكتا- وأقام هناك أقوى تحصيناته الدفاعية. فكانت تحتل قلعة (جيسور) و(جنيـدة) مثلا غرفة المشاة الباكستانية الناسعة ومقرها في (جيسور) ومســووليتها نشــمل القاطع الواقع جنوب (بامدا) وغرب (دكا). وفي قاطع الشمال الغربي (أي شــمال بامدا وجنوب جامونا) كان نتوء (ديناجبور - رانفبـور) هــو أقــوى المواضــع الدفاعية حيث تساعد الأرض على مناورة القوات الآلية. وكانت تحتل هذه المواضع فرقة المشاة - ١٦ ومقرها فسي (ناتور) الواقعة على نهر (آثراي). أما القاطع الشمالي فكانت تحتله قوات آقل. إذ كسانت المواضع الدفاعية مشغولة بلواء مشاة وزعت قطاعاته أمام (ميمن منغ) وأما فسي الجبهة الشرقية من باكستان الشرقية فبالنظر لوجود تقاطع الطرق والمسكة فسي (دكا - كوميلا - جيتاكونك) فقد أقيمت موانع حصينة كثيفة على الحسدود عسد (تراس بورا) وقد تم التمركز فيها من قبل فرقة المشاة الباكستانية الرابعسة عشرة ومقرها في (اشوكانج) إضافة إلى مقر فرقة المشاة - ٣٦ المشكل حديثماً فسي (كوميلا).

ويظهر من هذا التوزيع أن الجنرال (نبازي) كان قد وضع أمالـــه في ايقاف القوات الهندية عند الحدود. ولعل أحد الأسباب التي دعته إلى ذلــــك كـــان وجود قوات جيش التحرير البنغالي (موكتي باهيني) فقد كــــانت حركــات هــذا الجيش غير النظامي خلال شهري أبلول وتشرين الأول ١٩٧١، قد أقنعتـــه بـــأن هدفه هو احتلال نطاق من الأراضي على طول خط الحدود داخـــــل الأراضـــي الباكستانية لكي يقيم عليها حكومة المنفى. ويطالب الدول الأخـــرى بــالاعتراف بالدولة الجديدة. ولما كان الجنرال (نبازي) يعلم بأن الحكومة الهندية تساند وتؤيــد جيش التحرير البنغالي فقد قدر أنه ربما كان من أهداف الحكومة الهنديـــة أيضـــاً الاستبلاء على جزء محدود من تلك الأراضــي.

ولم تكن المشكلة التي تواجه رئاسة أركان الجيش السهندي، فسي حالسة نشوب حرب شاملة، هي فتح الطرق المؤدية إلى (بنغلانش). بل فتحسها مسريعاً بصورة لا تدع للقوات الباكستانية فرصة الانسسحاب والاستناد إلسى الموانسع النهرية، أي حرمان القوات الباكستانية من احتلال مواضع دفاعية جديدة داخسال

باكستان الشرقية. إذ لو تمكنت القوات الباكستانية من الانسحاب واتخاذ مواضعه دفاعية في وعاء (دكا) - سمى هذا الموضع بالوعاء لأنه منطقة مثلثة الأضدلاع يحيطها نهر جامونا وميكنا شمال دكا - فسوف تحتاج القيادة الشرقية الهندية لمدة أسابيع لاختراق المواضع الدفاعية في هذا الوعاء. فكلا النهرين عريضان في هذا القطاع والأراضي هنا بصورة عامة عبارة عن أرض طينية أو مستقعات، أما (دكا) العاصمة فهي عبارة عن جزيرة محصنة داخل هذا الوعاء.

ثم أن هناك سبباً استراتيجياً (سوقيا) لضرورة أنها الحملة في بنفسلانش في وقت محدد قصير. فقد استخدمت القيادة الهندية الشرقية بضع فسرق جبليسة للمهمة المقررة في (بنغلادش) قد تحتاجها القيادة العامة إذا ما تدخلت الصين بعد اندلاع الحرب في باكستان الشرقية وكان لا يمكن تجاهل هذا الاحتمال الذي يقتضي وجوب إعادة الفرق الجبلية المعززة بسرعة إلى حدود الهند الشمالية.

ومن تقاليد القتال في الجيش الهندي التسي تتوخاها أساليب التدريب المنبئة دائماً فيه تجزئة المعركة إلى صفحات ومراحل يستهدف منها الاسستيلاء على المواقع المنبعة، ثم إعادة التجعفل والتقدم ثانية لاحتلال أهداف تالية، وهسذا هو الأسلوب الكلاسيكي في سياق المعركة، وكان الجنرال (نيازي) يعرف نلسك طبعاً. وتوقع أن ينفذ الجيش الهندي حركاته تبعاً لهذا الأسلوب. لكسن الجسنرال (أورورا) القائد العام في القيادة الشرقية الهندية لم يتبع ذلك الأسلوب. كان الميدف هو احتلال (دكا) خلال (۱۲ – ۱۵) يوماً فقط من إعلان الحسرب، ولسن يتمكن من إنجاز هدفه في هذا الوقت المحدد باتباع حرب خاطفة لا تسمح للجيش الباكستاني بالانسحاب إلى المواضع الدفاعية الداخليسة الموجدودة فسي منطقسة (الوعاء). وكان ذلك يعني تجاوز المبادئ التعبوية المعروفة. والاتدفاع بكل عنف

وسرعة نحو (دكا) مثلما كان ينبغي إيقاع الغوضي في صفوف الباكستانيين بحيث تكون القوات الهندية قد أحاطت بـ (دكا) قبل أن يستفيقوا من مفاجاة السهجوم المباغت ومع أن القوات الهندية تمتع بتغوق جوي كبير إلا أنسها تثقوق على الأرض بنسبة (٩) إلى (٧) أي أقل مما هو مطلوب اعتيادياً وهي (٣) إلى (١) وكان هذا يحتم أن تكون الحملة خاطفة.

وضع الجنرال (أورورا) خطة بسيطة لكنها جريئة، كانت الصعوبة الوحيدة فيها طريقة تتفيذها. لأتها إذا لم يجر تتفيذها بعزم واندفاع وقبول المجازفات المحسوب حسابها سلفاً على طول محاور التقدم، فإنها مستتقلب إلسي حرب موضعية.

وكان جوهر الخطة هو تثبيت القوات الباكستانية في نقاطها الدفاعية المحصنة عند الحدود، بينما تتنفع ارتال آلية قوية بسلسلة من حركات المراوغة لتقطع خط مواصلات الباكستانيين وتصل قبلهم إلى وعاء (دكا) وتقرر أن تكون هناك ثلاثة أرتال. رتل ولحد من كل الفيالق الهندية الثلاثة ورتل صغير آخر مسن منطقة (ماكالايا) وكان من واجب كل رتل أن يتخطى المقاومات الرئيسية ويندفع نحو الأهداف الإستراتيجية تاركا قوة مناسبة لمشاغلة وتدمير مراكز المقاومة، وبالاستفادة من إسناد القوة الجوية والقوة البحرية كان الجنرال (أورورا) يتوقع عزل (دكا) عن القسم الأكبر من القوات الباكستانية بهجوم كاسح واحد.

وقد ترك الجنرال (أورورا) لقادة الفيالق حرية العمل بعد تلك المرحلة. علماً بأنه طلب عدم إعادة التجدفل لئلا توقف الأرتال من جراء ذلك وعدم التقيد تقيداً أعمى بالخطة، وسيقوم بتنفيذ الخطة الرتل السذي سيكون أكستر نجاهاً وأقدرب إلى (دكا). والواقع أنه لم يسبق لقائد عام أن جازف بهذا الشكل باتباع حرب حركة في أرض صعبة كهذه معتمداً على المشاة لعسدم مساعدة الأرض على التقدم بأرتال مدرعة تجاه عدو قوي له شهرته القتائية. ومع ذلك وإذا مسا نجحت الخطة فان نجاحها سيكون بفضل كفاءة القادة وشجاعتهم ومهارتهم فسي تتفيذ الواجبات التي كلفوا بها ويفضل عزم وإرادة قطاعاتهم العسكرية ويبدو أن الجنرال (أورورا) كان واثقاً من قادته وقطاعاته وأته كان مطمئناً إلى نجاح خطته.

لقد بدا للجنرال (أورورا) أنه من الصعب التنبؤ عسن أي مسن الأرتسال سيصل وعاء (دكا) أولاً فهو يجرب حرياً جديدة. وقد كان علسى كافسة جحسافل الألوية أن تتقدم على أراض رخوة متجنبة الطرق وأن تهيئ (جسوراً جويسة) لعبور الأثهر العريضة بواسطة طائرات الهليكوبئر وان تستفيد من كافة وسسائط النقل المتيسرة كالعربات والدرجات الهوائية، علماً بأن الدراجات الهوائية تستخدم من قبل الأهالي في الهند على نطاق واسع جداً لنقل الأعتدة والتجهيزات الأضوى كانت كل هذه الأفكار الجريئة تحمل في طياتها مجازفات لا يمكن التكهن بها منذ البداية. لذا فإن إنجازها هو الذي سيقرر من سيصل (دكا) قبل غيره.

الفيلق الثاني - (المقر) في (كريشناكار) القائد، الفريق (ن. ن رينا) القـــوة فرقتــا مشاة جبليتان - الأسلحة السائدة الإضافية لواء مدرع تقريباً (دبابات تــــي ــ ٥٥ سوفيتية، لواء دبابات خفيفة (بي تي - ١٧ برماتيــة ســوفيتية) كتييــة مدفعيــة متوسطة (١٣٠ ملم مدى يعيد، سوفيتية) وحدات تجسير هندسية. بالإضافة إلــــى الأملحة السائدة الموجودة في ملاك الفرقتين.

الفيلق - ٣٣- المقر في (سيليكورى)، القائد الفريق (ام . أيــل. ثابـان). القوة - فرقة جبلية ولحدة، لواء مشاة. الأسلحة السائدة الإضافية، كتبيــة دبابـات خفيفة (بي تي - ٣٧- سوفتية) كتبية منفعية متوســطة (إنكليزيــة عيــار ٥٥٠ عقدة). وحدات تجسير هندسية منطقة المواصلات ١٠١ - مقرها في (كوهــاني) بقيادة للواء (جيل) مع لواء مشاة واحد.

الفيلق الرابع - المقر في (أكارتالا)، القائد الفريق (ما كات سنغ) القـــوة، ثلاث فرق جبلية، الأسلحة السائدة الإضافية - سريتا دبابات خفيفة - بالامرة لــهذا الواجب وهي من طراز (بي تي - ٦٧ - ســـوفيتية) كتيبــة مدفعيــة متوسـطة (بريطانية نوع ٥٠٠ عقدة).

وفي ما عدا ذلك، خصصت طائرات القوات الأرضية لفسرض الإسناد على سماء المعركة في (بنغلاش)، وقد بلغ مجموع القوة الهنديـــة المخصصـــة لحملة (بنغلاش) أكثر من تلث مليون مقاتل وتشمل جيـــش التحريــر البنغــالي والوحدات الإدارية المنتشرة في البنغال الغربية و (أسام) و (تـــراى بــورا)، أمــا القرق الشمالية المواجهة المتبت ققد بلغت (١٠٠) ألف مقاتل. وبمعنى آخر كـــان مجموع القوات تحت تصرف القيادة الشرقية الهندية حوالي (مليون) رجل. وهــذا ما لم يتيسر لدى أي قائد عسكري عبر التاريخ العسكري ويـــهذا الاتمــاع فــي الممدوولية.

سير المعارك في بنغلاش: في جبهة الغيلق الثاني المقابلة إلى كلكتا، قدم الجنرال (رينا) فرقتين باتجاه نهر (مادو ماتي) الذي يتجه نحو الجنوب إلى داتسا (مندربان) غرب (باريسال). كان هدف هذه الجبهة هو احتلال الأراضي الكاتنسة غرب (بإمداد) وكانت خطة الغيلق الثاني للحصول على هسذا السهدف تقتضسي مشاعلة المواقع الباكستانية المحصنة الواقعة قرب الحدود بينما تتدفع أرتسال قويسة بسرعة متخطية هذه المواقع ومتجهة نحو نهر (مادوماتي) لمنع القسم الأكسير مسن القوات الباكستانية من الانسحاب عبر النهر والوصول إلى عبارات نهر (ميكنسا) عند (دكا). وتتضمن خطة الغيلق انتشار رتلي الفرقة في بضعة أرتسال فرعيسة. أحدها باتجاه (كوشتيا). و آخر نحو (مساكورا) و (فريسد بسور) علمي محسور (جيسور)، وثالث نحو (خولنا) و (باريسال) وأرتال أخرى هدفها قطع خط مسكة (جيسور)، وثالث نحو (خولنا) لها القوات الباكستانية من التتقل عرضياً.

إن تخطي المقاومة في جيسور مثال نموذجي على عمل هذه الأرتال. فقد سبق لجيش التحرير البنغالي أن حصل على موطئ قدم له داخل أراضي باكستان الشرقية بإسناد الجيش الهندي. كانت تلك الأرض هي النتوء الواقع شمال غرب (جيسور) في (جوكاجا) فتقدم أحد الألوية بصمت عبر أراض طينية حاملاً معه تجهيزاته وأسلحته بواسطة العربات والدراجات الهوائية وكافية وسائط النقل المتوسرة التي قدمها الممكان المحليون لذلك اللواء. وبهذه الطريقة تمكن لواء ألسي من اجتياز أراض غير صالحة للتقل والدخول في المعركة ولقد حدث نفس الشيء في نتوء (دار سائا) على محور (كوشتيا).

فلين صادف وانقطع خط تموين أحد الألوية، فكانت تدبر خطـــة لإســـقاط مواد التموين إليه من الجو، أو اعتمد على الموارد المحلية المتيســــرة، والأرزاق وفي الخامس من كانون الأول ١٩٧١ تم الاستيلاء على مسكة حديد (جيسور - كوشيتا) ويدون أية استراحة اندفع الرتل نحو الشمال فقطع (٣٠) كيلو متر حتى اليوم السابع منه، واستولى على (جنيدا) - وهسي مركز مواصدات حيوي - وبنفس اليوم أخلت القوات الباكستانية مدينة (جيسور) وتراجعت بدون انتظام إلى (ماكورا) الواقعة على نهر (مادوماتي) وبعد ذلك تم الاسستيلاء على (مهر بور) فانفتح الطريق للتقدم والاستيلاء على (جاودانكا) و (كاشويتا).

إن إخلاء (جيسور) كان دلالة على ما أصاب الجيسش الباكستاني مسن هبوط في المعنويات فقد يدافع عن هذه المنطقة الحصينة جحفل لواء مشاة مسسند بالنبابات والمدفعية وقوامه حوالي (٥٠٠٠) رجل كانت منطقة (جيسسور) همي أقوى التحصينات الموجودة في (بنغلاش) وفيها مقر فرقة المشاة التاسعة لكن مل أن اقترب القتال منها حتى هربت الحامية - ولا يمكن تفسير ذلك إلا بسهبوط المعنويات.

أما في جبهة الغيلق - ٣٣ - كانت الخطة في جبهة هذا الغيا قضي بارسال أرتال التثبيت من الشمال، بينما تندفع أرتسال السهجوم الرئيس باتجساه (هيلي) - في أضيق نقطة من النتوء - لقطع خط سكة الحديد جنوب (رانكبور) ثم الاستدارة جنوباً نحو (بوكرا). ولتتغيذ هذه الخطة عبر لواء الحدود من جنوب (جال بيكوري) وعبر لواء آخر من (كرج بيهار) كان هنف اللسواء الأول هو (دينا جبور) وهنف اللواء الثاني هو (رانكبور) واندفاع باقي الفرقة باتجاه (هيلي) وقويلت هذه الهجمات بمقاومة عنيفة جداً من قبل الحاميسات الهاكمستانية

مثل ما توقعت القيادة الشرقية الهندية. لأن المواضع الدفاعية هنا كانت محصنــة بشكل جيد- وفي بعض الأماكن كانت عربات قطار كاملـــة قــد أغــرزت فــي الأرض لتشكل مانعات. هذا وقد قاومت الحاميات الباكستانية فــي هــذا القطـاع لآخر طلقة وآخر جندي.

واستولت الأرتال القادمة من الشمال على (بيركانج) و (خان بور) فسي ٥ كانون الأول ١٩٧١، وعلى (لال منيرهان) في السابع منه، وفسي الشامن مسن كانون الأول تم الاستيلاء على (دور كابور) ولكن عندما حل يوم ٩ كلون الأول اصطدم الرتلان بالمواضع الدفاعية في (راتكبور) و (دينا جبسور) التسي أبسنت مقاومة عنيدة، أما رتل الفرقة المندفع شرقاً في ممر ضيق من النتوء فقد أحساط بقرية (هيلي) واندفع نحو (بلاش ماري) الواقعة على بعد (٣٥) كيلومتراً شرقي (هيلي) فاستولى عليها في التاسع من كانون الأول.

أما في قطاع منطقة المواصلات ١٠١، شن الهجوم الرئيس من (تــورا) نحو (جمال بور) الواقعة على بعد (٥٠) كيلومتراً في أعالي النهر وإلى الشـــمال الغربي من (ميمن سنغ) كانت القوة الباكستانية هنا هي لواء مشاة تســنده سسرية دبابات ومقر اللواء وفوجان في (ميمن سنغ) أما الفوج الآخر فكان فـــي (جمــال بور) ويبدو أن استخبار ات الجانب الباكستاني كانت على علــم بموقــف القــوات الهندية وأنه يوجد لواء هندي واحد في (تورا). وفي التاسع من كانون الأول كــان هذا اللواء قد وصل ضواحي (جمال بور) فاندفع منــه رتــل جــانبي لتخطـي المقاومة وعبور نهر (براهما بوترا) ووصل إلى ما وراء (جمــال بــور) بنفــس اليوم. وعندما عزز الباكستانيون حامية (جمال بور) بفوج من اللواء الموجود فــي (ميمن منغ).

وفي قطاع الفياق الرابع الذي كان واجبه التقدم مسين شسرق بنفسانش وكانت الخطة تقضي إرسال ثلاث فرق عبر رقعة من الحسدود طواسها (٢٥٠) كيلومترا تقع بين (ميكالايا) في الشمال ونتوء (فيني) في أقصسى الجنسوب مسن مقاطعة (تراي بورا). ويتضمن الواجب احتلال أراضي بنفلانش الواقعسة إلسي المجنوب من نهر (سورما) وشرق نهر (ميكنا). وهذا يعني أن أقوى الفيسالق فسي جيش الجنرال (أورورا) كان مسؤولاً عن أطول رقعة من خسط الحسدود. أمسا الوجبات الثانوية التي عهدت إلى الجنرال (ساكات سنغ) - قائد الفياسق - فسهي قطع الطرق والسكة الحديدية المؤدية إلى (جيتاكونك) وبذلك تحرم بنغلانش مسن طريق تموين رئيسية، وعقدما تحين الفرصة يُعبر نهر (ميكنا) وللوصسول إلسي العاصمة (دكا).

قرر الجنرال (ساعات سنغ) تنفيذ واجبه بدفع فرقة من منطقة (سلجار - كريم كانج) نحو (سليهيت). ودفع فرقة أخرى على امتداد محور (اخورا الشوكانج) بينما تقوم الفرقة الموجودة في الجنوب في منطقة تراى بورا بإرسال ثلاثة أرتال، الرتل الأول لتثبيت القوات الباكستانية في (كاميلا)، الرتال الشاني، يتقدم باتجاه الغرب نحو (لاكشام) و (جاند بور). الرتل الثالث، يتقدم من (فينسي) باتجاه الجنوب.

في القطاع الشمالي عيرت الفرقة الحدود مقابل (كريم كانج) واندفعت نحو الشرق واستولت على (منشي نكار) الواقعة على بعد (١٥) كيلومنزاً غرب الحدود في الخامس من كانون الأول ١٩٧١، وبعدها اندفع أحد الأرتسال جنوباً نحو (ماو لاقي بازار) واستولى عليها يوم ٨ كانون الأول بينما اندفع رئل آخر نحو (سيلهيت). وعند هذه العدينة جابه الرئل مقاومة عنوفة لا بعد مسن الإشارة إليها هذا، فقد كان على هذا الرئل عبور النهر وهسو لا يحمسل معدات التجسير معه. إذ كان المفروض أن تؤمن له فيما يعد. وتم ذلك فعلاً فخصصست طائرات هليكويتر ويوشر بإنشاء (جسر جوي) عند حلول الظلام. وفسي صباح اليوم التالي كان اللواء على لبوب مدينة (سيلهيت).

تمكن اللواء الذي يقود التقدم من تطويق (أخورا) واندفع نحسو أقسرب مدينة وهي (كانكانكار) فاستولى عليها يوم ٥ كانون الأول تاركاً فوجاً من قسوات المحدود لتثبيت القوات الباكستانية في (أخورا) وقد مقطت (أخورا) أيضاً يسوم ٥ كانون الأول - واستمر اللواء في تقدمه باستقامة خط السكة نحو (براهما نباريا) واحتل (سلطان بور) يوم ٦ كانون الأول ١٩٧١. وهنا كما حسد في أماكن

اندفع الرثل الجنوبي لهذه الفرقة من جنوب (أكارثـــالا) نحـــو (كوميـــلا) بقصد تثبيت الحامية الباكستانية القوية التي تحتل الأماكن الدفاعية فــــي معســكر (ميناماتي) والالتفاف إلى ما وراءها لقطع خط مواصالاتها.

وفي قطاع (ترابورا) في الجنوب تقدمت الفرقة الثالثة (من الفيلق الرابع) برتاين باتجاهين مختلفين - الأول بقوة لواء باتجاء الغرب وهدف مصدق مسكة الحديد في (لاكشام) و الثاني بقوة لواء أيضاً باتجاء الجنوب نحسو (جيتاكونك). وعندما حل يوم ٨ كانون الأول مقطت كل من (براهمان من باريا) وتم تطويسق (كوميلا) وكان رئل (الاكشام) يندفع نحو (جاندبور). فأصبح كل القطاع المواجمة لترابور تحت سيطرة القوات الهندية وفي هذه الأثناء كسان رئال مسن الفرقة الجنوبية يتقدم بسرعة نحو (جيناكونك) بعد أن حرر نتوء (فوني).

وبينما كانت القوات الأرضية تتقدم بسرعة مذهلة في أراضي بنفسلادش، بلغ إسناد القوة الجوية الهندية والأسطول الهندي مستوى لم تشهده الهند من قبسل وكان واجب القيادة الجوية الشرقية ما يلي:

- ١. تأمين الحماية الجوية للبنغال الغربية.
- تقوم القاصفات بأعمال التجريد (وتشمل تدمير خطوط مواصلات العـــدو لعزل قواته الأمامية).
  - ٣. تقديم الإسناد القريب للقوات الأرضية.
    - ٤. تأمين الإسناد بالنقل.

ويمكن اعتبار الواجبين الأولين واجبين سوقيين بينما الواجب الثالث هــو واجب تعبوي والولجب الرابع هو واجب إداري. ومع ذلك ومهما كانت الأســبقية للواجبات السوفيتية فأن القيادة الجوية الشرقية قد وضعت في اعتبار هـــا تيمـــير الإسناد الفوري تقادة القرق لإسناد القطاعات الأمامية في جمع الأوقات.

كانت المعلومات المتيمرة لدى الجانب الهندي أن القوة الجوية الباكستانية في بنغلاث ، وعدد في بنغلاث ، وعدد في بنغلاث ، وعدد من طائرات ميغ - ١٩ قرب دكاء ولكن عندما بدأ الحرب لم تكن في بنغسلائش . أية طائرة ميغ ويبدر أنها سحبت إلى الغرب.

لقد تمكنت القوة الجوية الهندية من شل القوة الجويـــة الباكســتانية فــي بنغلادش في نهاية اليوم الثاني الحرب. ومع أن بعض طــاترات العــابر نجــت مــن المعارك الجوية والقصف الجوي فإنه لم تضاهد أية طائرة باكستانية طيلـــة بقية أيام الحرب. وكان هذا عاملاً كبيراً ساحد الأرتال الهنديــة علــي التعــابق بسرعة كبيرة. كما أنه ساعد على تتقل القطعات وانفتاحها، وعلى عــدم الحاجــة لاستعمال التمويه بكثافة، وعلى عدم ملاحظة كثافة العجلات في الأرتال. وعلــي عدم الحاجة لحفر مواضع للمنفعية، وبتعيير آخر أصبحت الأرتال حرة فـــي أن تتقدم بسرعة دون الخوف من القصف الجوي أو الغارات الجوية.

لقد أزداد عدد الطلعات المتيسرة للإسناد القريب زيادة كبيرة وفي المحقيقة كانت هناك أوقات تطلب فيها القوة الجوية .. لا القوة البريسة .. القيسام بطلعسات لإسناد القطاعات الأرضية لهذا فإن الأرتال كانت تتسابق في التقدم لدرجة أنسها نادراً ما كانت تتوقف منتظرة هجوماً جوياً مديراً، والواقع أن الأرتال لمسم تكسن تطلب إسناداً جوياً إلا عند وجود مركز مقاومة منيع. وحتى في مثل هذه الحالات بلغ عدد طلبات الإسناد الجوي بعده كانون الأول 1941 بمعدل (١٢٠) طلعة في اليوم. كانت القوة الجوية الهندية في قصفها للمواقع الحصينة دقيقة لدرجة أنها لم تصب أية منشأت مدنية أو أهدافاً غير حسكرية في صدن جيسور و كوشتيا وخولنا وغيرها. في (جنيدة) نفذ ما لدى رثل الإدامة المعقب للواء المشاة فيبرت القوة الجوية على عجل منهاج إسقاط المؤن والاعتدة مسن الجو ذلك اللواء. حيثما اقتضت الضرورة وكان إخلاء الخسائر يجري باستخدام طسائرات الهلوكريتر وطائرات النقل الدفيفة إلا أن أفضل استخدام لجناح النقل حدث عنما اضطوهم الموقف إجراء عمليات عبور للأنهر. ففي هذه الحالات استخدم أمول من طائرات الهلوكويتر نوع (لم أي - ٤) بشكل متواصل لعمل (جسر جوي) لعبور الأنهر من (سيلهيت) و(ساكررا) الواقعة على نهر (مادوماتي) وعبر نهر (ميكنا) حيث جسرت عملية العبور المشهورة في (اشوكانج). وفي تلك العمليات الجوية كان يتم نقل الرجال والمدافع المشهورة في (انوكانج). وفي تلك العمليات الجوية كان يتم نقل الرجال والمدافع والأعتدة فوق النهر لتمكين الأرتال من التسابق نحو أهدافها.

كان منهاج التجريد يتضمن واجباً خاصاً، هو اكتساح الطوافات النهريسة الراسية على ضفاف الطرق المائية المتعدد، فعندما كانت الأرتال الهندية تندفسع بسرعة للأمام متخطية نقاط المقاومة كان الكثير من أفراد القسوات الباكستانية يتراجع إلى الخلف مستخدماً أية واسطة نقل متيسرة ومنها القوارب والمحركسات المائية والطوافات النهرية التي كانت تستخدم من قبسل الأهسالي كومسائط نقسل يصسل بعضها في تنقله حتى العاصمة (دكا). لذا فقد قامت القوة الجوية الهنديسة بسلسلة متواصلة من الضربات الجوية على الجماتات الباكستانية الفسارة بهذه

الوسائط فأغرقت منها حوالي (٢٧٠) قارباً من مختلف الأنسواع عسد نهايسة الحرب.

لقد شاركت في هذه الحرب الجوية، سواء بتقديه الإسداد المسوقي أو التعبوي، طائرات الأسطول البحري الهيدي من سطح حامله الطائرات الأسطول البحري الهيدي من سطح حامله الطائرات (فيكرانت) وكان الحد الفاصل بين القوة الجوية والأسطول هو خسط المسلاح ٢١ شمالاً فكانت مسوولية البحرية جنوب هذا الخط وكان أول أهداف السلاح الجوي البحري هو مدينة (جيتاكونك) فقامت الطائرات بمهاجمة المطار والميناء البحري هناك. أما الأهداف الأخرى فقد تواتها حاملة الطائرات (فيكرانت) وهمي مدينة (جائنا) و(منكلا) و(باريسال) و(كركس بازار) الواقعة في أقصى الجنسوب الشرقي. وكان الواجب الرئيس القيادة البحرية الشرقية هو فرض الحصار البحري على موانئ بنغلاش، لمنع أية باخرة بحرية من دخول أو مغادرة تلك المياه، وقد نجت القيادة في ذلك نجاحاً تاما.

وجدير بالذكر أن في السابع من كانون الأول ١٩٧١ صوتت الجمعيسة العامة لهيئة الأمم المتحدة بأغليبة (١٠) أصوات مقسابل (١١) صوتساً على قسرار يقضي بوقف إطلاق النار فوراً وانسحاب القوات المتحاربة إلى مسا وراء الحدود من قبل كلا الطرفين (الهندي والباكستاني). وكسان هذا القسرار بسهذه الأغليبة الساحقة تجربة جديدة على الهند. ومن المهم نكره أن الصين والولايسات المتحدة صوتتا إلى جانب القرار بينما صوت الاتحاد المعوفيتي (السابق) ضسده. وامتعت عن التصويت بريطانيا وقرنسا.

ولم تكتف حكومة الولايات المتحدة بالضغط الدبلوماسي على الهند، بـــل أصدرت أوامر بتهيئة الأسطول السابع الأمريكي في المحيط الهادي التنخل فــي خليج البنغال. ثم أصدرت الأوامر بتخصيص (قوة واجب) من هسذا الأسطول وهي حاملة الطائرات (اتتربرايس) وحمولتها (٩٠) ألف طن وتسير بالطاقة الذرية وقد خصصت الواجبات المهجوم وتحمل على ظهرها طسائرات (فانتوم) المقاتلة - القاصفة كما تحمل قابل ذات رؤوس نووية. أمنا حاملة الطسائرات الثانية فكانت (تربيلوي) وهي حاملة طائرات هليكويتر مخصصت ست بواخر حربية الثانية فكانت (الربيلوي) وهي حاملة طائرات هليكويتر مخصصت ست بواخر حربية تضم مدمرات وسفن حراسة وعناصر إدارية. وكنان الواجب المعطى لهذه القوة، كما ادعت الحكومة الأمريكية، هو إخلاء الرعايا الأمريكان الذين بقسوا في بنغلاش. أما الواجب الحقيقي فكان يشمل إضعاف الحصار البحري السهندي في بنغلاش. أما الواجب الحقيقي فكان يشمل إضعاف الحصار البحري السهندي على بالمغروض على باكستان الشرقية. وتحويل حاملة الطائرات الهنديسة (فيكرانت) عن تنفيذ واجباتها المكلفة بها وإجبار الهند على ليقاء قسم من طائراتها في وضع عادما تالطفرارئ وبذلك نقل فعالياتها باتجاه القوات الأرضية الباكستانية.

أما سير المعارك فيينما كانت أرتال الفيلق الرابع تتسابق للوصول إلى العاصمة (دكا) و(جيتاكونك)، كان فيلق الجنرال (رينا) يتقدم للوصول إلى خصط نهر (مادوماني) فأرسلت الفرقة الشمالية رتاين باتجاه (ماكورا) – وهمو المكان الوحيد الذي يحتمل عبور النهر منه بينما استدارت الفرقة الجنوبيسة نصو الجنوب بعد أن استولت على (جيسور) متجهة نحو (خولنا). وفصى ١١ كانون الأول تخطى الرتلان العائدان للفرقة الشمالية (مسن الفيلق الشاني) الحاميسة الباكستانية في (ماكورا) ووصلا إلى ضواحي (كمار خالي كان) على نهر (مادوماتي) وتعتبر (كمارخالي) معبرا مهما على النهر لأن الطريق بعد العبسور (مادوماتي) وتعتبر (كمارخالي) معبرا مهما على النهر لأن الطريق بعد العبسور يتشعب إلى قسمين على يذهب إلى (فريد بور)، وآخر يتجه إلى على (كولاسدو

فان) الواقعة على نهر (بامدا). وقد حدث تأخير هذا بسبب قلة وسسائط العبور فاستفادت المقدمات والدوريات من القوات المحلية المتيسرة التي قدمها الأهسالي هذاك. لكن القسم الأكبر اضطر إلى التوقيف بانتظار وصدول أمسطول مسن الهليكوبترات التي أرسلتها القوة الجوية لإقامة (جمس جوي).

وفي اليوم الرابع عشر من كانون الأول وصلت طلائع الأرتال الهنديـــة مدينة (فريدبور) الواقعة على نهر (بامدا) وتم الاستيلاء علـــى محــور (خولنــا) و(دولتا بور) الواقعة شمال خولنا ببضعة أميال. ويذلك تم إغلاق طريق الـــهرب الرئيسي للقوات الباكستانية في قطاع (كوشتيا حجيسور حخولنا).

في القطاع الشمالي - الغربي كان التقدم يجري ببطء بسبب المقاومة العنيفة التسمي أبداها المدافعون الباكستانيون. كانت (لال منيرهات) قد سقطت قبل أيام فسيطرت القوات الهندية بذلك على معابر (نستا) وعلى كل فإن الهجوم الرئيس في (هيلي) هو الذي سبق غيره في استثناف التقدم السريع، وفي يوم ١٧ كانون الأول سقطت (كوركان) ومن هنا اتجه الرئل جنوباً نحو (بوكرا). كانت مجموعة قوية من جيش التحرير البنغالي موجودة هنا. وبالتعاون معها تم احتال (كوبندبور) الواقعة في منتصف الطريق بين (كوراكات) و(بوكرا) وفي الرابسع عشر منه تم الاستبلاء على (بوكرا) التي كان فيها مقر القوات الباكستانية.

وفي جبهة الفيلق الرابع في الشرق كانت (دكا) العاصمة قد غدت عرضة لتهديد أكيد خطر، وفي التاسع من كانون الأول وصل الرسّل المندفسع من (اخورا إلى (اسوكانج) ليجد أن قسماً من الجمير قد دمر، الأمر الذي غددا النهر فيه مانعاً صعب الاجتياز إذ يبلغ عرضه هنا حوالي ميلاً. لذلك ققد بدأ اللواء الأمامي باستطلاع أماكن العبور وتطوع عدد من الأهالي لمساعدته،

بجلبهم القوارب والطوافات. وسرعان ما عبرت جماعات الصولة. لكن استئناف الله الم بتعرضه يحتاج إلى إسناد المدفعية واعتدتها والى مدافع ضحد الدبابات وغيرها من التجهيزات التي لابد من عبورها أو لاً. كما أن هناك مشحكة عبور دبابات (بي تي - ١٧) إذ على الرغم من أنها برمائية فإن مصمميها السوفيت لم يفكروا بأنهر بنفلاش ومن المعروف أن هذه الدبابات ترتفع فيها درجة الحرارة عالياً بعد عومها لمدة نصف ساعة. بينما يستغرق عبور نهر (ميكنا) العريض والسريع الجريان مدة ثلاث ساعات تقريباً. وأخرى سحبها بواسطة العشرات وتحرك بقوتها الذاتية لأطول مسافة ممكنة ثم جرى سحبها بواسطة العشرات

بدأت عملية (التجمير الجوي) بطائرات السهليكويتر فسى ١٠ كانسون الأول ١٩٧١ وقامت القطعات المسؤولة عن إنشاء الجمير بنقل كل مادة لا يمكن نقلها جواً، بواسطة القوارب المحلية. وفي ١١ كانون الأول كانت هناك قوة كاقية في الضفة الأخرى لاستثناف التقدم. لقد جرى العبور من مكان يبعد ميلين جنوب موقع الجمير. ولم تبد الحامية الباكستانية أية مقاومة لمنع العبور رغسم رؤيتها طائرات الهليكويتر وهي تقوم بأعمال النقل الجوي. ويظهر أن المبيب فسي نلسك يعود إلى خوفها من قوات جيش التحرير البنغالي وإلى هبوط معنوياتها وهكذا بقيت قابعة في مواضعها.

لم تكن تتيسر محاور طرق بعد رأس الجسر تؤدي إلى (دكا) مما أصطر الرئل الهندي إلى أن يتقدم خارج الطرق وبمحاذاة سكة الحديد متجنباً (بـــهيراب بازار). وهنا أيضاً تطوع المنات من الأهالي لمساعدة القوات الهندية فــي نقــل التجهيزات التقيلة. وعند الوصول إلى خط السكة وجد نقيــب مدفعــي - يعــرف بعض الشيء عن محركات الديزل - قطار بضائع مهجورا على خـط المسكة فأسرع بتحميل مدافعه على عرباته، ولم يمض بعض الوقت حتى بـــدأ القطار بالتحرك فتمكن من الالتحاق برتل اللواء.

وفي اليوم نفسه تمكن الرتل الجنوبي من اختراق (لاكتسام) واستولى على (جاندبور) وهي ميناء على نهر (بامدا) الرئيسي يقع جنــوب (دكــا) و(نارايــان كانج). وتم على القور إرسال رتل من (جاندبور) نحو الشمال باتجاه (دوخــاندي) الواقعة على نهر (مكنا).

وفي الحادي عشر من كانون الأول بدأ نجاح الجيش السهندي واضحاً المعيان في حملته في بنغلادش. فقد أصبح القسم الأعظم من القسوات الباكستانية مطوفاً في المناطق الثلاث. أي في الغرب والجنوب الغربي من (بامدا) وغسرب (ميكنا) وأصبح طريق تراجعها إلى وعاء (دكا) مقطرعاً عدا قطاع (ميمن سسنغ) الذي كان يحتمل أن يتراجع منه قسم من الجيش الباكستاني وفي هذا القطاع كان الذي كان يحتمل أن يتراجع منه قسم من الجيش الباكستاني وفي هذا القطاع كان من الانسحاب وتعزيز حامية (دكا) التي كانت قوتها تقدر ب (٥٠٠٠) مقاتل مسن مختلف المعنوف ولكنها ليمن وحدة أو تشكيل مشاة نظامي، بل هي خليط مسن القوات المقاتلة. ولم يكن الجنرال (أورورا) يخشى هذه الحامية أو يعتقسد بأنسها متحتفظ بالعاصمة (دكا) وان يكون بمقدوره احتلالها. لكن ما كان يخشساه هو التحمير الشامل الذي ميصوب المدينة وسكانها إذا ما أستمر القتال فيسها لبضعة أيام أخرى. لذلك فإنه كان يرى وجوب منع الحامية الباكستانية من الوصول إلى (دكا) بطريقة ما.

وفي عصر يوم ١١ كاتون الأول هيطت في مطلر (دم دم) قرب كلكتسا بضع طائرات تابعة لهيئة الأمم المتحدة حاملة معها الأجانب الذين تم إخلاؤهم من (دكا). وكان وقد حضر في المطار عدد من الصحفييان المهنود والأجانب فضاهدوا بأعينهم أسطولاً من طائرات النقل التابعة للقوة الجوية الهندية مصطفا على أرضية المطار. كانت تلك الطائرات من أنواع مختلفة، فمنسها المسوفيتية (أي أن - ١٢) والكندية (كاريبوس) والأمريكية (فيرجايلد) و(داكوتا) وشاهدوا كذلك قطعات مظلية كثيرة. فانتشرت الإشاعات بأن هناك لواء مظلياً كاملاً على وشك الإقلاع القيام بواجب ما. ولا بد أن تكون تلك الإشاعات قد وصلت (دكا) في صباح اليوم التألي. وقد تعززت تلك الإشاعات بالتقارير التي تقول بأن هناك في صباح اليوم التألي. وقد تعززت تلك الإشاعات الأفيرة مي الوجبة الأولسي ممن القوات اللهنوي إرسالها غرباً من القيادة الشرقية لكنها جعلت الجلرال (نيازي) يعتقد المنوي إرسالها غرباً من القيادة الشرقية لكنها جعلت الجلرال (نيازي) يعتقد بأن هناك للهنوط على (دكا).

وفي جبهة (ميمن سنغ). أرسل اللواء الهندي الذي أحاط ب (جمال ب ور) فوجا عبر نهر (جامونا) وقطع خط الرجعة على المدافعي ... كما أن الجنرال (ناكرا) جلب أيضاً لواء آخر كان متجهاً نحو (ميمن سنغ). ولم يكن ممكناً بعد، البت بشكل قاطع بأن اللواء الباكستاني لن يتمكن من الاتسحاب إلى (دكا) عسن طريق (تاتكيل). وكانت هناك حامية باكستانية صغير في (تاتكيل) تحتل (قاعدة أمنية) للواء الباكستاني في (ميمن سنغ) لكي ينسحب إليها عند الحاجة. ينبغي أن نتذكر بأن منطقة (تاتكيل) هي أيضاً مقر لمجموعة قوية مسن جيش التحريس البنغالي برأسها المدعو (صدقي) وقد تقرر الاستيلاء على إلى السائكلاء على السائكيا) بإسقاط

المظليين الذين كان عليهم تأمين التماس مع قوات جيش التحرير البنغالي وقطع غط الرجعة على الباكستانيين والاحتفاظ بالأرض لحين تأمين التماس مع الألوية الهندية في الشمال. وفي عصر يوم ١١ كانون الأول تم إسقاط فوج من اللهواء المظلي الهندي مع أسلحته السائدة (وهي مدافع ضد دبايات جبلية وحديمة الإرجاع) في منطقة (تاتكيل) في الوقت المناسب تماماً وقد علم آمر الفوج فيما يعد من اللواء قادر (أمر) اللواء الباكستاني في (ميمن سنغ) بأن الجنرال (نيازي) سبق وأن أصدر أوامره إلى اللواء المذكور بالانسحاب إلى (دكا). وفي الحقيقة كان رتل العجلات قد شرع لتوه بالمرور من (تانكيل) متوجها نحو الجنوب فسي عصر ذلك البوم.

وبعد إسقاط كاذب إلى جنوب غرب المدينة. تم تنفيذ الإسقاط الحقيقي في السهل المفتوح عبر النهر الذي يجري من الشرق إلى الغرب والذي يمسر على بعد بضعة أميال من شمال (تانكيل) وكان الواجب الرئيسي الفوج السهابط، هسو الاستيلاء على الجسر وموقع العبارة على النهر لمنع القوات الباكمستانية مسن المهرب نحو الجنوب. وواجبه التالي هو احتلال (تانكيل) ثم تأمين الاتصسال مسع اللواء مفارز جيش التحرير البنغالي، وواجبه الأخير بعد تأمين الاتصسال مسع اللواء الهندي التحريك جنوباً من (جمال بور) نحسو (دكسا) بسأمر مسن قسائد منطقسة المه المهاسلات ١٠٠٠.

جرى إسقاط الفوج من ارتفاع (١٠٠٠ – ١٢٠٠) قسدم وكسانت الريسح بسرعة ١٢ عقدة فانتشر الفوج في رقمة تزيد على ١×١ كيلومتر. وعلى الرغسم من كون المنطقة مفتوحة ومستوية. إلا أنها مملوءة بالقوى للمحاطة بعسد مسن البرك المائية. وقد سقطت في هذه البرك بضعة مدافع وسقطت بعض المطسلات التي تحمل رجالا أو تجهيزات على سطوح بعض الأكواخ ومع هذا فقد تمكسن الفوج من جمع شمله خلال ساعتين وأعاد تشكيله إلى فصسائل وسرايا وباشسر بتنفيذه الواجبات. وكان الظلام الدامس قد حل آنذاك فتطوع سكان القسرى أدلاء لتوجيه القطعات نحو أهدافها، وبينما توجه القسم الأكبر من الفوج نحو الجسسر. أرسلت إحدى السرايا لمسك موقع العبارة. كما أرسلت دورية شمالاً نحو طريسى (جمال بور) للأخبار عن أي تقرب القطعات الباكستانية.

كان أول علامة تدل على اقتراب القوات الباكسيتانية هـ و رتيل مين العجلات علاقة قادم من اتجاه (جمال بور) وقد حصل على التماس مع الدوريـة على بعد ميلين من الجسر فتبادل معها إطلاق النار. أما الرئل الثاني - وهو أكبر من الأول - فقد جاء من اتجاه طريق (ميمن سنغ) وقد سمحت القطعات الهنديـــة لهذا الرتل بالتقرب حتى مواضع الفوج وعندها فتسح قسانف صساروخي النسار فأصاب العجلات الثلاث الأولى. وقد قتل في هذا الحادث حوالي (٣٠) جندياً باكستانياً. كان هذا الرئل عبارة عن بطرية خفيفة تتسحب من (ميمن سنغ). أما باقى الربل فاستدار إلى الخلف وتوارى بسرعة وعندما أدرك الباكستانيون أن القوات الهندية قد استولت على (تانكيل) قاموا بشن عدة هجمات لفتح الطريق إلى (دكا) صدتها القوات الهندية ومنها ثلاث هجمات ليلية على الجسر ومنطقة هبـوط المظليين. ثم شن هجوم يائس أخير من قبل القطعات الباكستانية في ضوء النهار صباح اليوم التالي. فحدثت مجزرة كان فيها الجنود الباكستانيون بدون قيادة وقد استسلم قسم كبير منهم وتسلل عدد آخر إلى القرى المجاورة. ومهما يكن فان هذه المعركة كانت الأخيرة في محاولة وصول الباكستانيين إلى جسر (قادر) وسلم آمر اللواء (قادر) نفسه عصر ذلك اليوم. وفي وقت متأخر من نفس اليوم وصل الجنرال (نكرا) ومقره التعبوي. وقد كان ينفذ الزحف متقدماً بسرعة نحو (دكسا) فأرسل اللواء الأمامي نحو (جوى ديبور) وكان على وشك إرسال لسواء آخسر يعقب اللواء الأمامي بعد ساعات قليلة. كما صدر الأمر إلى القوج المظلي للبقاء مؤقتاً في (تانكيل). وفي اليوم الثالث عشر توقفت القطاعات الأمامية في (جسوى ديبور) حيث لاقت بعض المقاومة. وعبر اللواءان النهر عنوة بعسد أن أخرهم بضع ساعات واندفعا جنوباً نحو (تونجي).

أخذ ضغط القوات الأرضية الهندية يترايد، فتم احتلال القطاع الغريسي والقطاع الشمالي الغربي وأصبحت القوات الباكستانية المتراجعة مطوقة، وفسي الوقت نفسه صعدت الهند من حملتها النفسية لتثبيط معنويات الباكستانيين فسي (دكا) وقامت القوة الجوية الهندية بضرب الأهداف العسكرية فيسها. وبوشسر بإرسال الأوامر المنتقضة والمصللة عبر ذبنبة اللاسلكي المستخدمة مسن قبل القوات الباكستانية. وقد تمكن منهاج (الحرب الإلكترونية) المستخدمة مسن قبل القوات الباكستانية في (دكا) وقامت القوة الجويسة الهندية بضسرب الأهداف العسكرية فيها. ويوشر بإرسال الأوامسر المنتقضة والمصللة عسر نبنبة اللاسلكي المستخدمة من قبل القوات الباكستانية، وقد تمكن منسهاج (الحسرب الإكترونية) الهندي من حل الشفرة الباكستانية وأصبح من السهل النداخسل فسي المواصلات اللاسلكية الباكستانية.

وقد استلمت حكومة باكمتان المدينة، واستقالت في رسالة بعث بها رئيسها المسيد مالك إلى الرئيس يحيى خان. والتجأ مسؤولو الحكومة المستقيلة إلى فندق (كونتينتال) بموجب أمر خطي من السيد مالك وكان الفندق المذكـــور قـد أطن منطقة محايدة.

### الاستسلام في دكا وقيام جمعورية بنخلاش:

وفي ١٤ كانون الأول ١٩٧١ أعلنت رئيسة وزراء الهند (انديرا غلندي) في مجلس النواب الهندي، السقوط النهائي لباكستان الشرقية والخطوط الأولى في مجلس النواب الهندي، السقوط النهائي لباكستان الشرقية مجيب الرحمن مكانك على رأس الدولة الجديدة في وقت قريب جداً (وكان لا يزال سجيناً في باكستان الغريبة). وبالفعل وقع الجنرال (نيازي) وثائق الاستسلام في (دكا) بتاريخ ١٦ كانون الأول ١٩٧١ وتسلمها منه الجنرال (أورورا). وكانت خسائر الهند في هذه الحرب (٢٠٣٣) فردا، منهم (٢٠٠٧) كتلى بينما خسرت باكستان كل قواتها في الجبهة الشرقية بين قتلى أو جرحى أو أسرى.

وفي ٢٠ كاتون الأول ١٩٧١ استقال الرئيس (يحيى خان) من منصبك كرئيس لجمهورية بلكستان، تحت ضغط شعبي متزايد، وسلم السلطات إلسى (ذو الققار على بوتو)، كبير الزعماء السياسيين في بلكستان الغربية، ومن جهة أخرى نقل الجنرال (نيازي) من دكا إلى كلكتا بطائرة خاصة. وصلت الانتقاسات الوحشية مكان الابتهاج في العاصمة (دكا). واندفع زهاء خمسة آلاف من شوار (بنغلاش) المزودين بأسلحة أوتوماتيكية حديثة في الشوارع، يتخلصون بسرعة من الذين يشتبهون بأنهم كاتوا يؤيدون الحكم السابق والواقع أن أعمال العنف قد ارتدت طابعاً غير مألوف مسن الوحشية والفظاعة حتى أصبحت الجثث منظراً يومياً في العاصمة.

وكان أول ما فعله الرئيس علي بوتو بعد استسلام السلطة إطلاق سراح الشيخ مجيب الرحمن بتاريخ ٢٢ كانون الأول، الذي وصل إلى (بنغلاش) فــــي العاشر من الشهر التالى. وأخذ في ممارسة صلاحياته في الدولة الجديدة. وفـــــى

٧٥ كاتون الثاني ١٩٧٧ كانت (بنفائش) قد حصلت على اعستراف الاتحساد السوفيتي (السابق) وفالندا ويولندا ويوغسلاقيا (سابقاً) ومنغوليا بالإضافسة إلى الهند التي اعترفت بها خلال أيام الحرب، ولم تمض فترة طويلة حتى حصلت الدولة المادية على اعتراف الأمرة الدولية بما في ذلك باكستان نفسها.

# هرب الوراثة الأسبانية (١٧٠١ – ١٧١٤):

يطلق أسم (حرب الوارثة الأسبانية) على مجموعة الحروب الأوروبيسة العامة التي بدأت في العام ١٧٠١ وانتهت في العسام ١٧١٤، بعقد معاهدات اوتريخت واراستات.

#### سبب العرب:

عندما تولى شارل الثاني عرش أسبانيا في عام ١٩٦٥، ثارت في أوروبا مشكلة خطيرة، فقد كان هذا الملك سيقيم العقل والجمع معاً، وهو فحسى الوقحت نفسه لم يكن لديه ولد يرث المعرش ولذلك كانت الدول الأوروبية الكبرى تنتظهر اليوم الذي يموت فيه فتثار في أعقاب موته مسألة الوارثة الأسبانية يضاف إلسى ذلك أن وريثيه الأقربين، كانتا أختيه ماريا تريزا التي تزوجت من لويس الرابسع عشر، وماجريت تريزا التي تزوجت الإمير الحور ليوبولهد الأول، وقعد أنجست الأخيرة ابنة تزوجت أمير بافاريا. وبذلك تشعبت المطالبة بعهرش أسهانيا إلى ثلاثة قده ع.

 فادعى الوراثة أمير بافاريا لأنه لبن أخ ملك أسبانيا، وكان أقل المطالبين بالوارثة نفوذاً ولا يشكل خطراً على التوازن الدولي، ولذلك كانت الدول تميل إلى جعل وراثة الملك في ولي عهد بافاريا.

- ٧. وأدعى الرابع لويس عشر حق ورائة هذا العرش لولي عهده من زوجتــه ماريا تريزا، ولكن لويس قد تتازل عند زواجه منها عن كـــل حقوقــها فـــي عرش لهمبانيا، ولكنه عندما لاحت مشكلة الوارثة الأسبانية ادعى أن تتازلــــه ليس قانونياً ويعتبر باطلاً وتذرع بأسباب واهية.
- وادعاها الإميراطور ليو بولد الأول، أولاً لأنه حفيد فيليب الشالث وثانياً
   لأنه منزوج بنت فيليب الرابع، وتتازلت ل ابنته (ماريا انطوانيا) عـــن كــل حقوقها قبل أن تتزوج أمير بافاريا.
- 3. وهكذا تعقدت مسألة الوارثة الأسبانية، وطمع فيها الكثيرون، فقد كانت أملاك شارل الثاني تشمل مع أسبانيا جزائر البليار، والأراضي المنخفضة الأسبانية، وميلان ونابلي، وصقلية، ويعض ثغرر على مساحل تمسكانيا، ومستعمرات واسعة في إفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكيا الجنوبية وعدة جزر في خليج المكسيك والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، وكان موت شارل الثاني المريض متوقعاً في أية لحظة، وكذلك كان الصسراع الدولي، ولذلك الوارثة متوقعاً بعد وفاته على الفور، حفظاً على ميدا التوازن الدولي، ولذلك حدثت قبل موته عدة مناورات سياسية، ومحاولات سرية لتقسيم أملاكه ولكن باعت بالقشل لتعارض المصالح بين فرنسا والإمبر اطور، وانقسم بلاط شارل باعث بالي حزبين أحدهما يؤيد الإمبراطؤر والثاني يؤيد أطماع لويس الرابع عشر، وأخيراً انتصر الحزب المؤيد الفرنسا حيث نجحوا في إقناع الملك عشر، وأخيراً انتصر الرابع عشر (ثاني أولاد ولي عهد فرنسا)، وبعد هذه الوصية بشهر واحد مات شارل.

وعندئذ تجاهل لويس الرابع عشر معاهدة التقسيم التي وقعها مع إنكلسترا والأراضي المنخفضة عام ١٩٩٩، وقرر قبول وصية ملك إسسبانيا الراحسل لحقيده دوق أنجو وأعلن توليه عرش فرنسا باسم (فيليب الخامس) وكتب إلسي وليم الثالث ملك إنكلترا يشرح له الأسباب التي أنت إلى قبول الوصية ونقض المعاهدة وبعد مباحثات طويلة تبين لإتكلترا وهولندا مدى الخطر الذي يتهددها من ازدياد الخطر الفرنسي على التوازن السياسي في أوروبا.

وترّعم وليم الثالث ملك إنكلترا تعبئة الشعور الأوروبسي ضعد لويسس، ونجح في إقامة اتحاد سمي بالتحالف الأعظم (أيلول ١٧٠١)، ومات في العسنة التالية قبل انسدلاع الحسرب وشسمل التحالف الأعظم إنكلترا وهولندا والإمبراطور، وأيدته دوقية براندنبرج (بروسيا) ثم البرتغال ودوقية مسافوى الإيطالية.

### حهلة إيطاليا (١٧٠١):

بدأت حرب الوراثة الأسبانية بإبراز كل النوايا والأهداف مسن خلال التعامل مع قلاع الأرض الأسبانية وتحصيناتها حتى الأراضي الفرنسية، وذلك في آذار ١٧٠١. وقد بدأت بريطانيا وهوانندا استعداداتهما في وقت واحد. ولكن النجاح لم يحالف إحداهما في هذه السنة لحشد جيوش وزجها في ميدان القتال. ذلك لان جيش إنكلترا في زمن السلم كان ضعيفاً. كما أن هولندا لسم تجد فسي نفسها الجرأة للدخول وحدها ميدان العرب. وعلى كل حال. فقسد أخسذ الأميز أوجين المبادأة على المسرح الإبطالي وقلد جيشه النمساوي بسهدف الاستيلاء على المستولة في شبه الجزيرة الإبطالية. وتم حشد القوى في الترول

مع بداية فصل الصيف، واستطاع الجيش الفرنسي بقيادة كاتينا تشكيل سد أمام الزحف النمماوي، ولكن الأمير أوجين نجح في استخدام الطرق والممرات عبر الجبال بين روفيريدو وفيسنزا حيث المقاطعة الخالية من حدود إمارة فينيتان.

وفي ٢٧ أيار ١٧٠١، اتخذ الأمير أوجين تدابير الحيطة الضروريسة وإجراءات الأمن للتقدم وذلك بإقناع السلطات المسؤولة في فينيتان بعدم التعـرض لقواته أو مقاومتها طالما أنها لم ترتكب مخالفة أو تقوم باتخاذ موقف عدواني مسن السكان ثم انطلق الأمير أوجين بعد ذلك في سيرته عبر الطرق التي لـم يسـلكها جيش منذ أيام شارلكان.

وفي يوم ٢٨ حزيران ١٧٠١، وصل جيشه إلى السهول، ثم انتشر على مساحة واسعة ووصل إلى ليبباغو (القلعة الإيطالية في إقليم فيرون على نهر أدبح) ثم تجاوزها في محالة للبحث عن طريق يعبر خلاله نهر أدبح الأسفل وعند ظهور الأمير أوجين في السهل بوغت القائد الفرنسي كاتينا مباغته تامية، لأته كان يعتمد في تنظيم دفاعه اعتماداً كاملاً على حياد فينيتيان. كما ارتكب هذا القائد الفرنسي خطيئة كبرى عندما افترض أن الجيش النمساوي مصمصم على غزو الممتلكات الأسبانية جنوب بو فعمل على نشر قواته بشكل مستارة ضعيفة وتنظيم خطوط دفاعية رقيقة حتى يستطيع تغطية جبهة طويلة على امتداد نهر أدبح. واستطاع الأمير أوجين العثور على بقعة محروسية من قبل القوات الفرنسية فعمل بطريقته الحذرة على اجتياز أدبح الأميل في ليل ٨ - ٩ تميوز، وعندما جمع القائد الفرنسي كاتينا قواته فوراً، وحدد خلف النهر الإيطالي مينسيو في الوقت الذي كان فيه أوجين يستدير شملاً بجيشه لمعاودة تحقيق الاتصال مع خطوط ابداداته الأساسية في روفيردو - ريفولي وتعرض الأمير أوجين خيلال

تلك القترة لصعوبات كثيرة في تأمين إمدادته نظراً لأن إمارة فينيتيان لـــم تعـد تسمح الدُمير أوجين باستخدام أراضيها لنقل القوات والإمدادات. وأخـــيراً قـرر الأمير أوجين مجابهة الموقف وحسمه بالصراع. فاتخذ استعداداته الاختراق نسهر مينسيو قريباً من بحيرة بيشييرا وعلى أبعد مسافة من الجنــاح الأيسـر لجيـش كاتينا.

وفي ليل ٢٨ تموز نفذ أوجين العملية وتراجع كاتينا بهدوء إلى (أوليسو) ولكن هذا التراجع أثار نقمة القوات الفرنسية و لا سيما وأن القوة النمساوية كالت أصغر بكثير من القوة الفرنسية. وفي مطلع آب نقل تيسيه خصسم كاتيسا هسذا للموقف إلى باريس التي أرسات المارشال فياروا المقرب من الملك الرابسم عشسر لاستلام القيادة من كاتينا. وكان القائد الجديد أقل كفاءة من جميع الضباط الأعوان الفرنسيين، فعمل قبل كل شيء على شن هجوم ضد الأمير أوجيس السذي كان يحتل مواقع دفاعية جيدة في شياري، وذلك فسي (١) أيلول، وانتسهى السهجوم بهزيمة كاملة القوات القرنسية. وفي الشتاء قام الأمير أوجين بهجوم مباغت على كريمونا في ليل الأول من شباط ٢٠٠١، وبعد قتل في ظروف غامضة ومخسدة نسحب الأمير أوجين ومعه القائد الفرنسي (فيلار) كأسير حرب، في حين كانت المسجب الأمير أوجين ومعه القائد الفرنسي (فيلار) كأسير حرب، في حين كانت

## حملة مارابورو الأولى (۲۰۲):

بدأ الصراع الحقيقي مع العام ١٧٠٧. وكان بعسض مستنساري الملك الويس الرابع عشر قد القترحوا عليه العمل على تركيز الجهد للدفاع عن الرابسن والدانوب، وذلك لأن هذه المنطقة هي نقطة التوازن ومركز الثقل فسي التحسالف المضاد لفرنسا. ولكن الملك لويس الرابع عشر لم يستجب لنصسح مستشاريه، وزج القسم الأكبر من الجيش الفرنسي على ضفة نهر الموز، وترك جبهة الرابين تحت حراسة قوات ضعيفة كلفت بواجب الدفاع، وقد تم هسذا التوزيسع بسالقوى وتحديد الواجبات القتالية بتأثير عوامل سياسية.

أما في ممدرح عمليات إيطاليا فقد بقي ميزان القوى ثابتاً، ولم يطرأ عليه أي تغيير باستثناء إرسال قائد من أفضل قادة الملك لويس وهو الجنرال فساندوم، أيحل محل القائد الأسير (فيلار). وفي البلاد المنخفضة، كلف جينكل بممارسة القيادة المؤقتة كقوات الحلفاء (الإتكليز والألمان وبعصض الإمارات الجرمانية الصغرى). وكان جينكل في بدايات إحياط مناورات القائد الفرنسي بوفلر. وكان التهديد الفرنسي المؤقت بالغزو وقد ترك أثراً ثابتاً في السلطات الألمانية التي وضعها كانت موافقتها المتخاذلة عاملاً في تدمير أفضل المخططات التي وضعها مارلبورو، حتى أصبح مرغماً للخضوع إلى مطالبها ورفضها.

ولم تكن تلك العقبات المصدر الوحيد لمتاعب مارلبورو والذي كان عليه أيضاً أن يضع في حسابه دائماً وقف كبار قادته وصراعهم فيمسا بينهم على السلطة والتحزب ورسم المؤامرات على لإكلترا، علاوة على ما كان يجب عليه اتخاذه لدفع عوامل الحمد والجبن والتهاون والتمرد والرفض بيسن دول الحلف التي قدمت فرقها المسكرية لجيشه المختلط. بمثل هذه الصورة بدأت الحرب فسي القرن الثامن عشر، وتم تتفيذها بجيش شديد التعقيد، سواء كان في تكوينه أو فسي تنظيمه. بحيث لم يكن هناك رجل آخر في أوروبا يستطيع المحافظة علسى قسوة هذا الجيش وقيادته كقوة واحدة سوى مارلبورو.

عمل الفرنسيون بالتعاون مع الحاميات على الأرض الأسبانية وقوق هذا المسرح للحرب فنظموا خطاً دفاعياً من التحصينات طوله أكثر من مائه كيلومتر، ويمتد من أنتويرب في الشمال حتى هوي بالإضافة إلى خط آخر أكثر الحثر الوكنه أقل أهمية في قوته وقدرته الدفاعية يمتد من انتويرب أيضاً ويسيير حتى شبلنت ليس ليصل إلى آير في فرنسا. وكان إلى جانب نلك كله خطوط يرابان التي احتلها يوفلر كما احتل جميع قلاع الموز الواقعة تحت هوي باستثناء ما ستريتش. ومقابل ذلك فقد عمل مارلبورو على حشد وتركيز قوة مكونة مسن ستين الف مقاتل (منهم ١٢٠٠٠ مقاتل انكليزي فقاصل) في المنطقة المحيطة بمدينة نيجمجن، وذلك في شهر حزيران ويداية تموز ١٢٠٠٠.

وبعد إنهاء الاستعدادات تقدم مارلبورو مباشرة حتى بيبست المدينة البلجيكية مما حمل بوظر على التراجع بسرعة للوصول إلى خطوط برابان والاستئاد إلى تحصيناتها، وقد حاول مارلبورو القيام برد فعل إيجابي وذلك بدفع قواته للتقدم بسرعة، وزجها في المعركة لحرمان قوات بوظر من الاسستئاد إلى تحصيناتها، واستطاع مارلبورو كسب السباق وتوقف في انتظار وصول جيش بوظر ليضربه ضربة تصيبه بالشلل وتقعده عن العمل وهو لا يزال متعباً من المسير الطويل، ولكن في اللحظة الحرجة، رفض النواب الألمان الاستمرار فسي المعركة، واكتفوا من دون إرهاق قطرة دم واحدة، وذلك في ٢٢ تموز ونتجية

لهذه التجرية المريرة قرر مارليورو اتخاذ جانب الحسفر مسن مسلبية الأمسراء الألمان، والعمل على تطويق قلاع نهر الموز وتحصيفاته التي لسم تلبسث بسدأت بالسقوط تباعاً وبسرعة في قبضة قوات ماليورو في شسموي أيلسول وتشسرين الأول. وتراجع بولفر إلى حدود المنطقة التي يدافع عنها من خطسوط برابسان، وتوقفت الاشتباكات عند سقوط لبيج في قبضة الحلفاء بتاريخ ١٧ تقسرين الأول 1٧٠٧، وعاد ماليورو بعدها إلى لندن حيث منح القب دوق في تشرين الثاني.

وعند عودة مارلبورو إلى مسرح عمليات أوروبا، لم يكن ميزان القدى لممالح الحلفاء. وكان التفدوق العددي لصدالح الفرنسديين ( ، ، ، ، ، ، ، مقابل الممالح الخافاء. وكان التفدوق العددي لصدالح الفرنسديين ( ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وعلى الرغم من ذلك فقد قرر مارلبورو الوصول قبل خصمه إلى ساحة المعركة، وبدأ عملياته بالاستيلاء على بون في أيسار ١٧٠٣، شم وضع (الدوق مارلبورو) مخططه لاختراق الخطوط الدفاعية الطويلسة على الجبهة الواسعة للفرنسيين والأسبابيين والاستيلاء على انتويرب. وتتفيذاً لهذا المخطط كان على فيلق ألماني بقيادة كوهورن التجمع في إقليم سلوزى - هولمست بينما يتجمع فيلق ألماني بقيادة أوبدام في بيرجن - أوب - زوم وخلال ذلك يقوم مارلبورو بتنفيذ مناورته خارج الطرقات للانضمام إلى جيش الأميرين الألمانيين أمام التحصينات للنرنسية في انتويرب. ونفذ مارلبورو نصيبه من المخطط، وقد تحرك القوات بمهارة، ولكن القائديين الألمانيين ساعدا الفرنسيين على الخسروج من المخطع، وقد من المخطع، وقد المشاورة بنصر صخم نظراً لعدم تدخلهما في المعركة، وتدخلت هنا مشساريع كثيرة وضعها الفرنسيون، وكان من هذه المشاريع الاستيلاء على فينسا بجرش (فرنسي - بافاري - هنغاري) مشترك.

وقد أصر الأمير البافاري أن يعمل فيلار على عبور الفابسة المسوداء للانضمام إليه ولم يكن فيلار (الذي أطلق سراحه من الأسر وعدادا إلى قيدادة القوات)راخباً في عبور الغابة السوداء منذ وقت مبكر من هذه المسنة نظراً لأن ثائي ضباطه كانوا كالعادة على وشك ترك الخدمة أو التخلي عن التزاماتهم فسي الجيش. وإلى جانب ذلك فقد قرر كورتييه تحت تأثير أي حافز أو تحريض حتى لو كان مصدر ذلك الملك ذاته قبل إنهاء استعداداته.

ونتيجة لذلك، قرر نالارد العمل وحده، وانطلق في نهاية نيسان ١٧٠٣ للدفاع عن الألزاس ضد الحاكم العسكري لبادن كما زج فيلار قواته في مضائق الغابة المسوداء ودروبها، وانضم فسي ٨ أيار إلى قدوات الأمير الألساني (الاليكتور) في لبينجن، وكانت كل الظروف مناسبة للتقدم إلى فينا، ولكن وفسي اللحظة الأخيرة أظهر الأمير الألماني بعضاً من الندم لتحالفه مع أعداء الجرمان، وتقدم بعرض بديل عن الذهاب إلى فينا وذلك بالترجه إلى التسيرول والاتصال بفاندوم في ليطاليا، ولكن هذا العرض لم يحقق شيئاً. فقد نهض التيروليون وأشعلوا نار الثورة يسبب السلوك المشين والتصرفات الحمقاء للباخاريين الذين تميزوا بقلة الاتضباط، أما فاندوم الذي كان راغباً في اللوكسمبرغ فإنسه كان عملاقاً في ميدان القتال، ولكنه كان كسولاً متراخياً في المعسكر السهذا فإنسه المحمد عن التحرك أو القيام بعمل إيجابي.

#### حملة هوشستت (۱۷۰۳):

نظم فيلار المراكز الدفاعية في أولم وترك فيها جيش المقاطعـــة تحــت قيادة حاكمها العسكري (المارغراف) حتى عوبته اليه. أما هـــذا الجيـش فبعــد الإشتباك في ماندركينجن يوم ٣١ تموز ١٧٠٣ رجع إلى الرابين تتفيسذاً لأوامسر الملك لويس الرابي صشر. وعلى كل حال فبعد مضي خمسة أسابيع، رجع جيش مقاطعة أولم وهو بكامل قوته، وتحرك مع الضفة اليمنى لنسهر الدانسوب حتسى وصل او عسبورغ في ٣ أيلول.

وخلال هذه الفترة رجع أمير المقاطعة الألماني من حملته الفاشسلة في التيرول، وانضم فوراً إلى فيلار في ديالينجن، وقسد شجعه المارشسال على مهاجمة الجيش النمماوي الذي كان يغطي فينا وذلك قبل أن يتمكن الجنرال من ضم قواتها، وكانت النتيجة حدوث معركة هوشستت في ٢٠ أيلسول ١٧٠٣ التسي المتهت بتحقيق نصر كبير لصالح الأمير الألماني وفيلار بخسارة ألف قتيسل فقطه في حين كانت خسائر العدو أحد عشر ألف قتيل. وتعتبر هذه النتيجة أكسبر نصسر حققته حروب القرن الثامن عشر لا ميما وأنها امتطاعت إنهاء الحرب بموقعه واحدة. وعلى الرغم من ذلك فإن فيلار ذاته لم يفكر في طريقة لاستثمار الظفسر أكثر من تحقيق الاتصال دونما عقبه أو عائق بين جيشه وجيش تسالار وقضاء الشتاء في فير تمبورخ وهكذا فإن التقدم الكبير حتى فينا المسم ينتسه إلى نتيجة حاسمة، وحقق الفرنميون نجاحاً كبيراً في تنظيم جيش بافاريا، أما في إيطالبا فسإن خاندوم لم يحقق شيئاً من المنجزات على الرغم من أن الأمير أوجين لم يظهر أية مقاومة جدية.

## ع**ملة الراين والدانوب (٤٠٤)**:

على الرغم من حدوث تطــور هــام فـــي مســارح عمليـــات الأقـــالليم المنخفضـــة وإيطاليا نتيجة معركة الراين والدانوب، فإن مسيرة مــــارلمبورو إلـــي الدانوب في هذه المعركة هي من أكبر العمليات الإستراتيجية للقرن الثامن عشر.

### أ. هغركة الرابين:

في البداية كان الأمير الألماني والقائد مارسان (خليفة فيلار) في الموقف الأضعف بين أولم والموز، وكان يقف في الطرف المقابل الحاكم العسكري للإثليم الجرماني في إقليم ستوكنيش - انجن ونظرا المسووليته في السيطرة على منطقة وسط الراين بكاملها ورغبته في مقاومة الأمراء الألمان، فقد كان موقف ضعيفا في كل مكان، وكان دفاعه على الراين محددا عمليا بالصمود في خطوط ستولهوفن، وإقامة موقع دفاعي قريب من بوهل في بادن. وكان الفرنسيون، بقضل سيطرتهم على جيش بربساك وكهيل، يؤمنون الاتصال مع رفاقهم العاملين في بافاريا . وقد عمل تالار على إرسال فرقة كبيرة من المتطوعين عبر مضائق الفائة السوداء وطرقها لدعم جيش مارسان. ولكن العدد الأكبر من أفسراد هذه الفرقة تشتت خلال الطريق وهرب من الخدمة. واضطر جيش المقاطعة الجرمانية إلى شق طريقة. وفي الوقع أنه لم يتم تنظيم أي محور نظامي الطرق المواصلات وقد وضع مارليورو مخططا نقيقا ومحددا للغايسة يتلفس بنقال الميالق الكبرى من البلاد المنخفضة إلى بافاريا. وحشد القوات هناك بالتعاون مسع الطاقاء لمحق الجيش الألماني التابع للاكتور، وإلحاق الهزيمة الساحقة به.

وحتى لا يتقل القائد مارلبور كاهله بالمستشارين الألمان واعتراضاتـــهم، فقد قرر اغتمام الفرصة والتخلي عن فكرة دعم الوحدات الألمانية، وتركها تحـــت قيادة الكنيسة للدفاع عن الموز، وألقى أعباء المفــــامرة علـــى عـــاتق الإنكلــيز والوحدات المأجورة التي يدفع لها الإنكليز.

ولقد قدر مارلبورو موقفه فوجد أن الفرنسيين سيحشدون المزيد مسن قواتهم مع كل تقدم له نحو الراين، وذلك لمنعه من العبور، عوضا عن قيامهم هم أنفسهم بالعبور للاتضمام إلى الايليكتور ودعهم مارسان. وعلى هذا فان باستطاعته قيادة حملته للوصول إلى وادي نيكار دون أن يشير الشكوك حسول أهداف تحركه الحقيقية، وعند الوصول إلى هناك فإن باستطاعته الاختفاء مسن مراقبة الفرنسيين وقواتهم المدافعة عن الراين ليعاود الظهور مسن جديد على الدانوب، حيث لا يتوقع أحد ظهوره هناك وفي ١٢ أيار ١٧٠٤ عبر مسارلبورو بجيشه نهر الموز عند ريرموند.

وفي يوم ٢٣ أيار وصل بون. وفي ٢٩ وصل منيز، وفسي الأول مسن حزيران لوحظ أن الفرنسيين المرتبكين يقومون باستعداداتهم لإهامة جسر علسي الراين عند فيليسبورغ ولكن وبعد يومين استدار الإتكليز إلى اليسار ودخلوا وادي نيكار، وقد أظهرت فيالق مارليورو كفاءة عالية وقدرة على تحمل المشاق خسلال مسيرتها الطويلة من ربرموند، ولقد كان من الظواهر الرائمة للعملية في القسرن الثامن عشر قيام القوات بمثل هذا الإتجاز في عصر تميز بطابعه العام الذي تكثر فيه المثيرات والمحرضات للفرار من جيش قد يتعرض للدمار خلال تنفيذه مثسل هذه المحاولات. وقد أعجب الأمير أوجين إلى درجة الذهول للدقة الجيسدة التسي تميزت بها مواقف هذا الجيش. وفي الوقت ذاته نقد كانت الأمسور تمسير علسي

الجانب الفرنسي في إطار من الاضطراب والفوضى بحيث انه مضمى أسدوع كامل على انضمام جيش مارلبورو إلى الجيش الألماني (المارغراف) قبل أن يبدأ جيش أيلروا عبر نهر الموز للوصول إلى الألزاس ومراقبة فيلق الأمير أوجرسن أو بالأحرى الأشراف على مواقع توصل في ستولهوفن. وهذا يعني أن المبسادأة والتلوق العددي أصبحا وبصورة نهائية لصالح مارلبورو.

# ب. معركة المانوب (٤٠٧٠):

قاد دوق مارلبورو قواته حتى الأن، ونفذ مناورته بنجاح رائع عند الانتقال من مسرح العمليات إلى مسرح آخر وضمان لنفسه جميع الميزان الضرورية للنصر. وأخذ في التحرك من أمام أولام لينحرف جانبياً بصورة تتريجية على امتداد الجانب الشمالي للدانوب في محاولة للبحث عن معرات غير محروسة. وكان يتلوب مع دوق الجرمان (المارغراف) القيادة العامة في الأيام المنتالية، وعندما كان يوم دوره في ممارسة القيادة وصل إلى أمسام دونوورث وعرف بتدابير الحيطة التي اتخذها لويس، ووجد أن القيام بالهجوم المباشر هدو أهضل من التظار يومين آخرين إلى الشرق.

وزيادة على ذلك فقد كان بحاجة إلى إقليم محدد تتوفر له شروط الحماية لاستخدامه كقاعدة خلفية تضم المستودعات والمخازن، وفي وقت متأخر من بعد ظهر يوم ۲ تموز، اندفع مارلبور بجيشه لاحتلال الخنادق المجصنة في مرتفسع شيللينبرخ القريب من دونوورث، وقد تكبيت القسوات الإنكليزية خمسائر في هجومها، ولكنها لم تتوقف واستطاع (الايلكتور) تتظيم مفرزة قويسة، ونجمح الهجوم في النهاية الوصول إلى أهدافه. وكانت تكاليف الهجوم من المهجوم في النهاية الوصول إلى أهدافه. وكانت تكاليف الهجوم من المهجوم في النهاية

حين لم يرجع من البافار من ١٧ ألف مقاتل -تقريبا- سوى ثلاثة آلاف مقسلل، التحقوا بقطعاتهم الأساسية بعد الانسحاب من النل، وأخذوا بعد ذلك في التحسرك من أولم إلى لونجن وأصبح الحلفاء عند اجتيازهم النهر مطوقيسن بخصومهم، واستولوا على قلعة صغيرة على الراين ومن ثم تحركوا إلى جسوار أوغسبرغ وهم يدمرون بصورة شاملة أرض الإقليم، بغية إرغام الاليكتور علسى التفاهم معهم.

وأصبح هناك الآن خمسة جبوش من الميدان جبشان للحلفاء وثلاثـة جيوش للغرنسيين ونتيجة لذلك أصبح مركز الثقل والتوازن متعلقا بموقف معسكر فيلروا، فإذا انضم هذا المارشال إلى تالار وتبعه فإنه لن تكون لدى مارليورو قوة كافية للاستمرار في الصراع حتى لو انضم اوجين إلى مسار لبورو فان اللعبة ستكون لصالح الحلقاء ، ولكن واحد من احتمالات انضمام الجيشين لـــم تتحقيق بسبب عدم محاولة أحد الأطراف للقيام به. وعندما علم الأمير أوجين بأن تسالار يتحرك مبتعدا عن فياروا تحرك للانضمام إلى مار لبورو، وفي الواقع فقد كان تالار والايليكتور يتخذان من الأمير أوجين موقف الحذر الكبير، ولسهذا فانسهما عندما شعرا بتحرك الأمير أوجين اكتفيا بضم قواتهما والتوقف عند أوغسبرغ. كما أن فيلروا الذي كانت في قبضته مفاتيح الموقف لم يتخذ موقفا حاسما ووقف موقف المتردد، وأخيرا، وعندما حاول احتجاز الأمير أوجين وأعاقته، كان الامير أوجين قد ابتعد مسافة كافية، ووصل إلى خطوط ستولهوفن، وجاء موعد المرحلة الأخيرة من المعركة التي كانت قصيرة وموجزة. فقد كـــان مــارلبورو والأمير أوجين يضعان في تفكيرهم تصفية الموقف بمعركة حاسمة في حين كان تالار ومارسان يريدانها حرب مناورات وتحركات تستغرق الأسابيع القليلة الباقية آب ووضع مارلبورو الاحتمالين التاليين: إذا حاول الفرنسيون البقاء في الجبهة الجنوبية للدانوب فان على الأمير أوجين العبور، أما إذا عاودوا العبور إلى المجنوبية للدانوب فان على الأمير أوجين العبور، أما إذا عاودوا العبور إلى الشمال فإن على مارليورو اتباع الموقف الملائم. وكان الفرنسيون قد وجهوا الأمير (المارغراف) لويس أمير بادن لحصار ابنغو لمتادت وذلك لمجرد وصول الأمير أوجين إلى ممافة الأمن الكافية. ونتيجة لذلك وحالما توفرت التقارير عن توقف الفرنسيين والمبافريين في مواجهة الأمير أوجين، شمال الدانوب، أسرع مارليورو فورا بالعبور ودون انتظار تحرك أمير البافاريين (المارغراف) واتجه كل قدات من القائدين العظيمين إلى الأمام وفوق اتجاه الأخر وفي ١٢ آب حدث السهجوم، من القائدين العظيمين إلى الأمام وفوق اتجاه الأخر وفي ١٢ آب حدث السهجوم، وتم تدمير الجيشين فعليا وخسر تالار ومارسان المعركة بضياع قواتهما.

### حولة عام (۱۷۰۵):

كانت حملة عام ١٧٠٥ هادئة بعيدة عن الأحداث المشيرة، وذات فائدة قليلة للطرفين المتصارعين. فقد رجح جيش مارليورو إلى البلاد المنخفضة، كما رجع فيلروا إلى خطوط برابان واستعاد هوي وأصبح معه الآن دوق باقريا (الايليكنور) الذي رافقه إلى خطوط برابان، وفي ١٨ تصور ١٧٠٥ وبعد مجموعة من المناورات التي صممت باتفاق وأحكام ونف نت بمهارة لخترق مارليورو خطوط برابان عند نهر اليسيم قريبا من تسيرلومونت، ولكن وعلى الرغم مما حققه مارليورو من نجاح فإنه لم يمكن من استثارة حماسة النواب الألمان على الاتقياد لمخططاته. وكان الملك لويس الرابع عشر قادرا على دعسم ميلروا عاجلا وتقوية جيش اللوريين في الوقت المناسب، ونتيجة لذلك انتهت المعركة بنتيجة لا تزيد على تدمير وايادة المواقع الفرنسية التي استولى عليها الحلفاء.

وفي اللوربين قاد فيلزوا هجوما بقوات ضعيفة في عددها متدهورة فسسي روحها المعنوية لإخضاع (المارغراف لويس) وفي إيطاليا حدثت اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية، فقد اندفع هنا جيش فاندوم في محاولة لإخضاع فيكترور أما دوس دوق سافوا، فقد كان هجومه ناجحا بحيث اضطر دوق سافوا إلى الإسراع اطلب دعم الإمبراطور النمساوي. وأرسل الأمير أوجين ومعه قوات دعم جديدة المجابهة القوات التي كانت بقيادة فيليب (وهو أخوفاندوم) وكان فيليب هذا كسولا، محبا للفنون ولا يصلح للحرب. ولهذا ترك نفسه حتى وقع فريسة للمباغتة التسي أوقعه بها الأمير أوجين بهجومه العنيف على خط أدا. ومع هذا فقد أمكن تصحيح الموقف في آخر النهار، وأمكن إلحاق الهزيمة بالنمساويين بفضل وصول فاندوم في الوقت المناسب ويفضل شجاعة الابن الأكبر لملك فرنسا (الدوفيسن) وينلسك النبيد حتى المنة التالية.

### حملة رامیاییه (۱۷۰۱):

كان العام ١٧٠١ عاما سينا بالنسبة إلى الفرنسيين، قمنذ البداية المبكرة الممعركة في البلاد المنخفضة وصلت المعلومات إلى فيلروا بأن بعض قوات الطفاء التي نضمها مارلبورو وضمها إلى جيشه قد رفضت اللحاق بسه فغامر بمغادرة خطوطه الدفاعية الجديدة على امتداد نهر الديل . وتحرك في اتجاه نامور فأسرع مارلبورو في اتجاهه وذلك ليسبقه فيي الوصول إلى ملاجئه المحصنة وقلاعه القوية على ضفاف نهر الموز. وما أن أقبل يوم ١٧ أيار حتى كان مارلبورو في المواقع التي اختارها الاستقبال الفرنسيين بحيث لم يعد قيادرا

على كسب النصر فحسب. بل أصبح باستطاعته أيضا استثمار النصر العظيم في موقعة راميلييه لتي حدثت يوم ١٢ أيار ٢٠٠١.

وفي إيطالبا استمرت المعركة كما كانت عليه من قبل. وأخذ الصراع أبعاده في فرعين أو اتجاهين، صراع من جهة من أجل السيطرة على ببيد مونت وصراع من جهة أخرى بين الفرنسبين في لومباردي والجيش المعساوي القساني الذي كان من المفروض أن ينضم إلى فيكتور أمام دوس وستار أمبرغ وقد نجمح فاندوم في نفع ستار لمبرغ في كاسانو وإرغامه على الاتسحاب إلى بريسكيا وبحيرة غاردا ثم تبعه فاندوم، مستليدا من غياب الأمير أوجين المؤقلت لتنظيم هجوم على المعسكرات المنمساوية في نيسان ١٩٠٦. وقد نجح فاندوم في اختراق الدفاع وتدميره تدميرا تاما (في معركة كالاتاتو ١٩ نيسان) وطرد بقسوة بقايا الجيش النمساوي الممزق وإرغامها على التراجع حتى الجبال، حيث جابه الأمير أوجين أعظم الصعوبات في اللحاق بها. واستطاع فاندوم حتى منتصف حزيران إعام أوجين إعاقة تامة وإحياط محاولاته للتسلل بين صفوفه للوصول إلى إعاقة الأمير معلى بلجيكا لإبطال دور فيلروا. وقد فشل حلفه لضعفه في استثمار الفرصة.

وكان فيليب دوق أورليان ومارسان يحاصران مدينة توران، وحالما علم الأمير أوجين بغياب القائد فاندوم أسرع في الظهور ودفع قـــوات جديدة مـن الجبال، وأحبط مناورات الفرنسيين في لومبارديا، ثم أسرع فــي اتجاء تـوران فعمل فيكتور أمام دوس على ترك الدفاع للنمساويين والبيمونتيين المشاة وتسلل من خلال قوات الحصار وخطوطهم الدفاعية وانضم إلى بن عمه مع قوة كــبرى من الله سان.

وفي يوم ٧ أيلول قام أوجين وابن حمه بالهجوم على الخطوط الفرنسية المحيطة بتوارن، وأمكن تنمير الفرنميين تنميرا تاما وإلحاق الهزيمة بهم على الرغم من تقوقهم العددي الكبير، وذلك بسبب الاختلاف والاتقسام بين قادة الجيش الفرنسي والصراع بين مختلف الفيائق الفرنسية. واتتهت المعركة بمقتل القائد الفرنسي الكبير مارسان وانسحاب دوق اورليان بيسزولو. وقد أسهت معركسة توران عمليا الحرب على المسرح الإيطالي. وتحول الموقف في الشمال والجنوب. في وقت واحد، وانتقل الصراع إلى حدود قرنسا ذاتها. وهنا بدأ المد الفرنسية عن الظهور بمظهر العمليات غير الواضحة وغير المحددة بدقة أو التي تشكل مزيجا غير متجانس من القوى التي تقوم بالفزوات أو التي تنظم نطاقسات تفكل مزيجا غير متجانس من القوى التي تقوم بالفزوات أو التي تنظم نطاقسات بدفاعية على نحو ما كانت عليه حتى هذه المعركة. وقد تم هذا التحول في الواقسع بصورة تدريجية. فاتخذ الملك لويس الرابسع قراره بتعييس فيسلار وفادوم

بالإضافة إلى ذلك فقد كان اقتراب جيوش الحلقاء من الحدود الفرندسية بمثابة حافز أثار في الأمة الفرنسية روح الدفاع الوطني، وكان ظهور هذا الدوح يشابه إلى حد بعيد تلك الثورة الجامحة التي وحدت الشعب الفرنسي عند الستراب الحلقاء من حدود فرنسا وتهديدهم لها في العام ١٧٩٧، وحتى تعستطيع فرنسا التقاط أنفاسها وحشد هذه الطاقة المتفجرة للروح المعنوية غير المتوقعسة، فقد كان لابد من فترة استراحة، وإرجاء الأعمال القتالية لمدة سنة وكان العام ١٧٠٧عام الهدوء على جبهات القتال.

كان لابد من فترة استراحة، وإرجاء الأعمال القتالية لمدة سنة وكان العــلم ١٧٠٧ عام الهدوء على جبهات القتال.

### حولة علم (۱۷۰۸):

كان الأمير أوجين يتوقع بالنسبة إلى عمليات عام ١٧٠٨ تصولا في مركز الثقل ومركز التوازن. واتخذ الإجراءات مع مارلبورو لنقل جيشه، السذي كان مخصصا ظاهريا لمعركة الراين، من أجل العمل على خطوط برايان. وذلك لان جيش الفرنسيين كان متقوقا بشكل واضح في عند على جيسش مارلبورو، وأقل بقليل جدا من جيشي مارلبورو والأمير أوجين مجتمعين. عين الملك لويسس الرابع عشر ابنه الأكبر وريثه الشاب (دوق بورغندي) لقيادة الجيش الكبير السذي حشده في فالانسيين وعين القائد فاندوم مستشارا له وكان الأمير (دوق بورغندي) تقيا ورعا معتدل المزاج بطينا في ردود فعله عنيدا، والى جانب ذلك لسم يكن طموحا لتحقيق الانتصارات المسكرية. وكان فاندوم على النقيض تماما، مقداما، مندها مندها بحماسة تصل إلى درجة التهور.

وفي نهاية أيار تقدم فاندوم للالتحام مع مارلبورو أن يتمكن الأمير أوجين من الاتضمام إليه. وبما أن الفرنسيين كانوا يتقدمون في اتجاه بروكسل، فقد قرر مارلبورو بعد أن حشد قواته بتركيز في حال التراجع بسرعة والقيام بمسير اضطراري للوصول إلى لوفان، وبذلك كسب فاندوم المرحلة الأولى من العملية. وهنا حدث توقف، فقد انتشرت القوات الفرنسية بصورة مباغتة حسول الغرب، وأخذت في اجتباح الفلاند، حيث كان أنصارها قد حققوا انتصارات فسي كشير ما المراكز والمقاطعات على الموظفين والمسؤولين من وضعهم الحلفساء فسي

ولقد ناقش الدوق مارلبورو الموقف مع الأمير أوجين، وكان مسارلبورو أكثر رغبة في انتظار وحدات الأمير أوجين بسب معرفته بعسدم وجسود خطسة المقاومة عند فاندوم، ولكن الأمير أوجين القرح القيام بعمل مباشر خشية قسرار الفاوميين وانسحابهم، واعتمد مارلبور على مهاراته في تتفيذ مناوراته وكفاءت القيادية بقدر اعتماده على معرفته الجيدة بتمزق القيادات الفرنسية، فقسرر البسدء بالعمل واتجه فورا إلى الأمام، ومع نقدم مارلبورو أخذ الفرنسسيون فسي رفسع الحصار عن أودنارد، وانتقارا الاحتلال مواقع دفاعية في غافر على بعد عشسرة كياومترات تقريبا عن المنخفضان السفلي لشيادت. وفي هسذه المرحلسة أصبح كياومترات تقريبا عن المنخفضان السفلي لشيادت. وفي هسذه المرحلسة أصبح دفاعية على امتداد النهر، في حين عمل دوق بورغوف على توزيع بقية الجيسش في مواقع على المذاد النهر، في حين عمل دوق بورغوف على توزيع بقية الجيسش في مواقع إلى الخلف وعلى مسافة بعيدة من المواقع الأولسي. وانطقت الكتلسة الرئيسية من جيش الحلفاء بالقصدي مسرعتها، وعسيرت شسيادت مسن جميسع الاتجاهات.

وفي معركة المواجهة التي أعقبت ذلك، عمل مسارلبورو على فعسل القوات وتجزئتها وتدمير الجناح الأيمن للقوات الفرنمية. وانسحب الفرنميون يـوم ١١ تموز بشكل فوضوي إلى غنت بعد أن خسروا ١٥ ألف رجل، وقــد رغب مارلبورو في متابعة الهجوم والقيام بتحرك مباغت في اتجاه باريس بعــد انتــهاء معركة أوردنارد، ولكن الحلقاء أحبطوا رغبته.

وخلال هذه الفترة تم سحب بيرويك من الألزاس، وقام بمناورتـــه حـــول دواي بينما بقي فاندوم قريبا من غنت، وكان يعمل بينهما جيش الأمـــير أوجيـــن ومارلبورو، وقد ركزا جهودهما لتطويق مدينة ليل. وفـــــى هـــذا الإقليـــم كـــان المارشال العجوز بوظر يقوم بالدفاع عن القطاع من تحصيلا ت فويسان. وقد استطاع بوظر في الواقع تنظيم مقاومة قوية استمرت فترة طويلة وغير متوقعة في مواجهة جيش الأمير أوجين الذي لحكم طول الحصار، واستمر الموقف على هذه الصورة حتى يوم ٨ كانون الأول، حيث وجد المارشال العجوز بوظر نفسه مرغما على الاستسلام بعد أن أظهر شجاعة نادرة وكفاءة عالية فسي قرادة المعارك الدفاعية، وقد عامله الأمير أوجين بفرومية واحترام، فسمح له يكتابه المعارك الدفاعية، وقد عامله الأمير أوجين بفرومية واحترام، فسمح له يكتابه شروط الاستسلام كما بريد.

واستطاع الحلفاء بعد ذلك الاستيلاء على غنت وبير غس بلا صعوبة تذكر. وهكذا جاءت الكوارث متثالية لتلقي بتقلها على كاهل الفرنسيين سواء أودنسارد أو في اليل، وجاء بعد ذلك فصل الشتاء حاملا معه مزيدا من الكوارث والنكبات لتنمسر فرنما تدميرا تاما تقريبا. وفي حالة من حالات اليأس قرر الملك لويسس الرابع عشر الدخول مع الحلفاء في مفاوضات لإحلال السلم، ولكسن الحلفاء تقدموا بشروط قاسية جدا بحيث لم يكن الملك لويس الرابع عشر وحده هو الذي رفضها بل أن شعبه أيضا رفضها وقرر متابعة الصراع حتى نهايته.

### مهلة هالبائكيه (١٧٠٩):

اقترح مارلبورو قيام قوات الحلفاء بهجوم في اتجاه باريس مع قدوم ربيع العجوم في اتجاه باريس مع قدوم ربيع العجوم والتحصينات التي نظمها. ولكن هذا المخطط كان على درجة كبيرة من الجرأة حتى بالنسبة للأمير أوجيس ذاته الذي كان يفضل إنقاص المواقع اللوية قبل استئناف الأعمال القتالية. وأمكن حصار ليل وتنظيم التطويق حولها بفاعلية ونجاح، وكانت تورنيه هسى السهنف التابل للهجوم، ثم قام الحلفاء بصورة سرية ومباغته في الاتسحاب المنظم وإخلاء

معسكرات النمساويين المحيطة بمدينة ليل، وذلك في ليسل ٢٦ - ٢٧ حزيسران، وكأنهم يريدون الهجوم علسى خطسوط دواي ولكسن، وقبسل ظلسهر يسوم ٢٧ حزيسران، وكانت قواتهم تحاصر تورنيه، وبعد ذلك بأيام قليلة كسانت مدافعهم تكمل التطويق وتأخذ طريقها صاعدة من مينان عبر طريق النسهر (فسي أسسفل وأعلى شيلدت)، وتم إحكام ضغط الحصار القوي وتتفيذه بجرأة وحماسة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الحامية المدافعة عن القلعة لم تستسلم قبل يسوم ٣ أيلول، وعند ذلك أصبح مارلبورو حر التصرف بصورة مطلقة لنقل جيشه بصورة سرية وعلى مراحل إلى نهر هاين، والقيام بالهجوم الخستراق خطوط الدفاع الفرنسية هناك دون مقاومة تقريبا وبما أن التنظيمات الدفاعية عن مونسس كانت ضعيفة، فقد تركز جهد مار لبورو من أجل تطوير عملياته بسرعة كبيرة قبل أن يتمكن فيلار من التدخل لمنعه من الاستيلاء عليها. ولكن فيلار تحسرك أيضا بسرعة أكير. وارتفعت حماسة جيشه وروحه المعنوية بوصول المارشال بوفار إليه بعد إطلاق سراحه من الأسر. وكان بوفار يعمل مساعدا لفيلار، وقد عاد ثانية للانضمام إليه في لحظة الخطر، وليضع نفسه في خدمة فيلار كقائد ثان له في ممارسة القيادة. وكان القائدان الفرنسيان يعتقدان أن قوات الحلفاء كانت أكثر بعدا إلى الشرق مما وصلت أليه في الواقع. ولهذا فقسد عمسل المارشسال الفرنسي بوفار على تنظيم تقدمه بصورة سرية مستخدما بصورة جيدة الأرض وتضاريسها المقطعة والمكسوة بالغابات لإخفاء تحركاته وتمويهها حتسى وهسل جنوب القلعة واحتل في يوم ٩ أيلول الثغرة بين أولنوا ومالبلاكيه. ويـــدأ العمــل بصورة محمومة لحماية نفسه وتنظيم مواقع دفاعية قوية. وفي الوقت ذاته تابع مارلبور تنفيذ مخططه لحصار مونس، فنقل جيشه بهدف تنفيذ الهجوم بأسرع ما يمكن وفق وصول ألويته إلى مساحة المعركة ودن انتظار لوصولها كلها والقيام بهجوم بها ككثلة ولحدة. وفي مواجهة هذه الأزمة قرر مارلبورو لتضاع مشكلة الهجوم لقرار (مجلس الحرب) وكان ذلك على غير لرادة من مارلبورو. فقد وقف الأمير أوجين في معارضة الاشتباك والنخول في معركة غير متوقعة وغير كاملة الإعداد والتحضير، وتبع ذلك بالضرورة فترة من الجمود والتوقف بحيث إنه عندما بدأ مارلبورو هجومه يسوم المنابكيه في ذروة الصراع البائس الذي شهدته عمليات حرب الوراثة الأسبانية. مالبلاكيه في ذروة الصراع البائس الذي شهدته عمليات حرب الوراثة الأسبانية. وفي النهاية، وعندما تمام بوفل القيادة، قرر القيام بانسحاب منظم التخلص مسن

وفي الطرف المقابل أصيب الأمير أوجين بجراح أيضا، كما تعرض مارلبورو الأقسى تجربة مريرة يمكن أن يتعرض لها جندي في حياته بحيث لسم تعد لديه القدرة للاستيلاء على مونس، وفضل الانسحاب إلى مقر قيادته الشتوية. وكانت خسائر الفرنميين المقدرة تتراوح بين ٧ - و ١٢ ألف رجل، في حين ارتفعت تضحيات الحلفاء إلى أكثر من ٢٠ ألف رجل.

## حولة عام (۱۷۱۰):

 السابقة غزو فرنسا من جهة مونس. وعلى الرغم من بقاء فيالار على رأس الجيش الفرنسي الذي تحمل محنة مالبلاكيه الرهبية والقاسية، فأن هذا البقاء للم الجيش الفرنسي، فأن هذا البقاء للم يتم دون مجابهة مقاومة بإنزال عقوبة تصبيب قائد الجيش فيلار. وفي إنكلترا كان حزب خصوم مالبورو وقد كسب الجولة وأصبحت له البد العليا في المجلس الاستشاري للمملكة، ولهذا لم يعد باستطاعة مالبورو الأقدام علمى مزيد مسن المغامرات أو تحمل المجازفات غير المحسوبة، فعاد إلى جهة ليلل، واستولى على دواي في ٢٦ حزيران، وبيتون في ٢٦ آب ولم يحاول أبدا التعرض للهجوم على الخطوط الدفاعية الفرنسية وفي دوفينه، استطاع بيرويك دفع

### مغرکة (۱۷۱۰):

كان عام ١٧١٠، أخر عام مارس فيه مارلبورو قيادة الأعمـــال القتاليــة وقد تميزت عمليات هذه السنة بصورة خاصة بالاستبلاء على الخطوط الفرنســـية (التي لا مثيل لها) بواسطة مناورة تستحق أن تسجل بأنها مناورة (لا مثيـــل لــها أيضاً) بين مناورات وعمليات القرن الثامن عشر، وذلك مــــن حيـــث إن قيـــادة الحرب تتوافق مع الأسس الإستراتيجية.

وفي شهر أيار ١٧١٠، جاءت وفاة الإمسير اطور النمساوي لتمارس دورها. في إدخال تعديل كامل على التطلعات السياسية لدول الحلف، بحيث لم تعد القضية بالنمبة إلى خلفه شارل مجرد الحلف من المطالبة بالعرش الأسباني، بسل أصبحت بالنسبة إلى من كانوا يقاتلون من أجل المحافظة على تسوازن القوى، قضية لا يمكن التماهل فيها لأنه لم يعد باستطاعتهم روية لويس الرابع عشر قسد

أصبح شارلمان أوروبا الجديد. بقي المارشالي فيلار في مواقعه خلف الخطـــوط الدفاعية وفقا للمياسة الإستراتيجية الملبية والثانية ولهذا قرر مارليورو أخراجــه من هذه المواقع المحصنة، نظرا لعدم توفر القوة اللازمة لإتجاز مثل هذا الــهدف الكبير، فقد كانت لدى مارليورو الثقة بالوصول عن طريق الحيلة والخـــداع مــا كان يعجز عن تحقيقه بالقوة، وكانت الخطوط الدفاعية الفرنمية تبدأ مـــن بحــر المائش وتميير مع امتداد نهر كاتش (الذي يمر من مونتروي ويصب في المــائش وطوله ٢٩كم) حتى تصل أراس (العاصمة القديمة لمقاطعة أرتوا- باري كاليـــه) وعلى طول سين النهر البلجيكي حتى بوشين (مركز الثمال في إقليم قالاتمــيين) عند شيادت. وبما أن القسم الغربي من الخطوط كان عديم الأهمية، قليل الفــائدة، إلى جانب كونه قويا ومنيعا من وجهة نظر الغزو، فقد اتخذ مــــارلبورو قــرار، باختراق الحاجز الدفاعي بين أراس وبوشين.

وفي 7 تموز 1741، قاد مارلبورو وجيشه مبتعدا نحو الغرب متظاهرا وكأنه يريد الهجوم على الخطوط بين أراس ومراكز القيادة الفرنسية في كساتش. وتبع فيلار هذه الحركة بحذر. ولكن وفي هذه المرحلة أضاع مارلبورو صفاءه الذي عرف به وخر هدووه وتصرف بطريقة متصلبة جدا حتى أن جيشه السنوي طالما أعجب بقيادته اتهمه بالحماقة والجنون. فقد أرسل مسارلبورو قسما مسن جيشه إلى بيتون (المدينة القديمة في بادوكاليه القريبة من لو) كما أرسل قسما آخر إلى خلف دوييه وأمر بقية القوة الصغيرة التي بقيت معسه بالسهجوم على الخطوط بين كانش وأراس. في حين كان فيلار يحتفظ بكامل جيشه فسي كتله واحدة.

وفي ليل ٤ - ٥ آب ١٧١٠ اتحرفت القوة الرئيسية لجيش مسارلبورو نحو الغرب، ومبارت بأقصى سرعة لها، وقامت بعبور نهر مكارب (الذي ينبسع من بادوكاليه ويرفد نهر إيسكرت وطوله ١٠٠٠كم) وبعد نلك تزايدنت سرعة الممير حتى تحولت إلى هرولة وركض بحيث سقط الآلاف مسن جند المشساة منهكين وفقدوا حياتهم بسبب استنزاف قوتهم وقصورهم عن متابعة التقدم. وتسم التوقف بعيدا عن مسرح القتال. ولم تمض على هذا التوقف أكسثر مسن خمسة ساعات حتى كانت بقية قوات الحلفاء تجتاح مواقع الجيش الفرنسسي وتسنولي على الخطوط الدفاعية الكبرى دون مقاومة تقريبا، بعد أن كانت القوات الفرنسية قد تجمعت في كاميري. وحاول فيلار قيادة هذه القوات والدخسول فسي معركة حاسمة مع مارليورو الذي رفض الاشتباك في القتال، وقام بمناورته متوجها إلى مسافة (ابعد نحو الشرق واجتاح بوشان، وكانت المواقسع مفطاة بنقساط قويسة (يمثلها خلف نا المتاريس والتحصينات)، بحيث أن فيلار لم يحاول أبدا تنظيسم هجوم ضدها وانتهى الأمر بتطويق هذه المواقع من قبل القوات الفرنسية في يسوم المؤلول وبذلك لنتهت مجموعة المناورات الرائمة.

وفي شهر كانون الأول ١٧١٠، تم عزل مارلبورو الذي أنسهى خدمت بشكل غير مشرف. ولكن هولندا والنمسا قررتا القيام بمحاولة أخسيرة لفرض شروطهما الخاصة على الملك لويس الرابع عشر. وكان جيش الأمسير أوجيسن الذي استخدم عام ١٧١١، للتأثير على الانتخابات الإمبراطورية، قد تم سحبه إلى البلاد المنخفضة عوضا عن زجه في القتال ضد فيلار. ووعى الأمير أوجين مسا تعنيه قصة سقوط مارلبورو، فقرر استثمار الموقف، وأخذ بالامستعداد بعسورة سرية، ووضع المخططات لتسلم قيادة قوى الحلقاء المختلفة وزجسها كلسها فسي

المعسكر الإمبراطوري أو المعسكر الذي تموله هواندا. وعندما وصل أورمونـــد الذي عينته إنكانترا خلفا المارلبورو، لم يتبعه سوى ١٧ ألف مقاتل من المرتزقـــة الذين تدهورت روحــهم المعنوية وانقســم المرتزقــة الذيــن تدهــورت روحــهم المعنوية، وارتسم البوس على جباهم، في حين كان جيش الأمير أوجين يضـــــم المعنوية، وارتسم البوس على جباهم، في حين كان جيش الأمير أوجين يضـــــم

خلال هذه الفترة توفي في شهر واحد على النتابع اثنان من ورثة العبوش وحدثت فترة من الغموض والاضطراب شملت كل شيء، ونشر الحــزن ظلالــه على فرنسا، وقد أفاد الأمير أوجين من الحظ السبئ الذي نـــزل بفرنســا لتتفيـــد باكورة عملياته بنجاح، وأصبح الخط يقترب من حدود فرنسا، وهنا ثارت شجاعة الملك العجوز في مجابهة الموقف المتدهور، فأعلم فيلار بأنه إذا ما هزم الجيسش الفرنسي فإنه سينظم بنفسه إلى الجيش لمقاسمته مصيره. وعلى الرغب من أن فيلار كان لا يزال يعاني من آلام الجراح التي تركتها في جسمه معركة مالبلاكيه تنظيم الدفاع وقيادة الأعمال القتالية الدفاعية حتى أرغم أورموند على سحب عن مسرح العمليات الأوروبي، وممارسة القتال بشكل غير مثمر علم مسافة قربية من البحر، فقد أخذ الأمير أوجين المبادأة، واستولى على لوكيستوي بتلريخ ٤ تموز، وتحرك بعد ذلك إلى لاتدرسي حيث عمل على تنظيم حصمار نقيق حولها. ونظم بعد ذلك المجموعة الأخيرة من الأعمال القتالية في الحرب، والتسى تمثلت بمعركة دينان وهي المعركة التي أنقنت العرش الفرنسي وأكملت تمسزق التحالف المضاد لفر نسا.

### معركة منيان (١٧١٢):

في الوقت الذي كانت تجري فيه مغاوضات سلام في (اوترخست) بيسن الأطراف المنتازعة في حرب الوراثة الأسيانية، تمسلم الأمسير أوجيس قيادة القصوات النمساوية — المهواندية — البريطانية في الأراضي المنخفضة في المسام ١٧١٢. ولم يكن أوجين أكثر نجاها من مارلبورو (الذي استدعي إلى بريطانيسا في أواخر العام ١٧١١) لإقتاع الهوانديين بالقيام بأعمال هجومية، خاصة وأن المفاوضات كانت دائرة في نلك الحين. ومع ذلك عبر أوجين نهر (ايسكو) فسي أيار ١٧١٢، على رأس ١٢٠ ألف رجل، في محاولة الاستدراج فيسلار لخوض معركة حاسمة. وكان فيلار متخنداً مع ١٠٠ ألف رجل من كامبري إلى آراس. وبعد فترة قصيرة تم انسحاب الوحدات البريطانية التي كانت بقيادة جيمس بسائلار دوق أورموند، بعد أن تلقت أمرا بعدم المشاركة في القتال. فتوقف ما تبقى مسن جيش الحلفاء، وبدأ أوجين ببذل الجهود لتأمين التعزيزات.

وفي ١٩ تموز، بدأ فيلار بتحريك قواته، متظاهرا بالتوجه نحصو مدينسة لاتدريسي المحاصرة في ذلك الحين، ووصل إلى حدود نهر (مسامبر) في ٢٧ تموز، ولكنه غير اتجاهه في ليلة ٢٣ تموز، وأمر قواته بالتوجسه إلى مدينسة دوتان. وفي ليلة ٣٣ – ٢٤ تموز قام فيلار. بمسيرة ليلية واجتاز نهر (ايسكو) في الساعة ١٨،٠٠ أنتشر جيسش فيلار في الساعة ١٣،٠٠ أنتشر جيسش فيلار القيال ثم شن هجوما بالحراب على قوات أوجين الموجودة حول دونان. ولم يقسم أوجين بأي رد فعل جدي، إذ أنه لم يتوقع أن يقوم فيلار بأي عمل فوري، وقد نجم من المعركة مقتل حوالي ٢٠٠٠ جندي من جنود الحلقاء، غرق قسم منسهم في نهر ايسكوفي حين لم يخصر الفرنسيون سوى حوالي ٢٥٠٠ جندي.

واقد تميزت مناورة فيلار بالمنداع والسرية والسرعة، الأمر الذي مكنسه من تحقيق نصر حاسم قليل التكاليف على الحلفاء في دونان وساعد فسي تمكيسن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر من تحقيق سلام أفضل بكتسير بالنسسية إلسى فمسالح فرنسا.

### المهايات البحرية والمسكرية في إسبانيا:

نصر الطفاء في قادس (١٧٠٢):

في منتصف ١٧٠٧، صدرت التطيمات إلى الأمير ال الإنكاسيزي المسير جورج روك للاستولاء على قلاس بهدف استخدامها كقاصدة للمعليات المقبلة فسي البحر الأبيض المتوسط، وكانت التقديرات في أواسط أيادة الحلفاء تتوقسع حمسال الأميانيين على الاعتراف بالأرشيدوق شارل كملك شرعي لسهم، عسن طريق قصفهم بالقنابل. وكان من الطبيعي على كل حال تراجع الأسبان عسن استقبالهم لمرشح ملك فرنسا الذي لا يتمتع بدعم الجيوش الإتكليزية – الهولنديسة، وطلس ضوء هذا الموقف فإنه لم يكن بالمستطاع تطوير محاولة قادس ودفعسها بقوة وبهذا يمكن القول أن المحاولة كان مقدرا لها بالفشل ملفا.

ولقد وجه روك القوة البحرية الإنكايزية في اتجاه الشسمال مسن جديد عندما علم بان الأسطول الأسبائي الذي يحمل ثروة صنحمة قد دخل خليج فيفسو، وقررت قيادة الحلقاء على الفور حرمان خصومها من الحصسول علسى السثروة والاستيلاء عليها لأتفسهم، وقاد روك قواته البحرية، واقتحم بسها الخايسج، وتسم لإزال وحداث بحرية بقيادة أرموند للهجوم على القلعة، في حين كان روك يدفسع إلى الأمام فصيلة خاصة ونجع بواسطتها في اقتحام المائق بالقوة (وهسو العسائق

الذي وضعه الفرنسيون الأقفال المدخل إلى الخليج ومنع الوصسول إلى داخل الميناه) ثم تابعث قوة الإنزال طريقها وتمكنت من احتسلال المينساه مسوم ١٢ تشرين الأول ٢٠٧١م. وخلال الاشتباك العنيف الذي تبع ذلك نجسح روك فسي إغراق واسر ٢٤ قطعة حربية فرنسية علاوة على ١٧ غليون (سفينة شسراعية ضخمة حربية أو تجارية كان الأسبان يستخدمونها بين القرن الخسامس عشسر والثامن عشر) كما استولى على شروة ضخمة تساوي مليوني جنيه إسترليني.

### انضهام البرتغال إلى الملكاء في العام ٢٠٧٠:

انضمام البرتغال إلى الحلقاء في العام ١٧٠٣ أصبح بالإمكان استخدام لشبونة كقاعدة بحرية. ولكن إرسال الأميرال الإنكليزي كلوديسلي شوقل قد تم في وقت متأخر جدا بحيث إنه عنما وصل إلى البحر الأبيض المتوسط لم يجد أهدافا يستطيع التعامل معها. وعند عودته دمر كثيرا من قطعة البحريسة خسلال عبورها القنال بسبب اصطدامها بعاصفة كبيرة هرجاء في يـوم تشـرين الثـاني ١٧٠٣.

وقد بذلت جهود ضخمة في العام ١٧٠٤ الموصول إلى نتيجة حاسمة، فأبحر روك في شهر شباط وقام بالإنزال في أرض الأرشيدوق شارل في الشبونة ومعه وحدات تضم ١٠٠٠ مقاتل إنكليزي وهولندي بهدف التعاون مع البرتغاليين لغزو إسبانيا ثم قاد روك أسطوله عبر مضيق جبل طارق على أمل أن توفر لسه الفرصة المناسبة للقيام بالهجوم على طولون وذلك بالتعاون مع دوق سافوا الدي كان قد انضم إلى الحلف حديثا وكانت هذه المناورة تتوافق مع تقدم مارلبورو ومعيرته عبر ألمانيا. وبذلك يمكن اعتبارها ضرية معاكسة للهجوم الفرنسي

الموجه ضد فينا. ولكن، وكما كان يحدث غالبا فيما بعد، فقد فشل التعساون مسع ساقوا، وأجريت محاولة لتحقيق انتصار عن طريسىق برشسلونة لدعسم قضيسة الأرشيدوف، ولكن الحاكم رفض قبول قوات الحلقاء، وفي الوقت ذاته نجح كونت تولوز في إحضار أسطول الهجوم الفرنسي إلى البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من تحرك الأسطول الفرنسي تحت مراقبة الأسطول الإنكليزي بقيادة روك. فإن تحرك القطع البحرية الإنكليزية كان بطيئا جدا، بحيث أنها لم تتمكن من اللحاق بالفرنسيين الذين دخلوا ميناء طواون دون أن تعترضهم أية مقاومة، وبذلك أمكن لهم توحيد قواتهم البحرية الرئيسية العاملة في المحيط الأطلسي وفي البحر الأبيض المتوسط، وأمام هذا الموقف اضطر روك إلى عبور مضيق جبل طارق ومقابلة شوظ والتمساويين بين رأس سان فاسان والدس، حيث عاد بعدها من جديد إلى البحر الأبيض المتوسط لمراقبة الأسطول الفرنسي فيه.

# استيلاء الملقاء على جبل طارق (١٧٠٤):

اتخذ قادة الحلقاء قرارهم التاريخي باحتلال جبل طارق ودفع نطاق نشاطهم وفاعليتهم إلى أفق ثلاثماتة ميل فيما وراء اشبونة. وبعد مرحلة طويلة من التحضير للعملية والاستعداد لتنفيذها قاد الأمير ال الإنكليزي جورج بينسغ الحملة إلى هدفها، وبدأ بقصف القلعة واستخدم في ذلك بعض القطع البحرية الخاصة، وذلك في يوم ٢٣ تموز ١٧٠٤، في حين بدأ الأمير النمساوي جورج بإنزال ١٨٠٠ مقاتل من البحرية الإتكليزية ونجح في تمزيق الدفاع المحيط

بقشتالة. وكانت القوات المداقعة عن جبل طارق ضعيفة في قوتها، ووسائطها فتــم لِنزال قوة بحرية للقيام بهجوم فوري، وأمكن تطويق الموقع في اليوم التالي.

وترك روك الأمير جورج ومعه تسعمائة بحار في جبل طارق. وذهـب للبحث عن طريقة يصل بها إلى تولوز، وفي يوم ٩ آب وقفت الأساطيل الفرنسية والإنكليزية متقابلة في البحر، وفي هذا الموقف بدأت القوات البحريـة الفرنسـية بالتراجع، ثم حاولت بعد ذلك مضاعفة سرعتها من جديد والتحرك بصورة قريبـة ومتوازية للشاطئ، وتابع روك هذه المناورة، وتقدم بمرونة حتى أصبح قريبا مـن الفرنسيين وأرغمهم على الدخول في معركة بحرية خارج مالاقا فــي يـوم ١٣ آب. وانتهت المعركة بإلحاق هزيمة حاسمة بالقوات البحرية الفرنسية.

وعاد الحلقاء بعد ذلك إلى الشبونة لإعادة إصلاح القطع البحرية وإعسادة التنظيم والاستعداد. وهناك تقرر ترك الأمير جورج مع قسوة البحارة بكاملها وبعض القطع البحرية والمدافع والمواد التموينية وذلك بمهمة الدفاع عسن جبسل طارق. وبدا الأمير جورج على الفور بالهجوم البري- البحري بقسوات متفوقة تفوقا ساحقا ولكنه لم يتمكن من متابعة عملياته بسبب اسستبداله بالأمير ال الإتكليزي ليك الذي وصل من الشبونة، وقد تم تعيينه لممارسة القيادة عوضا عسن روك الذي رجع إلى إنكلترا وخلال هذه المرحلة أرسل الفرنسيون المارشال تيسيه مع وسائط ضخمة للحصار، وحددت للمارشال تيسيه مهمة قيادة السهجوم البري، وتعرض الأمير جورج لضغوط قوية، ولكن ليك استطاع دعمه بقوة وجهز بالإمدادات والتموين من جديد في كانون الأول ١٧٠٤. ويتاريخ ١٠ آذار وعدها عمل تيسيه على رفع الحصار.

# قيام الطفاء بغزو إسبانيا (٢٠٧١):

حضر شوفيل ولورد بيتربورغ من إنكلترا إلى جهاز القيادة، وبدأ العلقاء هجومهم وفق مخطط جنيد، فتحركت القوة البحرية إلى نشبونة حيث انضمت إلى المحملة قوة الجنرال ليك ، وتابعت الحملة طريقها إلى جبل طارق حيث انضمت إليها أيضا قوة الأمير جورج تابعت الحملة البحرية تحركها وهدفها الوصول إلى برشلونه. وعند الوصول إليها عملت على تطويقها ولحكام الحصار حولها حتى استسلمت في ٣ تشرين الأول ١٧٠٥. وقامت قوات الحلقاء باحتلالها، وأثناء الهجوم قتل الأمير جورج، وهنا أسرع فيليب (المرشح البوربوني) إلى كاتالونيا ومعه المارشال تيسيه لمعاودة الاستيلاء على برشلونه، وأبحرت قوة بحرية مسن طولون لدعم الهجوم البرى الفرنسي.

ولكن ليك استطاع إحباط الجهود الفرنسية كلها وإرغام الفرنسيين علسى رفع الحصار بتاريخ ٣٠ نيسان ١٧٠٦، كما عمل ليك بعد أن تولى مسن جديد قيادة الأسطول على استخدام الوقت بشكل جيد، فاستولى على قرطاجنه بتساريخ الأول من حزيران ١٧٠٦، وليقنت في ١٢٤ آب ١٧٠٦، ثم اتجه بحرا بعد ذلك لاحتلال جزر الباليار، فاستولى على جزيرة ما يورقة، وجزيرة يابسة في شهير أيلول ١٧٠٦، وفي الوقت ذاته كانت قوات الحلفاء تنقدم مسن البرنفسال، واستطاعت هذه القوات الاستيلاء على مدريد في ٢٦ حزيران ١٧٠٦، وأعلنت تتصيب الأمير شارل ملكا على عرش إسبانيا، واستطاع بيرويك توحيد القشتاليين وتنظيم المقاومة وإرغام الحلفاء على التراجع في اتجاه الجنوب الشرقي الشاطئ. الجزيرة الأسبانية، واستمر تراجعهم حتى توقفوا في فالاتسيا عند حدود الشاطئ.

شهدت الفترة بين شهري تموز وآب ١٧٠٦، محاولات جديدة للقيام بعمليات مشتركة ضد طولون. ولكن دوق سافوا تأخر عند التنخل مرة أخسرى. وعاد شوفيل مع ١٢ قطعة بحرية فقط بعد أن دمرت بواخره في جزر صقليب بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ١٧٠٧، ولم يبقى سوى ليك الذي أخذ يمارس نشاطه في البحر الأبيض المتوسط، واستطاع الاستيلاء على سردينيا فسى أب ١٧٠٨، لصالح الحافاء وفي شهر أيلول ١٧٠٨، نجح الجنرال الإتكليزي مستانهوب فسي احتلال جزيرة مينورقه (من جزر الباليار).

وصلت الحرب على مسرح العمليات الأسباني إلى درجسة كبيرة مسن الضعف في العام ١٩٠١، ولكن ستانهوب استطاع القساع وحدات النمساويين بالانضمام أليه للقيام بغزوة جديدة، واستطاعت هذه الوحدات في تحقيق بعسض النجاح والوصول إلى مدريد وإحضار الأرشيدوق شارل. وتكسررت الظسروف السابقة ذاتها ووجد الحلفاء أنفسهم مرغمين من جديد على التراجع إلى الشرق والأنسحاب إلى الشاطئ تحت ضغط قوات دوق فاندوم. وفسي ٩ كانون الأول ١٠٧١. امكن الحاق الهزيمة بقوات ستانهوب وأخذ ستانهوب ذاته أسسيرا فسي بريهيغو. لم يعد أمام الحلفاء سوى الانسحاب بشكل منظم إلى برشلونه التي أمكن المحافظة عليها والتمسك بها حتى تم توقيع معاهدة أو تريخت. وفي البحر، نجسح الأميرال الانكليزي ويجر في الأستيلاء على اسطول أسباني بنقل ثروة صخمسة الأميرال الانكليزي مارتائن قوة بحرية مدعمه بقوة أمريكيسة مسن المستعمرات البحري الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع واستطاع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع الاستيلاء على نوفا — سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهايسة المسراع الاستيدي في حرب الوراثة الأسبانية.

#### انتماء العربء

انتهت حرب الوارثة الأسبانية بعقد معاهدتي اوتريخت وراستات وتقع مدينة أوتريخت في البلاد المنخفضة (هولندا) وفيسها عقدت الاتفاقية، وبدأ الموتمرون اجتماعاتهم في ٢٩ للثاني ٢٧١٦، ووقع الملك فيليب (ملك أسسبلنيا) تنازله عن حقه في وراثة عرش فرنسا. وبعد ذلك وقعت إنكلترا وفرنسا اتفاقية منازله عن حقه في وراثة عرش فرنسا. وبعد ذلك وقعت إنكلترا وفرنسا اتفاقية في المعاهدة النهائية بتاريخ ١١ نيسان ١٧١٣. بيسن فرنسا وإنكلترا اعترف بموجبها الملك لويس الرابع عشسر للبروتستانت بحق نووفوند لاتد (وهي جزيرة في أمريكا مساحتها ٧٦٧ و ١١٥٠ ما اكم عاصمتها سان جان وكانت لفرنسا قبل العام ١٧١٣)، كما تنازلت لها عن توفاسكوتيا أو أكاليسا (وهي إظهر في كندا يقع على الأطلسي) وكذلك جزيرة سان كيت أو جزيرة سان كريستوف، وخليج هيدسون. كما تعهد الملك لويسي الرابع عشسر بتنمسير للتحصينات في دنكرك.

أما الاتفاقية بين فرنسا والأقاليم المتحالفة فقد تركزت بصسورة أساسية على ضمان حدود التحصينات وكانت هذه التنظيمات الدفاعية على درجة كبرة من التعقيد، وتمتد على مساحة واسعة، وكانت النمما وبافاريا تركسزان اهتماما كبيرا على البلاد المنخفضة، ولهذا فأنهما لم توافقا على شروط اتفاقية السلم. وقد منحت فرنسا الإمبراطورية الألمانية امتيازات مشابهة لتلك التي أعطتها لإنكلسترا بالنمبة إلى الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها في اليوم ذاته. وفي هذا الوقت أيضا تم توقيع المارية التي نصرين فرنسا وبروسيا والبرتفسال. وبموجب هذه الاتفاقات استعاد دوق سافوا لحلا من سافوا وينس، وتعهدت فرنسا بالحصول لسه

على جزيرة صقليه، وحصلت بروسيا أيضا على بعض المكاسب الصغرى على الحدود بما في ذلك قسم من جيلد رالاد ونيوشاتل، ومقابل ذلك حصلت فرنسا وبشكل نهائي على مقاطعة أورانج. أما المعاهدة بيسن فرنسا والبرتضال فقد تركزت بصورة أساسية على التسوية البرتفالية للبرازيل. واعترفت فرنسيا لسها بذلك وهناك اتفاقات أخرى تم توقيعها في اوتريخت بين إسبانيا والحافاء وقعسها فيليب الذي أصبح منذ ذلك الوقت الملك الشرعي والمعترف به لأصبانيا.

وفي ١٣ تموز ١٧١٣، وقعت إنكلترا اتفاقية مع إسبانيا نظمت بموجبها بعض العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين الإقليمين فسي المسابق، وسلمت إسبانيا لإتكلترا جزيرة مينورقه الأسبانية وجبل طارق، ووعدت بإعطاء صقلية إلى سافوا كما منحت لإتكلترا امتيازا لمدة ثلاثين عاما باحتكار تجارة الرقيق بين إسبانيا وأمريكا، وبذلك انتزعت إنكلترا من فرنسا ما كانت تحققه من مكاسب، وتلك هي أهم بنود الاتفاقية.

أما اتفاقية السلم بين إسبانيا والأقاليم المتحالفة فإنها السم توقيع قبيل ٢٦ حزيران ١٧١٤. ولكن الفصل النهائي من الاتفاقية بين إسبانيا والبرتغال تأخر حتى شهر شباط عام ١٧١٥. وكانت الأقاليم المتحالفة مهتمه بصحورة رئيسية بالأمور التجارية فأعطت إسبانيا لهذه الأقاليم أفضل الشروط لتنظيسم العلاقات التجارية.

وقد انسترطت معاهدة أو تريخت التحويض للإمبراطور شمسارل الرابع (إمبراطور جرمانيا) بمجرد موافقة لإمبراطور شارل على تقديم طلب بذلك السمى إسبانيا. وكان من المفروض أن يتسلم شارل الرابع نابولي وميلاتـــو والأراضـــي المنخفضة النمساوية ولكن التسوية السلمية الشاملة لم تتحقــق بســبب اســتمرار الصراع بين فرنسا والإمبراطور شارل.

وعلى كل حال قام تمض سوى فترة قصيرة حتى أدرك شارل الرابع بأنه لا يستطيع متابعة الحرب طويلا مع قرنسا دون وجود حلقاء إلى جاتبه. ولذلك قابل مستطيع متابعة الحرب طويلا مع قرنسا دون وجود حلقاء إلى جاتبه. ولذلك قابل مسئله (الأمير أوجين) الماريشال فيلار القرنسي في راستات، خلل شهور تشرين الثاني ١٧١٣. ووقع شارل الرابع الاتفاقية دون انتظار حضور مم ضروريا لضمان الإمارات والمقاطعات المختلفة للإمبر اطورية. وكان حضور هم ضروريا لضمان السلم، وعلى هذا تقابل ممثلو بعض الأمراء في الإمبر اطورية مع أقرنهم مسن القرنسيين في بادن بتاريخ ٧ أيلول ١٧١٤. ووقعت اتفاقية بادن التهي وضعت حدا نهائيا للحرب وكانت هذه الاتفاقية أخر معاهدات السلم العام المتفق عليه فهي معاهدة او تريخت وقد تركزت المعاهدة الأخيرة بكاملها على قضية تنظيم الحدود بين فرنسا والإمبر اطورية للعودة بهذه الحدود إلى مثل ما كانت عليه قبل اندلاح حرب الوراثة باستثناء واحد هو اكتساب فرنسا لإقليم لاندو.

### العروب الإيطالية (١٤٩٤ – ١٥٥٩).

صراع بين فرنما وأسبانيا انتخذ من ايطاليا ساحة حرب بسبب المنافســـة بين الولايات الإيطالية التي ظهرت في عصر النهضة لدعوة كــــل مـــن فرنســـا وأسبانيا، للتدخل في فض المناز عات القائمة بينها.

# المور الأول (١٤٩٤ – ١٦٥٦):

في أواخر القرن الخامس عشر، كانت إنكلترا وفرنسا وأسبانيا، أقسوى الدول في أوروبا، حيث تمتاز بوحدتها تحت حكم ملوك أقوياء يتوارثون العسرش أما ألمانيا وإيطاليا فقد كانت نهها للانقسام مما أدى إلى ضعفها وانحلالهما.

على أن إيطاليا – مع ضعفها وانقسامها – تمكنت في عصر النهضة من أن تصبح من أغنى الشعوب الأوروبية وأقواها نهضة، إلا أنها لم يكن لديها قــوة عسكرية تدافع عن كيانها، بالإضافة إلى الاتقسام السائد بيين والاياتـــها المختلفــة والتنازع فيما بينها.

وكانت فرنسا أقرى وأقرب جيرانها. فكان من الطبيعي أن تكون إيطاليا هي المجال الحيوي الطبيعي للتوسع الفرنسي. بعد أن أصبحت فرنسا هي الدوالة الموحدة الكبرى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. بينما كانت المدن والدويلات الإيطالية تدأب على التنافس ومحاربة إحداها الأخرى ولم يكسن لأي منها جيش ثابت يدافع عنها بل كانت تلجا عند الحرب إلى الاستعانة بقوات المرتزقة للدفاع عنها أو مهاجمة غيرها.

### المهلة الأولى (١٤٩٤ — ١٤٩٥):

قام بهذه الحرب شارل الثامن ملك فرنسا. حيث عبر جبال الألب في م أيلول 1898 واقتحم الجيش القرنسي الأراضي الإيطالية. ولسم يواجب شسارل الثامن أية صعوبات في دخول إيطاليا. بل أحتل فلورنسا في ١٧ تشسرين الأول 1893 وفي آخر يوم من ذلك العام دخل شارل الثامن مدينة روما وبعد الاتفاق مع الاسكندر السادس، توجه إلى مدينة نابولي في الجنوب فسي شسياط 1890. ولذلك أبتعد عن الحدود الفرنسية حوالي ١٠٠ ميل لكن هذه المسرعة في التوسيع واحتلال إيطاليا، كانت أيضا عامل ضعف في الاحتلال الفرنسي لشبه الجزيسرة الإيطالية أيضا.

وسرعان ما ظهرت عصبة البندقية التي تتسألف مسن الباب الإسكندر السادس والإمبر الطور مسكمليان، والملك فريناند ملك إمبانيا، وجمهورية البندقية ودوقية ميلان. فقد وقفت هذه العصبة في وجه النقدم الفرنسي في الوقست الدني بدأت تجهيزات الجيوش الفرنسية بالتدهور بسبب بعدها عسن خطوط تعوينها ولذلك انسحب الجيش الفرنسي إلى داخل الأراضي الفرنسية، وفي الوقت نفسه، وأثناء تراجع الجيش الفرنسي الشتبك في معركة عرفت بمعركة قورتوف والتسي خسرها الفرنسيون.

وكان من أهم نتائج هذه الحملة، أنها كانت واحدة من أهم القنوات الرئيسية لانتقال النهضة من إيطاليا إلى فرنسا. حيث عملت حملة شارل الشمامن على الإسراع بنقل مظاهر النهضة بصورة مباشرة إذ اطلع الجنود الفرنسسيين على مظاهر النهضة بصورة مباشرة، فتعرفوا على المجتمع المتقتح وعلى الشراء

الذي كانت تعيشه إيطاليا والنتيجة الأخرى لهذه الحملة، أبعاد أل مدينشــــــي مـــن حكم فلورنسا، والذين ورثوا حكمها قرنا من الزمــــن، ووضــــع دهــــتور جديـــد جمهوري لتلك الإمارة يشبه دستور جمهورية البندقية.

# المهانة الثانية (١٤٩٩ – ٢٠٥٢):

بدأت الحملة الفرنسية الثانية على إيطاليا بزعامة لويس الثاني عشر الذي ورثاحق ادعاته بعرش ميلان وعرش نابولي، حيث أحتل جيشه المولف من ١٧ ألف جندي دوقية ميلان، وأحاط بدوقية ميلان، ونلك بالمساعدة التي تلقاها مسن البندقية، بسبب ما كان بينها وبين ميلان من عداوة وتنافس. وبعدها توجه لويسس الثاني عشر جنوبا نحو مملكة نابولي والتي تقاسمها مع الملك الأسباني فردينساند بموجب معاهدة غرناطة لعام ١٥٠٠م ولكن سرعان ما طرد الأسبان الفرنسيين عن مملكة نابولي بسبب خلافاتهم على جباية الضرائب ويرجع نجاح الأسبان في طرد الفرنسيين عن مملك نابولي بسبب خلافاتهم على جباية الضرائب ويرجع نجاح الأسبان في طرد الفرنسيين عن ميلان إلى سببين رئيسين:

١ حداثة جيشهم المدرب والمؤلف من الأسبان والمرتزقة السويسريين وكانت
 تحت قيادة بعض القادة الأكفاء والذين اشتركوا في استرداد غرناطة.

 قرب الأسبان من قواعد تموينهم العسكرية. ولذلك بقيت نابولي تحت السبطرة الإيطالية حتى عام ١٧١٣ بموجب معاهدة أوترخت التي أنهت حسرب الورائسة الأسانية.

#### المهلة الذائنة (١٥٠٨ — ١٥١٥):

بدأت هذه الحملة على إيطاليا بظهور البابا بوليـــوس الثـــاتي فـــي أقـــق السياسية الأوروبية، وكان يطمح للحصول علـــى نفــوذ سياســــي وحاســـم فـــي السياســة الإيطالية.

وكان العداء موجها ضد البندقية التي كانت قد توسعت في الماضي على حساب غيرها من الولايات الإيطالية، ولذلك لم يجد البابا صعوبة في تكوين حلف ضدها وهو عصبة كمبرية ١٥٠٨، حيث شكلت العصبة من كل الأطراف التسي تطمع بالبندقية وهي (البابا يوليوس الثاني والإمبراطور مكسميليان ولويس الثاني عشر). ولم تمتطع البندقية أن تقاوم تلك الجيوش، فاضطرت إلى السنزول عسن أجزاء من أراضيها التي كانت قد انتزعتها من قبل الدول المتحالفة ضدها. على أن هذا النصر الذي أحرزته عصبة كمبرية أدى إلى قيام الخلافات بينسها على تقسيم ما تم الحصول عليه من مكاسب أرضية من البندقية.

وقد أدرك البابا يوليوس الثاني أنه ارتكب خطأ كبيرا بدعوت القوات الأجنبية لغزو أجزاء من الأراضي الإيطالية، ولا سيما الفرنسيين الذين سيطروا سيطرة تامة على جميع الأراضي الإيطالية شمال نابولي، لذلك أخذ على عاتق العمل على طرد الفرنسيين، ولما أحس لويس الثاني عشر بخطة البابا ضد فرنسا حاول المناداة بعزل البابا عن طريق دعوة المجلس العام، وقويلت دعوت له لدى الدول الأوروبية الأخرى بالاستنكار، وانتهز البابا يوليوس الثاني ظهور ذلك الشعور ليكون ضده حلقا مقدسا سنة ١٥١١ يضم الإمبراطور مكسميليان، بالإضافة إلى (إسبانيا والبنتقية وهكذا تحالف ضد فرنسا عدد من خصومها، بإطاليا

ولكن ذلك لم يقلل من رخبة فرنسا في التدخل في الشؤون الإيطالية. وكان اعتلاء الملك الفرنسي الشاب الطموح فرانسو الأول (١٥١٥ - ١٥٤٧). قد أعاد ادعاء فرنسا بدوقية ميلان.

#### معركة مارجنانو ١٥١٥:

قام الملك الفرنسي فرانسوا الأول بتجهيز جيش عبر به جبال الألب ثـــم الشتبك في معركة مارجنانو بالقرب من ميلان. حيث انتصرت القوات الفرنســــية على المرتزقة السويسريين نتيجة لذلك عقد الفرنسيون اتفاقا عرف هـــذا الاتفـــاق بالسلام البولوني لعام ١٥١٥. والذي كانت بنوده الصالح فرنسا ومنها:

١٠ تعهد السويسريون بعدم مساندة أي قوة في الاعتداء على فرنسا مقابل دفع رواتب سنوية لهم من فرنسا. حيث عرف هذا باسم السلام حذف الأبدي حيث لم يعد للمرتزقة السويسريين دور في السياسة الأوروبية.

٧. اعترفت البابوية بحق الملك بتعيين رجال الدين في الكنائس الفرنسية.

٣. اعترفت إسبانيا وملكها الجديد شارل الخامس بمرجب معاهدة (نوبسون) فسي عام ١٥١٦ بحكم فرنسا على ميلان وفي محاولة لتعزيز تلك الاتفاقيـــة، تــم الاتفاق على زواج ابنة الملك لويس الثاني عشر مـــن الإمــبراطور شـــارل الخامس.

وهكذا نلاحظ أن الاتفاقية أعطت الفرنسيين البد الطولى في الشـــوون الإيطاليــة، غير أن تلك الهدنة لم تستمر طويلا ولم تخدم مصلحة إيطاليا، لكنها مجرد هدنـــة في ذلك الصراع الطويل بين إسبانيا وفرنسا في إيطاليا.

### المور الثاني (١٥٢٢ – ١٥٥٩).

#### الحملة الأولى:

بعد وفاة الإمبراطور مكسميليان تم انتخاب حقيده شارل الأول كإمبراطور حيث ضمت كل أملاك آل هابمبورغ في أوروبا وأسبانيا وممتلكاتها في الشرق والمعالم الجديد وأصبح بعرف باسم الإمسراطور شارل الخامس في الشرق والمعالم الجديد وأصبح بعرف باسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ولم تعارض تتصيبه سوى مملكة قشتالة التي حدثت فيها الثورة المشهورة بر (شورة المولم) في ١٩٧١، بسبب أن أسبانيا كانت ثرية تريد ملكا إسبانيا وليس مشاركة في إمبراطور أجنبي (لأنه من أصل ألماني) لا يعرف لفتها ولا تقاليدها فشارت في إمبراطور أجنبي (لأنه من أصل ألماني) لا يعرف لفتها ولا تقاليدها فشارت الشمدة. وعندما تحولت هذه الثورة في مواجهة الملك الأسباني إلى أهداف التصادية لتلك الطبقة مع الأرسنقراطية ضد العامة. وعندما فشلت الثورة تتخلل شارل الخامس لمواجهة فرنسا في إيطاليا.

كان مجيء شارل الخامس يمثل مرحلة جديدة مسن الصراع الفرنمسي الأسباني في ليطاليا فقد انتهز الفرنميون الثورة في تشتالة ضسد الملك شرال الخامس محاصرة مملكة نافار الأسبانية ١٥٢١، إلا أن شارل الخامس استطاع طرد الفرنسيين، وذلك بمساعدة دوق بوريون الفرنسي الذي انشق ضد الملك الفرنسي فرانموا الأول، وعينه شارل الخامس قائدا لجيوشه الأسبانية.

وقد عاد فرانسوا الأول لاحتلال مولان لكن نصره لم يمتمر طويلا حبث الحقت به هزيمة كبيرة في معركة بافيا الشهيرة سنة ١٥٢٥ السذي وقسع فيها أسيرا، وأرسل إلى مدريد، وهناك وقع معاهدة مدريد ١٥٢٦ نصت على:

- ١. تغازل فرانسوا الأول عن كل ادعاءاته في ليطاليا.
- ٢٠ تنازله عن مقاطعة برغندي لفرنسا نفسها والتي أعطيت إلى دوق بوربسون
   المنشق.
  - ٣. نتازله عن جميع ممتلكاته في إقليم الفلاندرز في الأراضى المنخفضة.

إن هذه المعاهدة تمثل نصراً لأسبانيا وشارل الخامس ولكن سرعان مسا

عادر فرانسوا الأول مدريدو وأعلن أنه وقع المعاهدة تحت الضغط وأن قسمه في

الالتزام بها هو قسم باطل، لأن ذلك القسم كان بالإكراه. ولذلك سرعان مسا بسدا

بالتحالفات ضد أسبانيا عرفت (بعصبة كرجنساك)، والمتألفة مسن عائلة أل

سيورزا، و البابا كلمنت السابع وظورنسا، والبندقية بالإضافة إلى فرنسا. ولكسن

خلال ثلاث سنوات لم يحرز أي من الطرفين نصراً واضحاً في الحرب، مسوى

المسيطرة الأسبانية على مدينة روما في عام ١٥٢٧، ونهبت روما وحتى الفاتيكان

الذي هو مقر البابوية لتأخر دفع مرتبات تلك الجيوش الأسبانية طيلة الشلاث

الشهور الأولى. وفي ١٥٢٨ أعلنت جنوا وقوفها بجانب شارل الخسامس حيث
وفرت مدينة جنوا إلى شارل الخامس أسطو لأجيداً وميناء هامساً فسي الطريسق

بيسن إسبانيا وميلان، وذلك السيطرة على الطريق البحري إلى مقاطعة بروفلتس

الله نسية.

#### طم کامبریه ۱۵۲۹:

على الرغم مما أحرزه الإميراطور شارل الفامس من انتصارات متلاحقة على فرنسا، إلا أن تطور الأحداث في بلاده وقيسام حركة الإسلاح الليني وما كانت تتطلبه من تفرغ ومجابهة أضعف قدرته على الاستمرار. وفي الوقت نفسه كان فرانسوا الأول ملك فرنسا يتصل بالبروتستانت الألمان المساعنهم وإثارتهم ضد شارل الخامس، رغم أن فرانسوا كان كاثوليكيا متعصبا.

ومن جهة أخرى كانت فرنسا على وشك الانهيار بعد الهزائم التي منيت بها لولا الأسباب والظروف لعقد الصلح بين الدولتين فسي كابريه فسي ٣ أب ١٥٢٩، وبمقتضى هذا الصلح الذي دام سبع سنوات استعاد ملك فرنسا بعسض مسا فقده بموجب معاهدة مدريد. وقد جاء في صلح كامبريه:

١. تتازل فرانسوا الأول عن كل ادعاءاته في إيطاليا وكذلك في مقاطعة آرائسوا
 في فرنسا، والأراضي المنخفضة وهذا ما كان متفاوضا عليه فــــي معاهدة
 مدريد عام ٥٢٥ ام.

 ٢. تم إطلاق سراح أبني فرانسوا الأول مقابل دفع فدية مقدارها مليوني كراون ذهبي.

٣. تم الاتفاق على عقد من الزواج السياسي لترسيخ ذلك الصلح حيث تزوجت أخت شارل الخامس من الملك الفرنسي فرانسوا الأول. ويعسد ذلك بعسام (١٥٣٠) ذهب شارل الخامس إلى روما لتتويجه إمبراطورا من قبل كلمنست السابع.

### الُمهلَة الْخُلْنِية (١٥٣٦ – ١٥٤٤):

كان ملك فرنسا فرانسوا الأول يتحين الفرص في عسدم التقيد بصلح كامبريه. ولذلك رأى أن يعزز مركزه بالتحالف مع البروتستانت في ألمانيا، وصع المسلطان العثماني، ورغم أن للحكومة الفرنسية كانت تضطهد البروتستانت في ألمانيا فرنسا ذاتها، إلا أنها وجدت من مصلحتها أن تتصل بالبروتمستات في ألمانيا وتساعدهم ضد الإمبراطور شارل الخامس. وفي الوقت نفسه، قام فرانسوا الأول بالاتصال بالبابا الذي كان في واقع الأمر يميل إلى الملك فرنسا ويرغب في إعادة ميلان وجنوة للتاج الفرنسي. إلا أن وفاة البابا كلمنت المسابع عام ١٥٣٤ وانتخاب البابا الجديد بول الثالث، حرم فرانسوا الأول من الوعد السذي قطعه البابا كلمنت على نفسه وتحسن بذلك موقف الإميراطور شارل الخامس.

ومهما يكن من أمر، فقد صمم فرانسوا الأول على استثناف القتال وبدا بغزو سافول واحتل تورين وسرعان ما سيطر على سافوي وبدمونت وعندئذ تحرك الإمبراطور لمواجهة فرانسوا الأول. إلا أن هذه الحرب لم تساخذ طابع الشدة والحسم. مما أدى بالطرفين إلى عقد هدنة نيس في تموز ١٥٣٨ ومدتها عشر سنوات. احتفظ كلاهما بموجبها بالأراضي التي استولى عليها الطرفان، وبذلك ظلت فرنسا تحتل سافوي وثلثي أراضي بدمونت.

وانشغل الإمبراطور شارل الخسامس بعدد مسن المشكلات الداخلية والخارجية، فكان عليه مجابهة الحركة البروتستانية، ومحاربة القسائد البحري المسلم خير الدين بربروس الذي كان يحكم الجزائسر وتونسس باسم المسلطان العثماني الذي استعان به الوضع شمال إفريقيا تحست الحكم العثماني. وكان يربروس يواصل حملاته البحرية ضد السفن الأوروبية في البحر المتوسط وأخذ

فقد قام شارل الخامس باختراق الأراضي الفرنسية في طريقيه إلى باريس، إلا أنه عرض الصلح على الملك فرانسوا الأول، وذلك لعدم تقتيه في نيان هنري ملك إنكاترا، بالإضافة إلى انشغاله بما يجري في ألمانيا مما يتطلبب وجوده هناك. ولما كان فرانسوا الأول لم يحقق نجاحاً في ميادين القتال فقد قبل الطرفان أن يعقدا معاهدة كرسبي 280 م.

وبموجب معاهدة كرسبي نقرر أن تتنازل فرنسا عن أي حق في نابولي وجلائسها عن بيد مونت والسافوي. وأن يتنازل الإمبراطور شسارل الخامس عن كل ادعاءاته في مقاطعة برغندي. وأخيراً لاقق الطرفان على عقد زواج سياسسي بين الاصنفر لملك فرنسا وهو الدوق أورليان وابنة الإمبراطور.

### المهلة الثالثة (١٥٥٢ – ١٥٥٩):

في شهر آذار ١٥٤٧ توفي الملك فرانسوا الأول دون أن يحقق لفرنسا شيئاً من أهدافها في شبه الجزيرة الإيطالية، وتولى العرش ولسي العسهد هسنري الثاني (١٥٤٧ ـ ١٥٥٩). واجه هنري الثاني عنسد توليسه العسرش مشسكلتين أساسيتين: أولمهما الصدراع القائم بين فرنسا والإمبراطور شارل المخامس، وثانيــهما الأطماع الإتكليزية في شمال فونسا.

كان الإمبر الطور شارل الخامس في مركز القوة عندما بدأ صراعه مسع هنري الثاني، فقد تخلص من أهم مشكلة دلخلية أثناء حكمه، بانتصاره على حكام الولايات الألمانية من الأمراء البروتستانت في نيسان ١٥٤٧ ولحكام قبضته على المانيا. ورأي هنري الثاني ألا يدع الأمور تسير لمصلحة شارل الخامس. فعما على إثارة الأمراء البروتستانت ليعاودوا السعي في مقاومة الإمبر اطور واتصل بهم وقدم لهم المساعدات المالية رغم أنه كان متعصبا للكاثوليكية وعقد معهم معاهدة يقدم لهم بموجبها نفقات الحرب في مقابل موافقتهم على أن تستولي فرنسل على مدينة تول وفردان وبذلك يمتد نفوذها إلى الأفراس واللورين.

وفي شباط ١٥٥٧ قام هنري الثاني بالهجوم على الحدود الألمانية، فعيرت قواته نهر الميز واستولت على فردان وتول ومتز، واشستركت جيوش الأمراء الألمان المتحالفين معه في الحرب ضد الإمبراطور، واضطرر شسارل الخماس إلى شن حملة مضادة لانتزاع متز وهي أقوى حصن مسن حصون الحدود في اللورين - فحاصرها بقوات أتى بها من ألمانيا وإسبانيا، إلا أن هذه القوات باعت بالقشل، فأسقطت بيده، ولم يستطع احتمال الكارثة، وتعب من طول الحروب التي خاضها، لذلك قرر أن يتنازل عن عرش الإمبراطورية الرومانية لأخيه فرديناند، التي تشمل النمسا وألمانيا أما عرش إسبانيا الذي كانت تتبعه الأراضي المنخفضة والممتلكات الأسبانية في العالم الجديد، لابنه فيليب. وقد تسم التنازل الرسمي في تشرين الأول ١٥٥٥، وقضى بقية حياته في إسبانيا حتى توفي عام ١٥٥٨م.

أصدح فيليب الثاني ملك إسبانيا والأراضي المنخفض .....ة ممدوولاً عن الممتلكات الأسبانية في إيطاليا (نابولي وميلان) بعد أن انتصر الأسبان في كل المعارك التي خاضوها في إيطاليا ضد القوات الفرنسية، إضافة إلى ذلك تهديدهم لروما مقر البابوية.

وكان البابا بول الرابع، الذي انتخب عام ١٥٥٥، عدواً متحمساً ضد الأسبان وخصوصاً عندما عقد الإسبر اطور شارل الخامس الصلح مع البروتستانت أعداء الكنسية الكاثوليكية. ولذلك كان البابا يكن الحقد والبغضاء لأسرة آل هابسبورغ ويسخط على الإمبراطور فرديناند الذي وافق في معاهدة اغسبورغ على منح الحرية الدينية لاتباع مارتن لوثر.

وفكر البابا في الاستعانة بالملك هنري الثاني ملك فرنسا الذي استجاب لنداء البابا وأرسل القوات الفرنسية، وعادت الحرب من جديد في أيلسول ١٥٥٦ على ارضي إيطاليا. وعجز القائد الفرنسي "فرانسوا دي غيز" عن اقتحام حصون نابولي. بعد أن تحرك الأسبان من روما إلى نابولي. واضطر البابا بول الرابسع أن يقبل صلحاً عرضه الأسبان، كان أهم بنوده أن توضع إيطاليا تحست الحمايسة الأسبانية وإلغاء الحلف المعقود بين البابا والملك هنري الثاني، وأن يستقبل البابا والملك هنري الثاني، وأن يستقبل البابا

ورغم تلك الهزيمة العسكرية التي مني بها ملك فرنستا فقد عاد إلى ميدان الحــرب مرة أخرى ضد الأسبان في بداية عام ١٥٥٧، وفي هذه المرة انضمــت إنكلـــترا إلى جانب أسبانيا. وحاصرت قوات إسبانية وإنكليزية مدينة سان وسقطت المدينــة في صيف عام ١٥٥٧م. ويدا كأن الطريق أصبح مفتوحاً للقوات الأسبانية للتقــدم نحو باريس غير أن القرنسيين عادوا للقتال، وانتزعوا ثغر "كالبه" مــن الإنكلــيز في كانون الثاني في ١٥٥٨م وكان ذلك تعويضاً لهم عن هزيمتهم وبذلك فقسدت إنكلترا آخر أملاكها في فرنسا.

### مغاهدة كالتوكمبرسيس ٥٥١م؛

شعر الجانبان المتحاريان - فرنسا وإسبانيا - أن الحروب الإيطالية قد النهكت قواهما، وحطمت اقتصادهما، وأفنت عدداً كبيراً من القوات للطرفين على مدى ما يقرب من خمسين عاماً دون أن يحصل أحدهما على نصر حاسم، ورغم نجاح الأسبان في كسب عدة مواقع في مراحل الحرب الأخسيرة. وقد تسهيأت القرصة في تشرين الأول ١٥٥٨م القيام ببعض الاتصالات وإجراء المفاوضسات للوصول إلى حل ينهي تلك الحروب الإيطائية التي طال أمدهما، وأخيراً تم عقد معاهدة كاتوكمبرسيس - بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية - تقرر بموجبها

أولاً: تنازلت فرنسا لأسبانيا عن الحقوق التي تدعيها في ميلان ونابولي، وبذلك يتم تدعيم الحكم الأسباني فيهما، كذلك وافقت على التتازل عن دوقيـــة سافوري التي كانت تجمع مافوي وبيد مونت.

ثانياً: احتفظت فرنسا لنفسها بالثلاث اسقفيات التي استولى عليها هــــنري الثـــاني وهي متر وتول وفردان على أن تظل من الناحية الاسمية تابعـــة للإمبراطوريـــة الرومانية المقدسة، وقد كان لهذا الكسب الفرنسي أثره في المستقبل، عندما أقدمت فرنسا على احتلال إقليم اللورين بعد قرنين من ابرام تلك المعاهدة. تعتبر معاهدة كاتو كمبرسيس فاتحة عهد جديد في الملاقات الدولية فسسي أوروبا، فقد كانت خاتمة حروب طاحنة استمرت نيراتها مدى أربعين عاماً بيسن فرنسا وأسبانيا.

### نتائم المروب الإيطالية:

- ١. لا تختلف الحروب الإيطالية في طبيعتها عن الحروب الأوروبية في العصور الوسطى، حيث استمرت عدة عقود، لم يستطع أحد الطرفين من التغلب على الأخر بشكل حاسم.
- ٢. أصبحت إيطاليا جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدسة من الناحية العملية حيث كانت إسبانيا تسيطر على نابولي و ميلان و جنوا و فلورنسا مما دفع العديد من المؤرخين إلى الاعتقاد أن واحداً من عوامـــل التدهــور النهضــة الإيطالية بقاء إيطاليا مجزئة تحت تأثير الأمبان.
- ٣. خسرت فرنسا موارد مالية وبشرية كثيرة ولم يكن لها هدف واضع في هـــذه الحروب. فقد فشلت فرنسا في السيطرة على المدن والمقاطعات التي كـــانت تدعي حق الوراثة فيها وفي إيطاليا. ولكن نلاحظ أن هذه الحــروب نجحـت في نقل مظاهر النهضة من إيطاليا إلى فرنسا حقيقة، كانت هناك اتصـــالات ثقافية وحضارية قبل الحروب الإيطالية بين فرنسا والشمال الإيطالي، ولكــن ما أسهمت به الحروب الإيطالية من نقل مظاهر النهضة يقوق إلى حد كبــير نتائج نتك الاتصالات.
- أما أيطاليا فقد قامت بالكثير لكونها الساحة لذلك الصراع، وهي لا تملك مصلحة فيه.

### المروب العليبية (١٠٩٦ – ١٢٩١):

من الصعوبة بمكان إعطاء تعريف واحد يمكن الاتفاق عليه لهذه الظاهرة التاريخية، فتعريفها يتوقف على وجهة نظر صاحب التعريف وقهمسه وتفسير ه لدوافع هذه الحركة العسكرية. فبعضهم رأى فيها حرباً ذات دوافع دينيـــة، بينمـــا عدها آخرون بدعة استغل فيها بابوات العصور الوسطى أوهام بسسطاء غيرب أوروبا ليوسعوا سلطانهم، وعدها مؤرخو عصر التتوير علي أنيها اندفاعيات عاطفية أنتجها جهل العصر الوسيط. أما المؤرخون العرب المسلمون القدامسي والمعاصرون فقد نظروا إليها على أنها صورة من صور التعصب الدينسي ورد فعل لحروب التحرير العربية الإسلامية والانتشار الإسلام، واعتبرها ابن الأثـــير حرباً ثارية لتلك الحروب. أما أصحاب الأراء المحدثة فإن بعضهم اعتبرها حلقة من سلسلة حلقات الصراع بين الغرب والشرق التي تمند عبر تاريخ طويل أخسره الغزو الاستعماري الأوروبي للشرق العربي في نهاية القرن الثامن عشر وبدايـــة القرن العشرين. وذهب غير هؤلاء إلى اعتبارها التعبير الحيى عن الحالمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية لغرب أوروبا في العصور الوسسطي ومحاولة من سكان ذلك الصقع للخروج من وهدة التردي تلك. هكذا تلاحسظ أن تقدير طبيعة تلك الحروب ودوافعها الذي لا يمكن أن يحدد تعريفها.

مما سبق ومن خلال استقراء الوثائق التاريخية والمصادر القديمة يمكن أن نقول إن الحروب الصليبية هي الحروب التي جرت وقائعها في الشرق العربي الإسلامي خسلال الفترة من ١٩٤٨/ ١٦٠١م - ١٩٩١/١٩٦١م بين المسلمين وبين جيوش الغزاة الأوروبيين التي جاءت على شكل حملات متعسدة بقيادة بعض ملوك أوروبا أو بعض أمرائها الإقطاعيين أو رجال الديسن وذلك

يليعاز وتنظيم من البابوية تحت هدف معلن هو امتلاك بيت المقسدس. ويسهدف استعمار الشرق العربي استعماراً عسكرياً. ولتحقيق أغراض فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتاريخية ذات علاقة بواقع الغرب الأوروبي ومعضلاته وظروف الشرق الغربي الإسلامي في القرون الثلاثة الخامس الهجرية الحسادي عشر الميلادي، والمادس الهجري الثاني عشر الميلادي، والمادس الهجري الثاني عشر الميلادي، والمادس.

#### ظروف ودوافع الحروب الطيبية:

لا يمكن تحديد نطاق جغرافي ضبيق كمسرح لنشوء ونشدوب الحدوب الصدوب الصليبية كما أنه من الصعوبة بمكان تحديد تساريخ نقيق لبدء فكرة هذه الحدوب، فظروفها ومكوناتها امتنت عبر رقعة جغرافية واسعة في كسل مسن أوروبا وأسيا وشمال إفريقيا. كذلك من حيث الزمن أو التساريخ فسان بدايسة المكونات الأولى لدوافع هذه الحروب قد تمتد بعيداً في أغوار تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب وفي التاريخ الفكري والعقائدي وتطور الظروف الاجتماعية لكل منهما على انفراد.

# الظروف والموافع التاريخية:

لقد كان لمجيء الإسلام وقيام الحرب بتحمل رسالته ونشرها والقيام بمهمة تحرير أرض بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا وفتح الأندلس أشره في توتر العلاقات مع الغرب الأوروبي. سواء أكان ذلك مع الدولة البيزنطية في الشرق أم مع إسبانيا وفرنسا في الغرب. إن الاحتكاك العربي الإسلامي بهذه المناطق براً، واققه توسع وهيمنة عربية إسلامية في البحر المتوسط وجزره، كل

هذا زاد عقدة الخوف لدى أوروبا من العرب والمسلمين إذا ما دبت في عسروق قواهم العسكرية نبضات نشاط جديد من وقت الخر. واقسد استجابت أوروبا القريبة بردة فعل قوية جداً تجاه الانتصار الكبير الذي حققه السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان على البيزنطيين في معركـــة ملانكــرد ٤٦٣ ه/ ١٠٧١م حيث تم دحر الجيش البيزنطي وأسر قائده الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجين، ثم أطلق سراحه مقابل فدية معينة. ومهدت الستيلاء السلجقة على معظم أسيا الصغرى. لقد استفز هذا الدولة البيزنطية وأرعبها فاستدارت تبحـــث عن نصير لها في الكنيسة الكاثوليكية في روما وفي الأباطرة والملوك الجدد في أوروبا الغربية خاصة بعد أن تأسست دولة سلاجقة الروم في أسيا الصغيري وجعلت مدينة قونية عاصمتها وبقيت تقلق الغرب واستمر طلبب النجدة من الأباطرة البيز نطيين منذ ثلك الواقعة فقد كثر إلحاح ميخائيل السابع (٧١ ام -١٠٧٩) على البابا جريجوري السابع (١٠٧٣ - ١٠٨٥م) لإرسال قوة لاسترداد أراضي البيزنطيين من السلاجقة في أسيا الصغرى في مقابل العمل على إزالــة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية. وقد قام البايا جريجوري بمكاتبة ملوك أوروبا بهذا الخصوص ولكن دونما نتيجة ثم اتجه الإمبر اطور اللاحق الكسيوس كومنين (٨٨٠ ام - ١١٨ ام) مستغيثاً مرة ثانية إلى البابا الجديد أورليان الشاني (١٠٨٨ م- ١٠٩٩م) لتخليصه من السلاجقة وفي هذه المرة لاقت الدعـــوة أننــــاً صاغية لدى البابا أور ليان الثاني الذي كان هو ذاته يخطط على نحــو شامل لإز الة نفوذ المسلمين من أسبانيا ومن أسيا الصغرى وحتى من بلاد الشام.

 الشهير في المجمع الكنسي في كليرمونت في جنوب فرنسا في ١٠٩٥م. وقد بدا واضحاً في ذلك الخطاب إثر ذلك الصراع التاريخي الطويل كمــــا بـــرز أيضــــاً الانفعال الكبير ضد انتصارات السلاجقة الأخيرة.

### الظروف والموافع السياسية:

كانت أوروبا في القرنيين الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، المعادس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، المعادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، مقسمة إلى ممالك وإمسارات ودوقيات صغيرة يمكن وصفها بأنها إقطاعيات وبالرغم من أن بعض هذه الممالك حديث العبد بالتكوين فإنها كانت قد بدأت باستحداث نظم حكم أكثر تطوراً مسن مجرد النظم الإقطاعية البدائية، إلا أنها مع ذلك بقيت محتفظة بخصائص تحدوي في طياتها المشاكل الإقطاعية المعهودة كالخضوع والعبودية والورائة.

ولقد كان التنافس قاتماً بين هذه الممالك والدوقيات ومقتر نا بالحروب المستمرة لقد أدى كل ذلك إلى نشره الجيوش المتعددة والمتعادية. ونتيجة الحاجة إلى هذه الجيوش فإن الكثير من الفلاحين وأصحاب الحرف التي خربت الحووب أعمالهم تحولوا إلى مرتزقة في جيش هذا أو ذلك من الإقطاعيين. وظهرت طبقة الفرسان في هذا الوسط الحربي ويدأت تتخذ لها معايير وتقسيمات مفصلة قائمة على أساس من الواقع الذي سادت فيه القوة والغلبة والغطرسة. ولما كان الكثير من أصحاب هذه الممالك أو الإقطاعيات يفقدون ممتلكاتهم نتيجة الحروب أو يزيحون بعضهم بعضاً بسببها فإن كثيراً من هؤلاء الفرسان الإقطاعيين لم يعسد بمقدورهم أن يجدوا ما يفرضون عليه سلطانهم فجاءت الحروب الصليبية خسير متنفس لهم أنها تعدهم بإمكانية استعمار أرض وبسلاد جديدة يمارسون فيها طموحاتهم في الحكم وشن الحروب.

في نفس الوقت كان نفوذ البابوية قد تعاظم، فان تعد مجرد مؤسسة دينية بل قرة سياسية تحاول أن تفرض وجودها وتحقق طعوحات البابوات في السيطرة والحكم على كافة المسييين بوصفهم خلفاء المسييح (عه) والقديس بطرس. ويدأت البابوية تسابق قوى الملوك والأباطرة السياسية كي تبسط سلطانها على مجرى الأحداث في أوروبا. فقد نظر ليو التاسع (١٠٤٨ – ١٠٥٤م) إلى البابوية على أنها هيئة عالمية ذات سلطان مطلق. ورأى البابا جريجوري السابع السذي ولى البابوية سنة ١٠٧٣م أن العالم بأسره دولة واحدة مسيحية يسيطر عليها البابا. فلا يحده قانون وهو صاحب الحق بخلع السيئ من الملوك وحرف رعيتهم عن طاعتهم، ونادى بضرورة إنشاء قسوة حربيسة خاصسة لسسلطان الكنيسة ناكاؤلولوكية.

لذا فقد خاض البابوات صراعاً مع الملوك المتحاربين، وقد وجد البابا أورليان الثاني في استفاثة البيزنطيين به ضد السلاجقة و فسي بعض التقارير المبالغ بها صعوبة الحج إلى بيت المقدس لوجود الاضطرابات في بسلاد الشام فرصة لأن يضع أباطرة وملوك أوروبا في موضع حسرج ويخضعهم لمشيأته بتصريحه بأنهم عندما يقاتلون بعضهم يسيؤون إلى المسيحية و لأنه يفسترض ان يكرسوا جهودهم للذهاب للشرق وتملك القدس بإشرافه وتنسيقه. فانصاع بعضهم لذلك أملاً في الاستحواذ على رضا البابا وبالتالي تعزيز مركزهم السياسي في وسط رعاياهم وتقوية مركزهم أمم خصومهم. بينما امنتع الآخرون فلاحقتهم وسلابوية وأساءت إلى سمعتهم ومكانتهم في أوساط رعاياهم وكان ذلك كله بمثابة الابتراز السياسي. وقد خلف كل ذلك وحدة نسيية في الوسط الأوروبي الغربسي وقاد إلى مجيء الحملات الصليبية إلى الشرق العربي الإسلامي.

أما بالنصبة إلى واقع الدولة العربية الإسلامية السياسي، فإنه فسي تلك الأثناء كان قد افتقد عنصر الوحدة. ذلك أنه بعد ذهاب عصر المسلاجقة الكهار طغرل بك، والب أرسلان، وملكشاه (١٠٣٧ - ١٠٩٢)م الذي حقق وحدة الدولمة إلى حد ما وأكسبها قوة بعد ضعف عصر البويهيين وفساد، حلست فترة مسن الانقسام والإضطراب والتنافس الداخلي بين الأمراء السلاجقة.

ونشأت دويلات المدن والأتابكيات الواهنة التي مثلت تقيض الوحدة المطلوبة للتعدي الأفرنجي وخاصة في بــلاد الشـــام واســيا الصغــرى وإقليــم الجزيرة. وبدأت هذه الدويلات المحلية تصارع بعضها بعضاً بعنـــراوة نتيجــة عباب قيادة مركزية كفوة. ومثال على ذلك الصراع ما حصل بيـــن أو لادنتــش، وخوان ودقاق في حلب ودمشق في الفترة التي كان الإفرنج يتقدمون فيــها نحــو بلاد الشام. بل إن انعدام العلاقة الإيجابية بين الفاطميين في مصر، الذين كـــانت دولتهم قد أوهنها الضعف أيضاً. وبين السلاجقة وأتابكتهم ممثلي الخلاقة العباسية كان قد رسخ الصراعات المحلية وشتت جيش الأمة ووزع و لاته فضعفت جميــع الأطراف. وعاني الناس من هذه الصراعـــات فــاضطربت الزراعــة وفســدت الأعمال وانتشرت المجاعات وما شابهها. وفي هذه الأثناء أيضاً الحملة الصليبيــة الأولى قد بدأت تحتل مواقع في بلاد الشام سنة ٤٩٣ ه / ١٩٨٨م. لقــد كــانت

### الظروف والدافع الاجتماعية:

إن الأوضاع الاجتماعية ترتبط بالدوافع السياسية وتتأثر به ومن ثم تؤشر فيه لقد تألف المجتمع الأوروبي في فترة الحروب الصليبية مسن شلاث طبقسات متمايزة طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء الإقطاعيين ثم طبقة الفلاحين وقد كــــان هناك تفاوت كبير في الامتيازات والوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الطبقات فرجال الدين كانت سطوتهم قد بدأت بالتنامي بعد أن قويست البابويسة وبدأت بالتدخل في السياسة العامة لأوروبا. كما أن الكنيسة بدأت بالاغتناء نتيجـــة القسس والرهبان منهم يحضون بأهمية اجتماعية وخاصة بين الأوساط الفقيرة التي كان الجهل مستشرياً بينها والتي كانت ترى في رجال الدين طبقة مقدسة من البشر. لقد سهل كل هذا مهمة الكنيسة في خلق الدين طبقة مقدسة من البشر لقد سهل كل هذا مهمة الكنيسة في خلق الحملات الصليبية وتنظيمها لغرض تحقيق أهدافها في بسط نفوذها ونفوذ شركائها من النبلاء الإقطاعيين والحصول لها على أرض جديدة في الشرق العربي الإسلامي أما بالنسبة للإقطاع. فقد خلق طبق. ذات وضع خاص له أزماته أيضاً فنظام الإقطاع الوراثي، الذي بموجبــــه لا يـــرث ملكية الإقطاعي المتوفى الأكبر من أبنائه. أما البقية فعليها أن تتدبر أمورها، حدد عدد الإقطاعيين الملاك بينما ازداد عدد أبناء الأسر الإقطاعية الذين لا يمتلكون أرضاً بالمقابل. ولم يجد من لم يشمله نظام الوراثة ذاك مناصباً من أن يدخل المسلك الكنيسي أو أن يتخذ له حرفة عسكرية. وبالطبع فإن هـذا دفع بزيـادة الحروب سواء أكان من الإقطاعيين الوراثيين النين يطمعون في توسيع إقطاعياتهم وفي أولئك الذين فوت عليهم النظام فرصة الملكية فخرجوا يبحشون عنها بالقوة والحرب ودونما شك بالنسبة للجميع، وخاصة الغنــة الأخــيرة، فــإن الحملات والحروب الصايبية جاءت بمثابة صمام الأمان الذي انطلق منه الفرسان من أبناء الطبقات الإقطاعية النين كانت أعدادهم قد ازدادت كثيراً في داخل بلادهم. أما الطبقة الأخيرة، وهم القلاحون، فإن النظام الإقطاعي كان قد أنهكها فعاشت في ظروف سيئة في أكواخ غير صحية. مع وضع اجتماعي هـو أشبه بالعبودية. حيث افتقدوا الحرية الشخصية في الانتقال من الأرض التي أصبحت بمثابة القيد بالنسبة لهم تتكبل به أجبالهم وراثة كما كان عليهم أداء جملة مسن الإعمال السخرة المجانية والالتزامات للإقطاعيين. إن الكثير من هؤلاء الفلاحيس البسطاء ربما وجدوا في أن غزوهم واحتلالهم لأرض فلسطين التـي " تقيض بالعسل والحليب" سوف يحقق لهم الخلاص وبخاصة أن الاسافقة الأوروبييسن الذين تحملوا مهمة الترويج للحملات الصليبية أتقنوا تحريف نصوص الكتاب المقدس وتوجيه تفاسيرها بحيث تحدث مفعولها المروحي والنفسي لـسدى الفسلاح الأوروبي، فتوافدوا للمشاركة في الحملات الأولى المتجهة إلى القدس الشسريف في بلاد العرب.

# الظروف والموافع الاقتصادية:

لقد كانت أوروبا الغربية في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي تمر بأزمات اقتصادية صعبة. وقد أسهم المظرف السياسي والاجتماعي إلى حد بعيد في خلق ظروف قاسية بما روجه من حروب ومآس أثلفت الحياة الزراعية إلى حد كبير وسحبت الأيدي العاملة في الزراعة والحرف إلى الحروب المحلية الإقطاعية الكثيرة. ولقد كان هناك مشاكل في الاقتصاد الزراعي في جنوب فرنسا وإيطاليا منذ سنة ٥٠٠ م، التي ازدانت تفاقماً حتى بلغت أسوأ مراحلها في حوالي عام ٥٠٠ م، فلا عجب إذ أن نرى الغالبية العظمى مسن رجال الحملة الصليبية الأولى من القرنسيين.

لقد تأثرت التجارة في داخل أوروبا أيضاً بالقوضى العسكرية فقطعت الكثير من طرقها في البر مما أدى بالتجار الأوروبيين - وخاصة تجار إيطاليا وجمهورياتها البحرية إلى البحث عن أسواق ومصادر خارجية وخاصسة على سواحل البحر المتوسط كافة. لقد كانت جمهوريات فينيسيا وجنوه وبيسا دويسلات تجارية تمثلك أساطيل تجارية نامية. ونتيجة لتوسع تجارتها فقد بسدأت تصطح بالعرب المسلمين في جريرة سرنينا وأفريقيا. وفي الحقيقة فإن منتصف السواحل التي تحيط بالبحر المتوسط كانت بأيدي العرب المسلمين ولذلك فسإن احتلالها، وخاصة بلاد الشام ومصر يعطي تجارة هذه الجمهوريات منافذ جديدة لتجارتهم وهؤلاء التجار الإيطاليين لوضع أساطيلهم في خدمة الحملات الصليبيسة. فعصل الأغيرون على جعل أساطيلهم تقوم بدور غرب أوروبا فسي مقابل امتيازات تجارية في الأماكن المحتبلة من تلك البلاد أن الدور الذي لعوه في احتلال المسدن الشام كان بالغ الفعالية. ويمكن القول إنسه بدونهم لح يكن الماطية في بلاد الشام كان بالغ الفعالية. ويمكن القول إنسه بدونهم لح يكن الماطين احتلال مدن الشام ولاحتى بقاء الصليبين فيها لمنة واحدة.

#### الظروف والدافع الدينية:

لقد حاول المؤرخون التقليديون فهم الحملات والحروب الإقرنجية علسى أنها ذات دوافع وطبيعة دينية. وليس في ذلك من الحقيقسة إلا القليسل جداً. إن الديانات المساوية لا تؤمن بالاعتداء ولا تشرعه ولا تقره، بل أن هذه الديانسات في حقيقتها ليست إلا ردود فعل ضد الظلم والعنسف والاعتداء عسير التساريخ البشري والمسيحية ديانة سماوية تدعو إلى الحب والعطف والتسامح حتى تجسساه البشري والمسيحية ديانة سماوية تدعو إلى الحب والعطف والتسامح حتى تجسساه الأعداء فكيف إذا أدت تلك الحملات والحروب الإفرنجية لنفسها أو أدعسي لسها

أنها دينية في الوقت الذي بات فيه جميع المؤرخين يقرون بأنسها ليست مسوى حركة استعمارية عدوانية سببت من الكوارث البشرية النسيء الكثير.

ابن البابوية التي كان قد قوي أمرها واشتد في القرنين الرابع الــهجري / العاشر الميلادي، الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. تحولت من مؤسسة دينية بحتة إلى شريك سياسي في صراع القوى للسيطرة علم أورويسا، بـــدأت تحاول تبرير سلوكياتها التوسعية الاستعمارية بإعادة تفسير النصوص الدينية المسيحية والاجتهادات السابقة القديسين كميدأ القديس أوغسطين (٣٥٤م -٤٣٠م) بخصوص عدالة الحرب ومشروعيتها إذا ما كانت من أجل الدفاع عــن النفس أو استرجاع حق مغتصب لمصلحتها فروجت لفكرة أن احتال بيت المقدس مشروع وفقا للمبدأ السابق من حيث أن البابوية تسترد ملكية هذا المكان المقدس هذا رغم أنه ليس هناك من نص مسيحي يشير إلى ملكية القدس لغيير أهلها وأصحابها وسكانها الذين هم منها. وهكذا فقد حاول البابا أورايان الثاتي مروج الحملة الصليبية الأولى ومهندسها، استخدام شتى النصوص الدينية بحييث تبدو كأنها مبررة ومشروعة للعدوان الإفرنجي. ومثال ذلك أنه وعي الأوروبيين المسيحيين الخروج في الحملة في خطابه الشهير في كالسيرمونت سسنة ١٠٩٥م. ولما لم يكن هذالك من نص في الكتاب المقدس يدعو إلى مثل هذا العمــل، فإنــه استخدم نصا ذا وظيفة مخلطة بعد أن ربطه بطريقة بارعة بما يهدف هو اليسه، كذلك فعل البابا والدوقيات والإقطاعيون بتحويرهم واحد من الطقوس المسيحية السلمية إلى ظاهرة حربية عدوانية، وذلك عندما اعتبروا أن الحملة الإقرنجية الأولى ما هي إلا الحج إلى البيت المقدس ولكن مع حمل المسلاح للدفاع عن الذات واسترداد المقدس هذا في الوقت الذي كان فيه الحج ولعدة قرون ظــــاهرة تعبدية بمثابة التوبة والخضوع لا القتال والغزو. علما بأن النصوص المسيحية لم تشرع مسألة الحج إلى بيت المقدس إنما هي ممارسة لاحقـة، حتـى أن بعـض المفكرين كالقديس أوغسطين أعتبر الحج لا علاقة له بـسالدين الممسيحي، وقـد شسارك عدد كبير من الناس في هذه الحملة بهذا الوازع وخاصسة مسن أبناء الطبقات الفلاحية الذين كان الجهل مستشريا بينهم فغلف الحقائق عليسهم بليساس ديني أحسن البابوات والأمراء والملوك حياكته.

ولكي تجمل كل ما سبق فقول إن الدعوة للحملات والحروب الصليبية صادفت هوى في نفوس الأوروبيين الغربيين إذ رحب بها المتدنسون لوعدهم بثواب الأخرة، وأنسى بها الاقنان لتحريرهم من وئساق الأرض، وطربست لسها المدن التجارية الإيطالية لأنها فرصة للثراء، وتنفس المثقلون بالديون الصعداء التعطيل البابوية استيفاء الأرباح. وصفق لها المجرمون لأنها حولت عقوبة الموت إلى جهاد مدى الحياة في فلسطين ورأى فيها المغامرون من تجار وأفاقين طريقا للكسب في " الحليب والعسل".

## تعداء المهلات العليبية:

إن الحملات الصليبية استمرت فيما بين سنة ٥٩٥ م م ١٢٩١م، ويمشل هذان التاريخان زمني إعلان الحملة الأولى من قبل البابا أوريان الشاني وطرد الإفرنج نهائيا من بلاد الشام بيد المماليك في مصر والشام. في الحقيقية كسانت هناك مقدمات وإرهاصات سبقت التاريخ الأول، كما أن هناك نشساطات مختلفة تلت التأريخ الأخير مما يمكن اعتباره امتدادا للحروب الصليبية ومع هسذا فقد حصر الحروب الصليبية ومعالجتها بين هذين التاريخيين كذلك فاين المؤرخيسن وضعوا عددا للحملات الصليبية هذه وهي ثمان، ورغم أن الجموع كانت دائمسة

الورود، فإن ثمان فقط هي التي نالت الترقيم ربما يعود هذا إلى ما حصلت عليه هذه الجموع في حملاتها من شهرة بسبب ما حققته من احتلال للأرض المقدمة في الحملة الأولى، أو لتوجهها إلى مكان خاص جديد كما هو الحال في الحملة الرابعة والخامسة، أو لخروجها تحت زعامة كبار ملوك الغرب كما هدو الحال في (الثانية والثامنة والسابعة والثامنة).

### المهلة العليبية الأولى (١٠٩٦ – ١٠٩٩):

عندما انتصر السلاجةة الأتراك على البيزنطيين في معركة مسلاذ كسرو 
سيطروا على معظم مناطق آسيا الصغرى وعلى سوريا وفلسطين طلبت بيزنطة 
مساعدة عسكرية من البابوية التي لم تعط أذانا صاغية لطلبات بيزنطة في البداية 
إلا أنها قدمت دعمها عندما خلف البابا أوريان الثاني البابا جريجوي السابع الذي 
استجاب لطلبات الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومينن لمساعدات عسكرية مسن 
البابوية، فاستجاب البابا لهذه الطلبات وانطلق يدعو شعوب أوروبا وحكامها إلسي 
إعلان الحرب "المقدسة" ضد المسلمين و لاقت دعوة البابا هذه استجابة كبيرة.

ولكن تشجع البابوية الناس على الاشتراك في الحملة الصليبيسة مندهم كثير من التسهيلات والامتيازات، إذا أعلنت عن حمايتها لأسر الذين يشستركون في الحملة وأملاكهم، كما أعلنت أن من كان عليه دين فانه يعفى مسن أداء هدذا الدين طول غيابه عن وطنه ومن يشترك من الفلاحيسن والاتباع فسى الحملسة الصليبية سيتحرر من التبعية لسيده، وتعود له حريته إلى الأبد بالإضافة إلى هدذا وجهت البابوية الدعاة من رجال الدين إلى مختلف بلاد أوروبا كي يدعو النساس للاشتراك في الحملة المزمع إرسالها إلى الشرق، فاستطاع الدعاة إثارة حماسسة الأوروبيين فتجمعت خلال عام واحد جموع غفيرة من الصليبيين، ثم انطلقوا نحو الشرق سنة ١٩٩٦ على دفعتين.

#### حملة العامة (الفقراء):

انطقت في أوائل سنة ١٠٩٦ من أوروبا إلى المشرق جموع من الفلاحين الفقراء، كما أنضم إليهم بعض المجرمين وقطاع الطرق. وقد سار على رأس هذه الجموع غير المنظمة بطرس الناسك وبعض رجال الديسن الآخريسن الأخريسن النابروا حماسة الجماهير الفقيرة وقادوها إلى السهلاك بالا وعلى وتقديسر للعواقب. وكان أكثر هؤلاء الصليبيين الفقراء في وسط فرنسا وشسمالها ومسن عرب المانيا. وانطلق الصليبيون عبر هنغاريا وبلغاريا في الطريق البرية التسي يسلكها عادة الحجاج إلى القسطنطينية ومنها إلى فلسطين. ولم يكن لدى هسؤلاء يسلكها عادة الحواج إلى القسطنطينية ومنها إلى فلسطين. ولم يكن لدى هسؤلاء من أجل الحصول على طعام لهم في الأماكن التي يمرون بها. وعلى هذا قاومهم من أجل الحصول على طعام لهم في الأماكن التي يمرون بها. وعلى هذا قاومهم الهنغار والبلغار فقتلوا عددا منهم، بينما فر بعضهم الآخر منهزمين إلى بلادههم وأما الباقون فقد وصلوا القسطنطينية في حالة يرثى لها. لم يكسن الإمسراطور وبخاصة وأن هؤلاء الصليبيين لم يتورعوا عن سرقة الكنسائس المسيحية البيزنطية نفسها.

وعلى هذا عمل الإمبراطور الكسيوس كوفين على التخليص من الصليبيين الفقراء فسهل لهم العبور إلى أسيا الصغيرى، حيث انقيض عليهم المعلمون فقتلوا الكثير منهم، بينما عاد الباقون برئاسة بطرس الناسك إلى القسطنطينية لينتظروا قدوم حملة الأمراء الإقطاعيين. وهكذا أفضت الحملة

الصليبية الشعبية إلى كارثة وزادت منذ البداية في الكراهيسة بيسن البرزنطيين والأوروبيين كما وضعت العراقيل والصعوبات أمام حملة الأمراء التسي جساءت إلى القسطنطينية بعد فترة وجيزة.

## حملة الأمراء الإقطاعيين:

تشكلت حملة الأمراء الإقطاعيين من أربع مجموعات كبيرة:

- المجموعة الأولى: ضمت فرسان منطقة اللوريسن الفرنسية، وترأسها
   الدوق غودفروا وأخوه بلدوين.
- المجموعة الثانية: ضمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنسا وفرسان دوقية نورمانديا.
- المجموعة الثالثة: ضمت فرسان منطقة البروفانس في جنـــوب فرنسا،
   وترأس ريموند كونت مدينة تولوز، كما رافقه المندوب البابوي آديمار.
- المجموعة الرابعة: ضمت الفرسان النور مانديين من المملكة النور مانديــــــة
   التي نشأت في جنوب إيطاليا، وترأسها بو هميوند بن روبير غيسكار وايـــن
   أخيه تاتكرد.

وهذا لم تكن للقوات الصليبية قيادة ولحدة، بل كانت كل مجموعة تشكل وحدة عسكرية مستقلة لها قيادتها الخاصة. وكانت هذه القوات الإقطاعية مجهزة بالسلاح والمال والمؤن، وهي أفضل بكثير مما كانت عليه القدوات الصليبية الشميية التي ساقتها إلى القسطنطينية غير أنه قد التحق بحملة الأمراء الإقطاعيين عدد كبير من الفلاحين الذين كان سلاحهم سيئا علاوة على أن بعضهم لا يحمل سلاحا إطلاقا.

انطلقت قوات الأمراء الإقطاعيين من أوروبا إلى المشرق فـــي أو لخــر عام ١٠٩٦. وقد سلكت هذه القوات طرق مختلفة فالقسم الأول منها سيار في الطريق البرية المحاذية لنهر الراين والدانوب والقسم الثاني سار فيسي الطريق المحاذي لشاطئ البحر الأدرياتيكي، والقسم الثالث عبر ايطاليسا وركب البحسر متوهجا إلى البلقان. وفي ربيع ١٠٩٧ وصلت قوات الأمراء الإقطـــاعيين إلـــي جوار القسطنطينية وكان عددها يتراوح بين ستين ألفا ومائة ألف وقبل مخمول الصابيبين إلى العاصمة البيز نطيسة نشب خلاف بينهم وبيس البيز نطبين. فالإمبر اطور البيزنطي الكمبوس كوفين أخذ الحيطة من نوايا الصليبيين واستاء من تصرفاتهم وأعمال النهب والسلب التي قاموا بها تجاه المسيحيين الشـــرقبين، لذا لم يفتح أبواب القسطنطينية لهم في البدء أما الصليبيون فلم يكن هدفهم مسن الحملة التي جاؤوا فيها مساعدة بيزنطية في استعادة المقاطعات التي احتلها السلاجقة منها، بل كان هدفهم الحقيقي إنما هو تأسيس إمارات لهم في المشـــرق وتحقيق مكاسب اقتصادية وغيرها وماكان الإمبراطور البسيزنطي يريد من الصابيبين أن يقاتلوا من أجل بيزنطة، فإنه لم يسمح لهم بدخول العاصمة إلا بعد أن أقسم كبار قادتهم يمين الولاء له وتعهدوا بتسليمه الأراضي البيزنطيــة التـــي ينتز عونها من السلاجقة، ما عدا الأراضي المقدسة - أي فلسطين. ومن ناحية ثانية تعهد الإمبر اطور البيزنطي لهؤلاء الصليبيين يتقديهم المون لهم وكال . الإمدادات الممكنة التي تساعدهم على تحقيق النصر. وفسي الواقع لم يكن الإمبراطور البيزنطي يثق بيمين الولاء الذي قطعه الأمراء الأوروبيــون علمى أنفسهم، كما لم يكن هؤلاء في نيتهم تتفيذ ما أقسموا وما وعدوا به.

بعد أن تم الاتفاق بين الإمبراطور البيزنطي والصليبيين عبرت القسوات الصليبية البوسفور وأخنت تتوغل في آسيا الصغرى. وكان أول عمل قسام بسه الصليبيون ضد الملاجقة هو حصار مدينة نيقية التي كان قد احتاسها المسلطان السلجوقي سليمان من بيزنطة سنة ١٠٨١، وبعد حصار دام أكثر من شسهر دهر خلاله الصليبيون القوات السلجوقية التي جاءت لمساعدة المدينة المحاصرة وقد استطاع الإمبراطور البيزنطي من أجراء مفاوضات سرية مسع مسكان المدينة فحصل منهم على قبول الاستعلام لبيزنطة مقابل الحفاظ علسى حياتهم و عدم تعرضهم للاضطهاد. وبعد استعادة مدينة نيقية من الملاجقة طلب الإمهراطور الكميوس كومين من حلقائه الصليبيين التوغل وحدهم في آميا الصغرى. وفسي أول تموز سنة ١٩٠٧ أحرزت القوات الصليبية نصرا ساحقا على القوات الملجوقية في سهل (خوروليوم).

لقد ترتب على هذه المعركة نتيجتان مهمتان:

١. أن الخسائر الفائحة التي أصابت سلاجقة الروم في هذه المعركة الفاصلة وضعت حدا لأحلام السلاجقة في السيطرة على كامل أسيا الصغرى، وبذلك أيضا وضعت حدا لتهديدهم الخطير للعاصمة البيزنطية وفسيحت المجال للبيزنطيين من جديد في الامتداد صوب الجهات الساحلية الغربية والجنوبية من أسيا الصغرى.

 منحت الطريق أمام الصليبيين للاستمرار في التوغل باتجاه هدفهم نحو فلسطين دون صعوبة كبيرة.

# تأسيس الإمارات الطيبية:

أقام الصليبيون بعد أن نجحوا في الاستيلاء على أسيا الصغـــرى وبـــلاد الشام. نباعاً عدداً من الإمارات والممالك هي : إمارة الرها، وإمـــــارة أنطاكيـــا، ومملكة بيت المقدس، وإمارة طرابلس.

#### إمارة الرواء

كانت الرها، لما ترجه إليها الصليبيون، بعد أن أوقعوا بقسوات سسلاجقة الروم عند نيقية، تخضع لحاكم من الأرمن يدعى طوروس بن هيتوم، وكان هدذا الحاكم قد تمكن من الانفراد بحكمها نتيجة للنزاع الذي اسستحكم بيسن الأمسراء السلاجقة سنة ٩٥٠ ام وتجنب الدخول في صراع مباشر معهم. وفسى الوقست ذاتمه حصل هذا الحاكم على سند شرعي في حكه الرها ممن الإمسراطور البيزنطي بعد أن اعترف بالتبعية له. ومع ذلك فقد ظلت الرها مهددة باسستمرار من قبل السلاجقة فهم يحيطون بها. الأمر الذي جعل حاكمها الأرمني ينظر بعين الرهنا إلى وصول الصليبين إلى هذه الديار.

وقد ساحد الأرمن المسيحيون الذين كانوا يشكلون أكثريـــة مــن مـــكان الأجزاء الشرقية من أسيا الصغرى وشمال الجزيرة الفراتيـــة ومشارف بـــلاد الشام على فتح أبواب الوطن الغربي في الشرق إمام الصليبيين وكـــانت هــذه الظاهرة أشد ما تكون وضوحاً في منطقة تل باشر علــى الطريــق بيــن الرهــا وانطاكيا وفي منطقة الراوندان على الطريق بين مراكش وانطاكيا أيضاً.

 الفرائية، بمساعدة هؤلاء الأرمن الذين نظروا إلى الصليبيين نظرة ودية، رغبـــة منه بالخلاص من حكم الأتراك المسلمين فنجح الصليبيين نظرة ودية، رغبـــة تل باشروالراوندان، فلما بلغت أخبارهم إلى حاكم الرها الأرمني، أرمل إلى قلد الصليبيين بلدوين ١٠٩٨ م يدعوه للحضور إلى الرها. وخشي أن تضيع الرها من أيدي المسيحيين وتقع في أيدي السلاجقة وخاصــة صــاحب الموصــل الأمــير كربوقا، لذلك أسرع بلدوين إلى الرها ودخلها وسط اســـتقبال أهلــها وحاكمــها ورجال الدين الأرمن فيها بغبطة بالغة.

وكان بلدوين يطمع في أن يحول إمارة الرها الأرمنية إلى إمارة الامنية إلى إمارة الامنية الله عن حين كان حاكم الرها، يطمع في أن يكون قائداً الجيش الصليبي ويكون الصليبيون جنوداً مرتزقة تحت إمرته. وإزاء هذا التناقض بين مصالح الأميرين الشخصية - رغم عدائهما المشترك المسلمين - فقد رفض حاكم الرها أن يتبنى الأمير الصليبي بلدوين، ويتخذه ابناً ووريثاً شرعباً له في حكم الرها. ونظراً لحاجة كل منهم إلى الأخر، في هذه الظروف فقد انتهى الموقف بينهما بأن يتبنى توروس بلدوين ونودي به وريثاً في حكم الرها، وجرت مراسيم التبني ورقاً المعمول بها في الكنيسة الأرمنية وبحكم هذه الاتفاقية وما ارتبط بها من وصايا أصبح العنصر الصليبي و هو الوريث الطبيعي للأرمان في حكم من وصايا أصبح العنصر الصليبي و هو الوريث الطبيعي للأرمان في حكم الرها.

ونظراً لاتقسام أهل الرها على أنفسهم إزاء ما تم بين الحاكم الأرمنسي توروس والصليبيين من اتفاق فضلاً عن سوء أحوالهم الاقتصادية من جراء فرض الضرائب وجمع الأموال منهم. فقد قاموا بثورة عارمة في الرها سنة ما 1.9 م تعييراً عن استيانهم هذا، انتهت بمقل الحاكم توروس وانتقال مقاليد

الأمر في الرها إلى القائد الصليبي الأمير بلدوين الذي أصبح سيد الرها وحاكمها وصاحب الملطان فيها.

وهكذا حقق بلدوين أهدافه فكان أول أمير صليبي يتمكن من تأسيس إمارة صليبية لنفسه في الشرق، الأمر الذي جعل لهذه الأمسارة أهمية كبسيرة لسدى الصليبيين باعتبارها حامية لممتلكاتهم في بلاد الشام، ضد أي هجوم يساتي مسن الشرق عن طريق شمال الجزيرة الفراتية.

وقد عمل بلدوين الصليبي على توسيع إمارته بالرها فاستولى على مسمياط من السلاجقة والأثراك، كما استولى على حصن سروج الواقع على الطريق على البيرة سنة ٩٩ ١م. وهي قلعة على نهر الفرات ذات موقع حربى هام على الطريق بين الرها وعين تاب. وقامت سياسته في حكم هذه الإمارة على أساس الترابط بين العناصر المختلفة التي تتألف منها هذه الإمارة وخاصة الصليبيين والأرمن.

# ٢.إمارة أنطاكية:

زحف الجانب الأكبر من الصليبيين بعد أن أوقعوا بقوات سلاجقة السروم عند نيقية، ناحية الجنوب من أسيا الصغرى باتجاه أنطاكية، ويتألف هذا الجبيش من معظم كبار أمراء الصليبيين، وفي مقدمتهم الأسير بوهيمند، ويصحبهم المندوب البابوي ادهمار أسقف بوي (puy)، ووصلت جيوش الصليبيين هذه إلى مدينة أنطاكية يوم ٢١ تشرين الأول ٩٠ ١ م عن طريق مرعش ويغسراس، وقلعة ارتاح. وذلك في الوقت الذي كان القسم الآخر من الصليبيين يعمسل فسي منطقة الجزيرة الفراتية والرها كما أشرنا سابقاً، وقد أحدث وصسول الصليبيين

إلى بلاد الشام قلقاً كبيراً في قلوب الناس، وكانت أنطاكية في ذلك الوقت تخضع لحكم الأمير ياغي سيان، من قبل السلاجقة وكان هذا الحاكم علسى درجة مسن القدرة والكفاءة في الدفاع عنها، ضد الصليبيين. وكانت المدينة من أكثر المسدن تحصيناً لكن دون جدوى.

نزل الصليبيون على أنطاكية براً، بينما نزلت من قـ برص إلـ مسيناء واللانقية قوات أخرى، وأحاطت القوات الصليبية البرية بأنطاكية وشدوا الحصار عليها، فعسكر القائد الصليبي بوهيمند مع أربعة آلاف فارس أمام أحـد أبواب المدينة. حتى لا يمكن أحداً من دخولها أو مغادر تــها وحاصرت بعثة القوات الصليبية الأخرى بابين آخرين، ولم يتمكنوا من محاصرة الباب الرابــع، حيث كان يحيطه جبل شامخ.

وكانت أنطاكية من أقوى المدن تحصيناً في ذلك العصر، حيث تحوطها الجيال المرتفعة من الجنوب والشرق ويحدها من الغرب نهر العاصبي والبحر ومن الشمال مستنقعات وأحراش، وكانت قلعة حصينة يصعب الاستيلاء عليها، فلما وصلها الصليبيون، بقيادة بوهمند، واتخذوا مواقعهم فهي الجبهة الشمالية والغربية. أخرج ياغي ميان من كان بالمدينة من المديان والأرمن. بحجة العمل لحفر خندق حولها، ثم منعهم من دخلوها فاتحازوا إلى جانب الصليبيسن فهي حصار أنطاكية الذي استمر قرابة تسعة أشهر منة ٤٩٤ه/١٩٧ م. وتسم لهم تأمين طريق الاتصال مع أوروبا عن طريق البحر.

وقد ساعد الشقاق بين باغي سيان أمير أنطاكية. وسيده رضوان بن تتشى السلجوقي. ملك حلب على تسهيل مهمة الصليبيين في شمال بــــلاد الشـــام التـــي أخنت جيوشهم تتدفق من غرب أوروبا إلى الشرق عبر أسيا الصغرى يضـــــاف

للى ذلك ما كان من نزاع بين الأخوين أميري دمشق وحلب في ذلك الوقت السسى جانب كثرة الاضطرابات والحروب الداخلية في هذه البلاد.

أما أمير أنطاكية ياغي سيان، فقد حاول الحصول على الإمسدادات مسن جيرانه المسلمين، فأرسل الرسل إلى ملك دمشق وأمير حمص واتابك الموصل كما أرسل الرسل إلى سلاجقة فارس العراق وإلى الخليفة العباسي ببغداد، وإلى سائر البلاد والأطراف. يستتجدهم ويحثهم على الجهاد لنصرته ضد الصليبيسن. وفي الوقت ذاته كان قد استعد لمواجهة الصليبيين وحصارهم الطويل لمدينته، فخزن المؤن وشحن القلاع بالجند والمقاتلين.

أما الصليبيون فقد أخذوا بعد أن طال حصارهم لأنطاكيـــة دون جــدوى بتوجيه نشاطهم، نحو القرى والمدن المجاورة لها، بهدف الحصول على المــــواد الغذائية منها، وفي الوقت نفسه وصلت بعض الإمدادات الإسلامية لإنقاذ أنطاكيــة واصطدمت مع الصليبيين في معركة عند نهر العاصي سنة ١٩٥٧م. و أوقعـــوا بالصليبين وقتلوا منهم أعداداً كبيرة.

وقد لاقى الصليبيون أثناء حصارهم لأنطاكية ظروفاً حرجة وهددهم شبح المجاعة، وكثرة الفوضى بين صفوفهم، وخاصة سوء النظام بين الجند، وفـــرار الكثير منهم من المعارك، وفي وسط هذه الأوضاع الصعبة، برز بوهيمند بوصف الرجل القوي، وتركزت حوله أمال الصليبيين، واعـــترف لــه معظــم أمرائسهم بأحقيــة حكم أنطاكية إذا تم لهم الاستيلاء عليها.

وعلى الرغم من شدة الخطر الصليبي على عموم المنطقة العربية فقد ظل المسلمون فيها غير مقدرين لهذا الخطر، بل فقد حصل العكسس مسن ذلك عندما عمل الفاطميون في مصر على التحالف مع الصليبيسن ضد العباسبين والسلاجقة واتققوا على أن تكون أنطاكية للصليبيين وبيت المقدم للفاطهيين وأرسل الفاطهيون جيشاً تمكن من الاستيلاء على بيت المقدم سنة ٩٨٠ م مسن المسلحقة، في الوقت نفسه أرسلوا سفارة فاطهية إلى الصليبيين وهم يحساصرون أنطاكية. وقد رحب الصليبيون بهذه السفارة ولعل هذه الأحداث تكشف بوضوح، عن مدى انقسام العالم الإسلامي، وتناقض مصالح حكامه الأمر الذي مكن المغزو الأجنبي من تحقيق مكاسبه على حساب الجميع، كما حاول الصليبيون استمالة أمير حلب لكي يتمكنوا من مواجهة القوى الإسلامية كل على على الفسراد

عاود أمير أنطاكية باغي سيان الاستنجاد ثانية بالقوى الإسلامية القريبة والبعيدة للعمل على إنقاد أنطاكية والوقوف بوجه الخطر الصليبي المذي يسهد الجميع فاجتمعت له قوة إسلامية كبيرة، عند حارم إلى الشرق من أنطاكية وكلنت خطة المسلمين في هذه المرحلة، أن تهاجم جيوشهم هذه الصليبين المحيطين بأنطاكية فجأة، وفي الوقت نفسه تخرج جيوش باغي سيان من أنطاكية وتسهاجم الصليبيين في الاتجاه المقابل غير أن النصارى في حلب وحارم وخاصة السويان والأرمن أبلغوا الصليبيين بهذه الخطة، فلما دارت المعركة بين الفريقيان، حلت الهزيمة بالمسلمين قبل أن ينفذوا خطتهم واستولى الصليبيون على حارم بمسلعدة الهزيمة بالمسلمين والأرمن في حين لم يتمكن باغي سيان بإيقاع الهزيمة بالصليبيين

أدرك الصليبيون أن طول مدة الحصار على أنطاكية ليس من صالحهم ولذلك فقد عزموا على ضرورة التعجيل في الاستيلاء عليها، أما أمسير أنطاكية فقد أدرك بحراجة موقفه داخل أنطاكية فأرسل إلسى سلاجقة فسارس وأمسير الموصل يطلب منهم النجدة مجدداً فشدد الصليبيون الحصار على المدينة ومنعوا وصول المؤن والإمدادات الإسلامية إليها. وفي الوقت نفسه، وصلت الإمــدادات الصليبية بواسطة الأسطول الإتكليزي الذي حمل لهم الكثير من آلات الحرب والسلاح وآلات الحصار واشتنت الاشتباكات بين الفريقين أظـــهر فيــها أمــير أنطاكية شجاعة بالغة وحزماً شديداً غير أن الخيانة لم تلبث أن لعبت دورها فسمى سقوط أنطاكية بأيدى الصابيبين. ذلك أنه لما طال حصار الصابيبين لأنطاكية وضافت بهم الحال استقر رأى قادتهم على أن يقوم أحدهم بالاستيلاء بالقوة على أحد حصونها الواقع على ناحية نهر العاصى وتقرر أن يحاصر كل قسائد منهم هذا الحصن مدة أسبوع بالتتابع وكان على الحصن قائد تركى من قبــل الأمـير باغى سيان يدعى فيروز وكان فيروز قد اعتنق الإسلام ونال ثقة باغى سيان فعهد إليه باغي سيان بحر اسة أحد أبواب المدينة في الجبهة الجنوبية ولـم يلبـث هذا الأرمني - النصراني الأصل - أن غلبت عليه روح الخيانة فاتصل ببعسض الأرمن الذين مع الصليبيين وتوسطهم لمراسلة القائد الصليبي بوهمند، وأنه مستعد لتسليم أنطاكية لهم، إن قووه وأعطوه ما أراد، فراسله الصليبيون وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين القائد بوهمند بعد أن أغراه بالثروة الكثيرة والترحيب بـــه إذا أعتنق المسيحية ثانية فوثق فيروز بقوله، واتفق معمه علمي أن يفتح أحمد الأبراج التي يتولى حراستها وبذل له بوهمند مالاً كثيراً، وأقطاعاً واحتفظ بوهمند لنفسه بسر هذه المؤامرة عن أصحابه. فلما كانت نوبته فيم محساصرة البرج المذكور فتح له فيروز شباكه ليلاً، فبخل الصلبيون منه و هدمـــوا جــز ءاً مــن السور، ودخلوا البلد ودوت الصيحة في أحياء المدينة ورفع بوهمنذ رايته مواجهة لقلعة أنطاكية. وقتل الصليبيون في اليوم التسالي من صادفوه بالمدينسة من المسلمين. حدا الذين لجؤوا إلى القلعة وقتلوا واسروا وسبوا من الرجال والنعساء والأطفال ما لا يحصى، أما الأمير باغي سبان فقد هرب مع ثلاثين من أصحاب خارج أنطاكية وتبعه ناتبة فيها، وكان ذلك ما سهل على الصطبيبيسن الاستيلاء على البلد.

أظهر سقوط أتطاكية بأيدي الصليبيين في ١٦ رجب ٤٩١ه بسبب خيانة فيروز وتباطأ أمراء الشام المسلمون في نجنتها، موجة من الذعر فسي البلدان والأقاليم الإسلامية القريبة والبعيدة وهرب من كان من المسلمين بالمدن والقسرى القريبة واستولى عليها الأرمن، وكان لسقوط أنطاكية هذا دوي هاتل في العالمين المسيحي والإسلامي لا يفوقه شيء إلا سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين فيما المسيحي والإسلامي لا يفوقه شيء إلا سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين علسى بعد، على أن الخلافة العباسية تحركت أخيراً إزاء هجوم الصليبيين علسى بسلاد الشام بعد أن طال صمتها، ففهض صاحب الموصل الأمسير كربوغا، وجمسع العساكر وعبر الفرات إلى بلاد الشام وأقام بمرج دابق، حيست اجتمعت إليسه عساكر الشام والجزيرة الفراتية، وسار إلى أنطاكية، وكان ذلك بعسد أن بلغهم مقتل صاحبها الأمير باغي سيان ونزلوا بظاهرها، ودخلوا البلد من ناحية القلعة التي ما زالت بأيدي المسلمين.

لما علم الصليبيون بما جرت عليه الحال خافوا على أنفسهم الوهن وقله المؤن وقبل أن يشترك الفريقان في معركة حاسمة كان أميرا الموصل كربوغا، وهو قائد الجيوش الإسلامية هذه - قد أساء معاملة العرب وأمرائهم في جيشه فقرروا خيانته عند اللقاء بالصليبين - وعسكرت قوات المسلمين في السلم الممتد جنوب أنطاكية قرابة ثلاث أسابيع وشنت قوات المسلمين عليهم هجوماً عنيفاً من داخل القلعة فارتدوا إلى أبراج المدينة وأسوارها وضاق بهم الحال.

واضطر الكثير منهم إلى الهرب في الوقت الذي شددت فيه قدوات كربوضا الحصار عليهم حتى طلبوا الأمان منه والخزوج من أنطاكية سالمين لم يستجب كربوغا لطلب الصليبيين في السماح لهم بالخزوج وأصر على استسسالهم له دون قيد أو شرط ولما أستقر رأي الصليبين على الخروج من أنطاكية متفرقيسن. أشار المسلمون على الأمير كربوغا أن يقفوا على أبواب المدينة ويقتلوا كل مسن يخرج منها، لان أمرهم وهم متفرقون أسهل لكنه لم يستجب لهذا السرأي وقال أمهلوهم حتى يتكامل عددهم فنقتلهم جميعاً.

ولما أجتمع الصليبيون خارج أنطاكية. ولم يبق منهم أحد بداخلها حاصروا كربوغا، وسدوا المنافذ عليه من جميع الجهات وبذلك أطبقوا على المسلمين وأوقعوا الهزيمة بأمراء دمشق وحمص. في حين أنهزم كربوغا وأصحابه إلى الموصل، بينما ظلت جماعة من المسلمين تقاتل الصليبييسن حتى غلبوا على أمرهم.

احتل الصليبيون أنطاكية، بعد أن حلت الهزيمة بالمسلمين لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشاكل كثيرة ومعقدة أهمها. تنافس أمرائسهم على حكم أنطاكية وخاصة الأمير بوهمند، والأمير ريموند، فضلاً عما طلب منسهم من تحسيد طاقاتهم للامتيلاء على بيت المقدس. هدفهم المنشود إضافة إلى ما كانوا يعانونسه من قلة الذخيرة والمؤن في المدينة وفق كل ذلك فقد واجهوا بشكل مباشر أطماع الإمبراطور البيزنطى في أنطاكية بعد أن استولوا عليها.

أما الأمير بوهمند، الذي نجح في اختراق أسوار أنطاكية واحتلالها مسن خلال خيانة فيروز. فقد طلب من زعماء الصليبيين تمسليمه ما بأيديسهم مسن أبسواب المدينة وأبراجها، فأجابوا طلبه باستثناء ريموند الذي نازعه على حكسم أنطاكية وعندما أشتد النزاع بينهما، وكاد الأمر يصل إلى الصدام المسلح بينهما، تم الاتفاق على اقتسامها، فأصبحت الأجزاء الشمالية والشرقية والوسطى مسن المدينة بما فيها القلعة إلى بوهيمند. في حين احتل ريموند القسم الجنوبي الغربسي منها. وإزاء هذا الاختلاف، عقد الصليبيون مجلساً سنة ٩٩، ١م، قرروا فيه دعوة الإمبراطور البيزنطي لاستلام أنطاكية شريطه أن يحضر بنفسسه إليها، لكن الإمبراطور، تأخر في الرد عليهم، وفي الوقت نفسه، قرر الصليبيون الزحف على بيت المقدس الأمر الذي يسر لبوهيمند أن يثبت مركزه في أنطاكية.

وعلى الرغم من المنازعات التي قامت بين أمراء الصليبيين على حكم أنطاكية فإنهم رأوا إن ظلوا بأنطاكية تمعة أشهر، استطاع خلالها الأمير بوهيمند أن يثبت مركزه فيها، ويستولي على معظم أبراجها وحصونها في الوقست الذي كانت فيه جموع الصليبيين بدأت زحفها على بيت المقدم سمنة 297ه/ 94 م.

وكان الصليبيون لما تم لهم الاستيلاء على أنطاكية وقلعتها، ساروا إلى معرة النعمان القريبة منها، ونزلوا عليها في ٢٩ ذي الحجة ٤٩١، قدار بينهم وبين أهلها قتال عنيف انتهى باستيلاء الصليبيين عليها عنوة ثم ساروا إلى عرفة فحاصروها أربعة أشهر. غير أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها كما راسلهم ابن منقذ صاحب حصن شيرز وصالحهم عليها، ثم ساروا إلى حمص فاضطر صاحبها إلى مصالحتهم، ثم قصدوا عكا، لكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها.

أما بو هيمند، صاحب أنطاكية فقد واصل سياسته التوسعية على حسباب المسلمين في بلاد الشام، فخرج في شهر رجب ٤٩٣، إلى حصن اقامية ونـــزل عليه وأقام أياماً. وأتلف زرعه، ثم التقى مع حسكر المسلمين السلاجقة فسي معركة انهزم فيها بوهيمند أمامهم، وقتل من عسكره عـــدد كبــير. ووقـــع فـــي الأســر مع بعض أصحابه، ولم يزل بوهيمند أسيراً حتى أطلقت ســــراحه ســـنة 890هـ فعاود سياسته التوسعية من جديد ضد المناطق الإسلامية في بلاد الشام.

وكان الزعماء الصليبيين. قد حلوا منازعاتهم قبل الزحف مسن أنطاكيسة إلى بيت المقدم، فقد انفرد بوهيمند بحكم أنطاكية وأقام فيها أمسارة فسي حيسن أصبح ريموند الزعيم الذي لا ينافسه أحد في قيادة الحملة الصليبية إلى بيت المقدس. أما تتكرد، فقد خلف بوهيمند في حكم أنطاكية مسئة ١٩٩٨ه / ١١٠٤م، وواصل سياسة التوسع في بلاد الشام واتجهت أطماعه إلى المناطق التابعسة لإمارة حلب بالدرجة الأولى فقصد حصن أرتاح وعزم علسى الأسستيلاء عليسه فخرج صاحب طرابلس لحربه، ودارت بين الفريقين معركة مهمة، حلت الهزيمة فيها بالمسلمين.

ثم واصل تتكرد بعد ذلك سياسته التوسعية باتجاه المنطقة المساحلية مسن بلاد الشام وكذلك المنطقة الداخلية في جيش بلاد الشام وكذلك المنطقة الداخلية فيها، فخرج سنة ٥٠٣ه من أنطاكية في جيش كبير إلى الثغور الشامية فاستولى على طرطوس ومسا والاهسا مسن الأعمال وأخرج نائب الإمبراطور البيزنطي منها، ثم خرج إلى سيرز، وفسرض عليسها الجزية، اتجه بعد ذلك إلى حصن الأكراد فتسلمه منهم. واستولى علسى حصسن الأكراد فتسلمه منهم وبالس.

وهكذا نجحت إمارة أنطاكية الصليبية في السيطرة على المواقع الساحلية لبلاد الشام في الوقت الذي كانت فيه حلب المركز الرئيس المقاومة الإسلمية في مواجهة التوسع الصليبي هذا. وخاصة بعد وفاة الأمير رضوان بن تاج الدولة نتشى، وكانت حلب إلى جانب تصديها النرحف الصليبي من جهة الغرب تتصدى

للعدوان التوسعي الذي مارسته ضدها إمارة الرها الصليبية مـــن جهـــة الشـــمال الشرقي.

#### مهلكة بيت المقدس:

خضعت بيت المقدس للنفوذ الفاطمي منذ تمكن قائدهم جعفر بــن فــلاح مــن الاستيلاء على مدينة دمشق من العباسيين سنة ٣٥٩٨ / ٩٩٦م. ولم تـــزل بيت المقدس خاضعة الفاطميين رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهوها فـــي إقــرار سيادتهم على بلاد الشام، حتى تمكن مقدم السلاجقة بالشام القائد اتــز التركمــاني من الاستيلاء على فلسطين سنة ٤٦٣ه / ١٠٧٠م، وفتح الرملة وييت المقدس.

ومع ذلك فقد واصل الفاطميون سياستهم الرامية إلى الاستيلاء على بيت المقدس من السلاجقة الذين ضعف شأتهم في هذه الديار وخاصة عندما نجح الصليبيون في الاستيلاء على أنطاكية منهم سنة ٩٤٩ه / ٩٦ ، ١٥ . فخرج الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي وحاصرها، وفيها أبناء ارتق التركماني من قبل المسلاجقة فراسلهم الأفضل لتسليم القدس من غير حرب. فتم لسه ما أراد بعد حصار لها دام أربعين يوماً. وبخل الأفضل بيت المقدس واستولى عليها.

ولما قرر الصليبيون في اجتماع عقده في أنطاكية الزحف إلى بيت المقدس، سارت جموعهم في شهر محرم سنة ١٩٨٨ / تشرين الشاني ١٩٨، ١٩٨

من أنطاكية وعلى رأسهم الأمير ريموند الصايبي. فوصلوا إلى معرة النعمان، ثم إلى كفر طاب، حيث لحق بهم عدد آخر من قادة الصليبيين وبوصول الصليبيبين الله كفر طاب، حيث لحق بهم عدد آخر من قادة الصليبيين وبوصول الصليبيبين إلى هذه المناطق بدأ احتكاكهم مع الإمارات العربية الصغيرة التسي أدركت خطورة هذا الغزو. ومالت إلى اتباع سياسة الموادعة والمسالمة معسهم، وكان الصليبيون قد اختلفوا حول طريق سيرهم إلى بيت المقدس، فقد رأى بعضهم ان عليهم أن يسلكوا طريق الساحل السوري ليضمنوا وصول الإمدادات إليهم عسن طريق البحر في حين رأى الأخرون أن يستمروا في طريقهم المستقيم وهو سهل البقاع. رغم أن هذا الطريق قد يؤدي بهم إلى الاصطدام مع أصير دهشدق الملجوقي. ثم أستقر رأيهم أن يسلكوا طريقاً وسطاً ببن الطريقيسن إلسى بيت المقدس أي أنهم يسلكون الطريق الداخلي ويقتربون بين حين وآخر مسن شاطئ البحر.

وهكذا خرجوا من شيرز إلى أرقنية واستولوا عليها واضطرر صاحب حمص إلى إعلان المسالمة معهم وأن يحمل لهم الهدايا وكذلك فعل أمير طرابلس لما عرف عن الصليبيين من الإساءة والتخريب في هذه البلاد والقوة مع أهلها.

ثم سار الصليبيون إلى حصن الأكراد وسط سهل البقاع، فاستولوا عليه، وتابعوا زحفهم إلى عرفة وحاصروها. وسار بعضهم إلى طرابلس بينسا سار بعضهم إلى أنطروس، وقد ظل الصليبيون يحاصرون عرفة مدة أربعة أشهر دون جدوى فتركرها وساروا نحو طرابلس حيث قدم لهم أميرها الهدايا والأموال، ثم ساروا بعدها إلى جبيل فاستولوا عليها. ومنها إلى بيروت ثم إلى عبيل فاستولوا عليها. ومنها إلى بيروت ثم إلى عبيل فاستولوا عليها وصور ثم قصدوا عكا. ولما عجزوا من الاستيلاء على عكا فارقوها إلى يانا المقدس.

عقد الصليبيون في الرملة. محلساً للجرب ناقشوا فيه مسألة الزجف علي بيت المقدس أو مهاجمة مصر الفاطمية. باعتبار أن مفاتيح بيت المقدس موجودة فعلاً هناك، وأن الصليبيين إن أرادوا أن ينعموا بالاستقرار فيهم بيت المقيدس فعليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالاستيلاء على الدلتا، ثم قرر الصليبيون الزحف علي بيت المقدس مباشرة وبركوا الرملة فيسى شبعيان ٤٩٢ه/ حزيسران ١٩٩٩م. فاستقبلهم بعض المسيحيين الوافدين من بيت لحم واستحثوهم للشأر لسهم فاتجسة القائد الصليبي تتكرد إلى بيت لحم، حيث استقبله المسيحيون علسي اختلاف مذاهبهم، استقبالاً حافلاً، تم اجتمع الصليبيون عند بيت المقدس وحاصروها مــن جميع جهاتها فكان الأمير روبرت النورماندي من الشمال وكان جودفري وتتكود من الغرب، في حين حاصرها ريموند من الناحية القبلية حيث أقام علي جبل صهيون شرع الصليبيون في مهاجمة بيت المقس المحاصرة في البوم السابع من شهر حزيران ١٩٩١م، وهاجموها بعدد كبير من آلات الحصار والهدم لكنهم الأقوا مقاومة في بادئ الأمر من قبل الحامية الإسلامية الموجودة فيــــها. وكـــان والى بيت المقدس في هذه الفترة افتخار الدولة من قبل الفاطميين، قد فوجيئ بقدوم هذه الجموع الغفيرة من الصليبيين، فعمد إلى تسميم الأبار وردم القنسوات، كما طرد جميع من بالمدينة من النصارى وأهتر في الوقت نفسه بتقوية التحصينات والتأكد من سلامة الأسوار، واعتمد في الدفــــاع عن هذه المدينة على حامية من عساكر مصرية وفلسطينية وسودانية وأرسل إلى مصر يطلب النجدة ضد الصليبيين، في حين كاتت الدولة العباسية تنظر بعين الرضي على هذا الغزو لهذه المدينة المقدسة كما فعل الفاطميون عندما احتل الصليبيــون أنطاكيــة من قبل وهي تابعة للعباسيين. أما الصليبيون فقد حاولوا دون وصول الإمدادات

إلى بيت المقدس وقطعوا اتصالها بالخارج وقد دام حصارهم لها أربعين يوماً وقد ساعدهم في الاستمرار في هذا الحصار وصول مساعدات بحرية ومؤن مختلفة من أوروبا.

ولما طال الحصار على بيت المقدس، وحالت بعض العوامل دون تمكنهم من اجتياز أسوار المدينة، عمد الصليبيون إلى بناء برجين يطلان على أسوار المدينة، عمد الصليبيون إلى بناء برجين يطلان على أسوار المدينة، أحدهما عند باب صهيون والثاني عند باب العامود في احرق المسلمون البرج الأول. وقتلوا من فيه من الصليبين، أما البرج الثياني فقد زحف به الصليبيون حتى الصقوء بالسور وأحكموا به البلد وكثفوا من كان عليه من المسلمين ثم رموا بالمجانيق والسهام أهل المدينة، واستطاعوا اقتحام المدينة بعد حصار دام أربعين يوماً، إثر اكتشافهم المنقذ يمر عبر سورها وقد تسلل بعضهم منه فيسر لهم الاستيلاء على المسور من جهة الشمال ويذلك تمكن - جودفري من فتح أبوابها، فاضطر المسلمون على الاعتصام بالمسجد الأقصى فتبعهم المليبيون واقتحموا المسجد وأحدثوا بداخله مذبحة وحشية رهيبة ضد المسلمين وليث الصليبيون مبيعة أيام يواصلون قتل الناس حتى بلغ عدد من قتل بالمسجد الأقصى وحده ما يربو على سبعين ألفاً من المسلمين، وأخذ الصليبيون من قبه الحصر.

على أن استولاء الصليبيين هذا على بيت المقدس لم يتسم بمسهولة فقد واجمه الصليبيون مقاومة شديدة في القطاع الجنوبي منها، كما قاتلهم افتخار الدولة والى القدس من قبل الفاطميين ثلاثة أيام. ثم استسلم لهم بالأمسان وكان وصحبه الفئة الوحيدة التي سلمت من مسلمي بيت المقدس، من وحشية الصليبيين بعد أن سمح لهم بالخروج إلى عسقلان. وهكذا منقطت مدينة بيت المقدس بأيدي الصليبيين في ٢٧ رمضان المحمد الله المدين بعير في ٢٧ رمضان المدود ١٩٩ / ١٩٩ مضاع ١٩٩ / ١٩٩ من المحمد المدود المحمد الأصليبيون حرمة المسجد الأقصى الأمر الذي يؤكد وحشيتهم وعظمة الجرم الذي القرفوه ببيت المقدس فاعتبرت تلك المذبحة لطخه عار في تاريخهم.

وقد اختلف قادة الصليبيين بعد أن تم لهم الاستيلاء على بيــت المقــدمى وعلى حكمها، وتطلع كل منهم للاستبداد بها، وهم كل من الأمير ريموند، والدوق جودفري، وروبرت فلاندر، وروبرت النورماندي. ونظراً لما عرف عــن ميــل ريموند إلى جانب الإمبراطور البيزنطي، فقد اتجــهت أنظــار الصليبييــن إلــي جودفري في نزاعه مع ريموند، فتوج أميراً لبيت المقدس.

بلغت أخبار احتلال الصليبيين ابيت المقدس إلى أسماع الخلافة الفاطفية فقوبلت ببرود وظلت الخلافة في سباتها العميق، وكذلك كان الحال بالنسبة لبغداد حيث كانت الخلافة العباسية هي الأخرى في سبات عميق عن هذه الكارثة التي حلت في بلاد العرب والمسلمين من جراء الغزو الصليبي الوحشي لسهذه الديار ولم تجرك ساكناً رغم استنجاد واستغاثة سكان هذه البلاد المنكوبة بهم.

واجه الصليبيون مشكلة دلخلية هامة بعد أن تم لهم الاستيلاء على بيست المقدس تلك هي عدم وجود زعيم أو رئيس يعترفون له جميعاً بالزعامة ويقدمون له الطاعة. وخاصة بعد وفاة أو هيمار المندوب البابوي في هذه الحملة والذي كان حتى وفاته يقوم بدور الزعيم الروحي لهم ولسم تلبث أن ظهرت الاتجاهسات الشخصية القوية لدى الأمراء الصليبين على السلطة في بيت المقدم حتى تمكن جودفري من الانفراد بها، كان وضعهم هذا مثلما فعله بلدوين في الرها ويوهيمند في أنطلكية وما راد أن يفعله جودفري في جبلة وريموند في عرقه.

وقد تدارس زعماء الحملة الصليبية في اجتماع لهم فسي بيست المقدم أسلوب تتظيم فتحهم الجديد واختلفوا حول نوع الحكومة لدولتهم الجديدة هل هسي حكومة دينية تخضع لإشراف الكنيسة. أم حكومة علمانية تستطيع الدفاع عن هذه الدولة ضد أعداتها المحيطين بها، خاصة وهي تقوم في بقعة بمثابة القلسب مسن المعالم الإسلامي، فاتجهت الأراء نحو اختيار أحد الأمراء العلمانيين لتتظيم أمسور الدولة الجديدة. وهنا بدأت مشكلة أخرى، وهي أي الأمراء مسن هسؤلاء القادة سيكون زعيم هذه الدولة، وكلهم يتطلع إليها ونتوجسة المناقشات والمنازعات الحصرت المنافسة بين أثنين منهم. هما ريموند وجودفري، ورغم أن ريمونسد كان أوفر ثروة، وأكثر قوة من منافسة فضلاً عسن قدوة شخصيته ومرونت السياسية إلا أن الرأي اتجه نحو جودفري لأن الأول كان مع حصافته القويسة، يقضل التحالف مع الدول البيزنطية.

وعندما فاز جودفري في حكم دولة بيت المقدس لم يحمل لقب ملك بـــل الكفى باتخاذ لقب (حامي بيت المقدس). ومن الواضح فــان هــذا اللقــب يعنــي الاعتراف بأن هذه الدولة ليست لها خطة سياسية بحتة إنما لها صغة دينية تعطــي الكنيسة نوعاً من الأشراف عليها.

ولما أستقر الحكم لجودفري في بيت المقدس قصد أرسوف وحاصر ها مدة شهرين وضيق عليها الحصار، فاضطر أهلها للى الاستسلام بالأمان، كما أفتتح الصليبيون حيفا وواصلوا بسط سلطانهم على مدن فلسطين تباعاً، فأخذوا الجليل ثم طبريا وأرخموا أهلها على مغادرتها.

على أن الصليبيين الذين الأقوا مقاومة من مكان مدن المماحل المسوري وبعض النجدات لهم من قبل الفاطميين الضعيفة، فإنهم لم يجدوا نفس الصعوبية في تحقيق أهدافهم التوسعية في المناطق الداخلية لبلاد الشام، لعدم وجود مقاوسة إسلامية قوية هناك.

ولما قتل جودفري حاكم بيت المقدس من جراء سهم أصابه وهو يحلصر مدينة عكا ٤٩٤ه، اختلفت إلى الرها، قرر صاحبها الأمير بلدويسن - وهوأخو الأمير جودفري- الزحف على بيت المقدس والانفراد بحكمها، باعتباره الوريست الشرعي لأخيه جودفري، فمار إليها من الرهسا، ودخلها في مئة ٤٩٥ه/ ١٠٠ من وأعلن نفسه ملكاً على بيت المقدس كما أعلن قسادة الصليبيسن هساك ولاءهم له، وبذلك تحولت إمارة بيت المقدس على يد الأمير بدوين إلسى مملكة لاتينية.

واصل بلدوين ملك بيت المقدس، سياسته التوسعية في فلسطين وعسل على تحقيق الكثير من أهداف الصليبيين في هذه البلاد فكانت مدينة عكا من بيسن أهدافه الأساسية، فسار إليها الملك بلدوين بقوات بحرية ويرية وحاصرها بعد أن سيطر على ثغر جبيل، وظل الصليبيون يقاتلون في عكا، حتسى عجز والبها ورجاله عن حربهم. كما ضعف أهلها عن مواصلة القتال وبذلك تيسر للصليبيين الاستيلاء عليها سنة ٤٩٧ه. واتسحب واليها لعجزه عن حمايتها، وكان قد التمس من الصليبيين الأمان له ولأهل عكا. وخرج مهزوماً إلى الاتابك طفتكين، وظلل

ولما استقرت الأمور للصليبيين في بيت المقدس وما جاورها، عمارا على الاستيلاء على بقية مدن فلسطين، ولم يواجهوا صعوبات كبيرة في تحقيق هذه المهمة، لأن سقوط بيت المقدس بأيديهم، أحدث موجة من الرعب في نفوس أهالي المدن والقرى القريبة والبعيدة فأسرع أهل ناباس إلىسى الاستسالام الهم، وأرسلوا وقداً إلى الصليبين يدعوهم لاستمالام المدينة فتم لهم ذلك سنة ١٩٩ م، ثم سارت قوات الصليبيين إلى قيسارية ومنها إلى الرملة، ثم ساروا إلى عسقلان وباغتوا القوات الفاطمية هناك، وكان يقودها الوزير الأفضل بن بسدر الجمالي، ودارت معركة بين الطرفيس في ١٢ آب ١٩٩ م، حلست الهزيمة بالفاطميين وهرب قائدهم الأفضل إلى مصر واستحكمت سيوف الإفرنجة في عسقلان.

#### إمارة طرابلس:

عمل ريموند الصنجلي، وهو أحد أهم القادة للصليبيين على إقامة إمسارة له في بلاد الشام شأته في نلك شأن معظم زعماء الحملة الصليبية الأولى فلم يسعفه الحظ بإقامة هذه الدولة في أنطاكية التي انفرد بها القائد الصليبي بوهيمند، فحاول ريموند العمل على تحقيق حملة في إقامة إمارة له على حساب أمسارة حلب الإسلامية، وخاصة حول البارة ومعرة النعمان لكنه لم ينجع أيضا، فلما أحتل الصليبيون بيت المقدس طمع في إمارتها ورشح نفسه لها، لكنه لسم يوفق أمام منافسة الأمير جودفري، وبذلك ضاعت منه فرص عديدة في هدذا الشان فوجه سياسته إلى مهاجمة النفوذ الفاطمي في ثغور الساحل السوري، ومال في سياسته للي مهاجمة النفوذ الفاطمي في ثغور الساحل السوري، ومال في سياسته كثيراً في التقرب من الدولة البيزنطية والتعاون معه، بعدد أن خذاله أصحاب الصليبيون مراراً، اتحقيق أهدافه ومطامعه المنسجمة مصع أهداف وأطماع البيزنطيين في بلاد الشام.

لكن ريموند الصنجلي، أدرك أخيراً أن سياســـة التحــالف مــع الدولــة البيزنطية لا تحقق أهدافه في إقامة إمارة خاصة به في بلاد الشام، لذلـــك عمــل على التماون والتفاهم مع القادة الأخرين من الصليبيين الموجودين في بلاد الشام. وعندما سار ببقية حملته من أنطاكية إلى بيت المقدس. فكر بالاستنيلاء طبى النطرسوس، فحاصرها واستولى عليها سنة ١١٠٧م وانتخذهــــــا قساعدة لأعمالـــه ومشروعاته المقبلة على ساحل الشام وكان أول هذه المشروعات هو الاستنيلاء على مدينة طرابلس نفسها.

قلما أستقر ريموند في انطرسوس، وأخذ يصر في عناد على الاسستولاء على طرابلس. استعد صاحبها القاضي أبو علي بن عمار والذي عرفت سياسسته بالمهادنة والمسالمة مع جميع القوى المتنازعة في بلاد الشسام، الداخلية منها والخارجية استعد للدفاع عن مدينته واتجه إلى التعاون التام مع القوى الإسسلامية في المنطقة ضد الخطر الجديد، فاجتمع له عدد كبسير مسن المسلمين، ودارت معركة بينه وبين المسليبين الغزاة انتصر فيها الصليبيون فقد واصلوا حصسارهم لطرابلس ولما لم يستطيعوا دخولها، اضطروا إلى الاكتفاء بقبول الجزيسة واسعوا بعد ذلك عن طرابلس إلى انطرسوس سنة ١٠٠٢م.

حاول ريموند بعد مهادنة بن عمار صاحب طرابلس، أن يغزو بلاد سهل البقاع، فهاجم حصن الطوبان ثم حصن الأكراد. وهي ضمن ممتلكات أمير حمص الإسلامية المدعو جناح الدولة، ثم هاجم الصليبيون جبيل التي اضطرت إلى الاستسلام لهم بالأمان سنة ٤٠١٤م.

حقق ريموند باستيلاته على انطرسوس في الشمال من طرابلس، وعلى جبيل في الجنوب منها، الإطار الخارجي لأمارة طرابلس المقبلة، ولسم يبق أمامه لتحقيق هذه الغاية سوى الاستيلاء على العاصمة الطبيعية لتلك الإمسارة، وهي مدينة طرابلس نفسها. على الجبال المواجهة لها، اسماها المعسلمون قلعة صنجيل نسبة إلى ريموند الصنجيلي، وكان الإمبراطور البيزنطي قد أعانه علسى بنائها حيث أمده بالأخشاب والمعدات اللازمة، وكان ريموند يهدف من ذلك إحكام الرقابة على طرابلس وقطع اتصالها بالعالم الخارجي، ويذلك لم يبق أمسام بن عمار في طرابلس من المنافذ سوى البحر، ومع ذلك ققد مال النصارى داخل طرابلس إلى جانب الصليبيين وخاصة الموارنة منهم، فهاجم ابن عمسار وجنده قلعة الصليبيين ليلاً، وكان ريموند الصنجلي فيها، فسأصيب بجروح خطيرة، وتوفي على إثرها سنة ٤٩٧هه/ ١٠٥/ ١م، بعد أن حلت الهزيمة بجنده فلم يستطع تحقيق أمنيته في الاستيلاء على مدينة كبرى من مدن الشسام كأنطاكية وبيت المقس ليتخذها مركزاً لإمارته المنشودة.

وإذا كانت مدينة طرابلس ذاتها قد صمدت أمام الصليبيين - لهذا الوقت ولم تسقط بأيدهم قبل وفاة ريموند - إلا أن اريموند الفضل الأول بالنسبة للصليبيين في تأسيس الإمارة الرابعة فيما بعد، بطرابلس، فهو الذي وضع الإطار العام لحدودها وسهل مهمة الاستيلاء عليها من قبل حلفاته فيما بعد.

ولما توفى ريموند، اجتمع قادة جيشه واختاروا وليم جــوردان لقيادتــهم خلفاً لابن خالته ريموند فاستأنف جوردان سياسة سلفه ريموند في التحــالف مــع البيزنطيين من جهة، واستمر في إحكام الحصار على مدينة طرابلس مــن أخرى وبدات مناوشاته معها سنة ٩٩٨ه. فلما اشتد الحال على أهل طرابلس مــن جراء هذه الحروب مع الصليبيين استنجد أميرهم ابن عمار، بصـــاحب الأمــير رضوان بن تاج الدولة نتش السلجوقي فخرج إليه الأمير رضوان بجمع كبير مــن الجدد لمعاونته ضد الصليبيين.

غير أن الحصار الصليبي، اشتد على طرابلس، وندرت الأقـــوات فيــها وخشي الناس على أهلهم وأموالهم، وتعذر وصول الإمدادات إليهم من الفــاطميين في مصر وولاتهم ببلاد الشام. وانشفل جميع المسلمين في هذه الديار بالاشتباكات مع الصليبين لذلك اتجهت أنظار أمير طرابلس إلى بقداد، اطلب النجدة والمساعدة من الخليفة العباسي المستنصر بالله والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه.

وقد خرج ابن عمار بنفسه من طرابلس سنة ١٠ ه قاصداً بغداد بعد أن أثاب عنه في تدبير أمور طرابلس ابن عمه أبو المناقب بن عمار ظما بلغ دمشيق أكرمه صاحبها، وكذلك فعل السلطان السلجوقي ببغداد، وعهد لبعيض امرائه بالمسير مع ابن عمار، فعاد ابن عمار إلى دمشق من بغداد في طريقه إلى طرابلس بعد أن اطمأن على مساعدة السلطان له. وفي هذه الأثناء انحاز نائبه أبو المناقب ابن عمار إلى جانب الفاطميين أيضاً لما ضاق بهم الحال من جسراء الحصار الصليبي، فأرسل الفاطميون والياً عليهم من قبلهم تمكن من استلام طرابلس من أبي المناقب نائب أميرها فخر الملك بن عمار الذي أتجه إلى بغسداد لطلب المساعدة وتم ذلك قبل عونته إلى طرابلس.

أما الصليبيون، فقد جمعوا شملهم في بلاد الشسام ووصلست إمداداتهم وجموعهم لإخواتهم المحاصرين لطرابلس سنة ٥٠٥ فوصلت إمدادات جنوه عن طريق البحر إليهم، ووصل تتكرد صاحب أنطاكية. كما وصل بلدوين ملك بيت المقدس في عسكره، ونزلت جموع الصليبيين بعد أن سسوى زعماؤهم على طرابلس، وشرعوا في حصارها، فأما اشتد الحصار علسى هذه المدينة العربية الصامدة، وتباطأ القاطميون في إرسال الأسطول، وتأخر وصول المساعدات إلى أهلها، كما لم تصل الإمدادات من بغداد. أضطر أهل طرابلسس إلى الاستسلام واستولى الصليبيون على مدينتهم منة ٥٠٠ هن ونسهوا ما فيسها

وأسروا رجالها، وسبوا نساءها وأطفالها وغنموا من أموالها وامتعتـــها الكثـير. وسلم واليها القاطمي وجماعة من جنده. كانوا قد التمسوا الأمــان قبـل فتحـها، ورحلوا جنها قاصدين دمشق، ولا شك فإن عدم مسارعة الفاطميين للدفاع عــن طرابلس، كان من بين العوامل التي أدت إلى سقوط المدينــة بـأيدي الصليبييــن إضافة إلى عدم وصول الإمدادات الفعلية من بغداد عاصمة الخلافة العباسية.

وهكذا سقطت مدينة طرابلس بأيدي الصليبيين بعد أن صمدت في مقاومتهم مدة تزيد على ستة أعوام، وكانت الظروف قد شاعت أن تكون طرابلس لخر مدينة كبرى في بلاد الشام تسقط بأيدي الصليبيين و آخسر أمارة كبرى لخو مدينة كبرى في المنطقة العربية، بعد الرها وأنطاكية وبيت المقدس. ولكنها في الوقت ذاته، آخر إمارة صليبية في بلاد الشام. اسستردها المسلمون عندما بدأت دويلات الصليبيين تتهاوى أمام المسلمين منذ أواخر القرن الشاك عشر الميلادي، فإمارة الرها التي أقامتها الصليبيون على حساب المسلمين سنة عشر الميلادي، فإمارة الرها التي أقامتها الصليبيون على حساب المسلمين سنة مقد المهمدون سنة ١٩٨٩م، وأنطاكية التي غز اها الصليبيون على المتولى عليها الصليبيون منة ١٩٨٩م، استولى عليها الصليبيون سنة ١٩٨٩م، استردها المسلمون سنة ١٩٨٩م، أما طرابلس التي لسم المسلمين منة ١٩٨٩م، استردها المسلمون سنة ١٩٨٩م، أما طرابلس التي لسم المسلمين منة ١٩٨٩م، المسلمون سنة ١٩٨٩م، أما طرابلس التي استمادها المسلمون سنة ١٩٨٩م،

ولما تم للصليبيين الاستيلاء على طرابلس، ساروا نحو بانياس فأخذوهـــا بالأمان سنة ٥٠١٪ ثم نزلوا على ثغر جبيل، فأخذوه بالأمان أيضـــــا، وواصلـــوا زحفهم للاستيلاء على مدن الساحل السوري الخاضعة للنفـــوذ الفــاطمى تباعـــاً فنزلوا على ثغر بيروت سنة ٥٠٣ه وحاصروها وأخذوها عنوة واضطر واليـــها الفاطمي على الفرار منها مع أصحابه.

ثم أن الصليبيين لما استولوا على بيروت ورتبوا أمورهـــا ســــاروا إلـــى صيدا فحاصرها وأخذوها صلحاً، وخرج واليها وجمع الجند وكثير من أهلها إلـــى دمشق، ثم سار الصليبيون بعد نلك إلى عسقلان سنة ٤٠٥ه، وكــــانت لا تـــزال خاضعة للفاطميين وتم الاتفاق بين الجانبين الصليبي والفاطمي على المهانة.

وكان الصليبيون قد استواوا على معظم مدن الشام الداخلية والساحلية سنة ٤ • ٥٥، فأخذوا صيدا بالأمان وصالحهم أمير حلب رضوان ابن تاج الدولـــة السلجوقي، على اثنين وثلاثين (٣٧) ألف دينار. كما صالحهم بن منقذ صلحب حصن شيرز على أربعة آلاف دينار. ثم حاصر الصليبيون صور سنة ٥٠٥ه، وكانت لا تزال في حوزة الفاطميين، ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها حتى سلمه ٥١٥ه. ثم عسقلان كانت آخر مدن الساحل السوري التي ظلت خاضعة للنفسوذ الفاطمي حتى أخذها الصليبيون سنة ٥٤٨ه.

# أوفاع الإمارات الطيبية:

بعد أن أقام الصليبيون إماراتهم الأربع، الرها وأنطاكية وبيت المقدم وطرابلس، استطاعوا الاستيلاء على مناطق واسعة من بسلاد الشسام والجزيرة الفراتية. وسرعان ما أصبحت هذه الإمارات بعد توسيعها وتوطيدها، تشكل خطراً كبيراً على البلاد الإسلامية ثم أخذ هذا الخطر يتوسع يوماً بعد أخر نتيجة لمواقف القوى الإسلامية غير الموحدة. لقد كانت البابوية ترمي إلى إقامة حكومات ثيوقر اطية في الشرق الإسلامي تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية، ولكن قوة الأحداث والمطامع الدنبوية للأمراء الذين قادوا حشود الصليبيين، جعلتهم يحقق ون أطماعهم بما تشووه في هذه الإمارات التي بدأت تتركز فيها السلطة الزمنية.

وأما النظام الاقتصادي - الاجتماعي الذي ساد في الشرق ليان الحكم الصليبي، فقد كان نظاماً إقطاعياً يشبه النظام الإقطاعي الذي ساد في أوروبا الغربية في ذلك العصر. فقد تسمت جميع الأراضي المحتلة إلى إقطاعيات زراعية، ووزعت على الفرسان الصليبيين مقابل أن يقوموا بواجباتهم العسكرية ويستجيبوا لنداء الملك عندما يدعوهم للقتال، وكذلك نال بعض الفلاحيان الأوروبيين الذين اشتركوا في الحملة الصليبية لقب فارس وحصلوا بعد ذلك على إقطاعيات زراعية معينة.

 ولم يقتنع الأوروبيون الصليبيسون بالسيطرة علمي الأرض العربيسة واستغلال فلاحيها بل احتكروا أيضا التجارة الخارجية فلقد حصل تحسار المحدن الإيطالية (جنوه والبندقية وبيزا) في موانئ بلاد الشام على امتياز ات تجارية خاصة وتسهيلات متعددة، حيث جعات لهم في كل مدينة أحياء وأنظمه خاصهة مستقلة، كما يدير أمورهم قنصل تعينه سلطات المدن الإيطالية وقد كانت السفن الإيطالية تبحر في الموانئ الأوروبية وهي محملة بالرقيق الأبيهض والمسلاح والخيول والمنسوجات الصوفية والكتانية وغير ذلك من بضائع الفرب، وتعود من موانئ بلاد الشام محملة أيضاً بالبضائع الشرقية كالعطور والسكر والبهارت والأحجار الكريمة والحرير وغير ذلك. وكانت جميه ربات المدن الابطالية تشرف على تنظيم التجارة بين الغرب والشرق، إلا أن المنافسة بين التجار الإيطاليين أنفسهم أفضت إلى وقوع التصادم المسلح بين مدن إيطاليا في بعسض الأحيان. كذلك أخذت بعض المدن الأوروبية الأخرى (كمدينة مرسيليا الفرنسية وبرشلونة الأسبانية) تتافس المدن الإيطالية وتتاجر مع المشرق مباشرة. وهكذا سيطر التجار الأوروبيون على تجارة المبائلة بين أوروبا والمشرق، بعد أن كانت بأيدي التجار البيز نطبين والتجار العرب وهذا ما يفسر لنا تكـــالب التجــار الأوروبيون على استعمار المشرق العربي تحت شعارات حروب دينية مصطنعة و كانية.

لم تكن الإمارات الصليبية قوية ولم تستطع الصمود والاستمرار لـ ولا تلقي المساعدة المستمرة من أوروبا، فالسلطة الملكية في القدم ضعيفة وسيطرتها على الإمارات السليبية سيطرة شكلية فحسب. كما كسان المسلمون الذين يسيطرون على المدن الداخلية في بلاد الشام يقومون دائماً بشن السهجمات على المناطق التي يحتلها الصليبيون هذا وأقضت المنافسة بين الأمراء الصليبيدين النسهم، (على المسلطة والأملاك والتجارة) إلى وقوع التصادم المسلح فينا بينهم، فلجاً بعضهم إلى طلب المساحدة من المسلمين أو البيزنطيين، كما تساقص عدد أن الصليبيين في المشرق تعريجياً حيث عاد الكثيرون منهم إلى أوروبا بعد أن حصلوا على الغنائم والأموال التي أشبعت أطماعهم ومن ناحية ثانية كانت بيزنطية غير راضية عن استثثار الصليبيين بمدينتي الرها وأنطاكية وعدم تمليمها لها، لذا تحافق مع السلاجقة للعمل ضد الصليبيين وهكذا كانت الإمارات الصليبية ضعيفة في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي، ولكن الأمرات الذي ساعدها على الصمود هو تفتت القوى الإسلامية وعدم وجود جبهة قويسة متعطع إجلاء الصليبيين من الأراضي العربية المحتلة.

<sup>(1)</sup> الأسبارتية: hospitallr ترجع نشأة هذه الهيئة إلى الدار التي أقامها تجار أصافي سنة 41\$ م/ ١٠٧٠ لتقديم المساحدة للحجاج الفقراء وكانت تدار من قبل رهبان عليهم مقدم ، وكان مقدم هذه الدار عند الغزو المساييي جيرار والذي حث حكومة بين المقدس على أن تخصص لهذه الهيئة أحباساً وفي عهدة أصبحت لهذه الهيئة علاقة مباشرة مع البابوية وأطلقت عليه تسمية الأسبارتية وعندما توفي هذا اشتهر خليفته ريموند، إذ تحركت سياسة هذه الهيئة الخدمية إلى اعتماد السياسية الحربية ضد المسلمين وكان شعار هذه الهيئة الصليب الأبيض.

ترود الصليبيين في بلاد الشام بمقاتلين، وفي الوقت الذي تم تكلف هذه السهيئات المحكومات الصليبية مسؤولية تغطية نقاتها، وقد اشتهرت هاتان الهيئتان بما كان لهما من نظام قوي وصارم مكنها قبل نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، ومسن أن يكون من نضم أقوى الجهات الصليبية في المنطقة إذ إنهم كانوا يعيشون فسي ظروف دائمية وسط محيط متغير باستمرار وأصبحوا يمتلكون ثروة هائلة تشمل أقاليم بأكملها. وتمتعت هذه الهيئات بامتيازات الإعفاء من الضرائب. وأدى هسذا الثراء إلى ازدياد نفوذهم المياسي، ومما عزز هذا النفوذ علاكتهم المباشرة مسح البابوية لذا فانهم كانوا غير ملزمين بالمياسية التي تنتهجها الملطات الصليبية في بلك الشام بحيث أصبحوا شبه ما يكونون بدولة داخل دولة وكمسا هدو الحال بالنسبة للكنيسة في تلك الفترة.

### عهام الدين زنكي وجموده ضد العليبيين:

قام الملطان محمود بتعيين عماد الدين والياً على الموصل، في إن الدافع الأساسي لذلك كان الاعتقاد بأنه أمام تعاظم خطر الصليبين في بلاد الشام فلابد من وجود قائد كفوء يستطيع أن يقف بوجههم ويزيل خطرهم وقد كانت فكرة بعض الرجال في الموصل بعد وفاة واليها هي الطلب من السلطان عماد الدين زنكي بناء على طلبهم. وكانت الغاية من تعيينه على الموصل، كما يبدو واضحاً

<sup>(</sup>۱) الدارية: templars فرسان المعبد نشأت هذه الهيئة منة ۱۱۸ م، من قبل هيوبائيز عندمسا الدارية: templars فرسان المعبد نشأت هذه الهيئة منة المحاج المعبديين المعافرين إلى الأماكن المقدمسة، نثر نفسه ومجموعة من القرسان الحماية العجاب من هيكل سليمان ومن هنا جاعت تعسميتهم بقرصان المعبد، ولم تترقف نشاطاتهم على حماية الحجاج بل تجاوزت نلسك إلى الانستراك والأحداد للحروب التي خاضعا الصليبيون ضد المعلمين وكان شعارهم الصليب الأحدر.

أيضاً أن السلطان حفزه على استعادة البلاد العربية من يد الصليبين بتوثيته على ما يحرر منها، وهكذا جعل عماد الدين نصب عينه مسالة مقاتلة الصليبيين والتخطيط لها منذ اللحظة الأولى لتكليفه.

لقد كانت أمور بلاد الشام والجزيرة وما جاورها سيئة جداً فقد كانت الإمارات الصغيرة مختلفة مع بعض متصارعة طوال الوقت كما أن الصليبيين كانوا قد تركوا أثاراً سلبية كثيرة في المنطقة بأكملها مما خلقوه فيها من فوضى وقطعهم من طرق و المواصلات وما نهبوه من المسزارع والحقول ونشرهم الرعب بين سكان المدن والأرياف في المنطقة.

لقد كان على عماد الدين زنكي بوصفه قائداً يرمي إلى تحقيق هدفه في خلق جبهة قوية أن يعمد إلى وضع خطة يسير بمقتضاها للوصول إلى النسائج المطلوبة. وقد كان هناك جملة عناصر يجب أخذها بنظر الاعتبار ووضعها في مكانها المناسب في سياق الخطة.

 ١٠ تشتت وتمزق البنية السياسية للأراضي العربية الإسلامية، مما لا يخلق منها جبهة متينة أو قوة فاعلة للوقوف بوجه الصليبيين ولابد من توحيدها لتكويان عمق جغرافي بما فيه من موارد مفيدة لتكوين جبهة متينة.

٧. ازدياد أعداد القوات الصليبية القادمة بشكل مستمر من الغرب في الوقيت الذي لا تفي عصاكر عماد الدين بأعدادها القليلة لتحقيق ما يطمح له من قلع حصون الصليبيين. فلايد إذا مسن تجمع جيوش الإمسارات والدويلات والاتابكيات المتقرقة في بلاد الشام والجزيرة الفراتية في كيان عسكري واحد ذي هدف واحد بدلاً من تشتتها وضعف قيمتها وتعدد أهدافها السلبية القائمة على أساس التنازع فيما بينها.

٣. أخذ الأوضاح السياسية للدولة العباسية السلطات السلجوقية بنظر الاعتبار ومحاولة فهم وملاحقة تغيراتها السريعة وذلك لان تغيير السلطان أو الخليفة قد يعنى في تبعيات الإقطاعيات أو إقالة أصحابها فكان على عماد الدين أن يكون قدراً من هذه الناحية لتلا تذهب جهوده أدارج الرياح بمجسرد تغيير السلطان.

لم يشتبك عماد الدين مع الصليبيين مباشرة، بل سعى الى تثبيت نفسيه في إمارته وتعزيز إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية ثم السيطرة على الامسدادات المحيطة بها وضمها إليها حتى لا تكون عوائق ضد المواجهة القريبة أو البعيدة مع الصليبيين فيضمن زيادة موارده وقواته كما يطمئن على خطـــوط تقدمــه أو تر اجعه. بعد هذا وعندما لاحظ عماد الدين أنه يقتر ب من معاقل الصليبيين فـــــــى محاولته لتوحيد الجبهة العربية الإسلامية فانه لجأ إلى عملية حكيمة، وذلك بـــان هادن ملك الرها الإفرنجي جوسلين فعقد معه هدنة لمدة سنتين. وقد قبل جوسلين الهدنة لأنه نفسه كان يعاني من مشاكل داخلية واضطرابات كحال جميم إمارات الصليبيين التي بدأت تفتتها الاختلافات والمنافسات التسي أحسس عماد الديسن استغلالها بعد أن أدرك أبعادها وعرف دقائقها. لقد أفاد عماد الدين استغلالها بعد أن أدرك أبعادها وعرف دقائقها "يفرغ ... من الاستيلاء على ما بقى من البـــــلاد الشامية والجزيرة وإصلاح شأنها والفراغ من أقطاع بلادها لجند يختبرهم ويعرف نصحهم وشجاعتهم" وفضلاً عن ذلك فإنه خلال هذه الفترة حقق نجاهاً كبيراً بسيطرته على حلب وضمها لممتلكاته سنة ١٢٨ م، وقد رحب سكانها بسه لأنهم علموا أنه سوف يعمل على حمايتهم من تهديد الصليبيين الذين كانوا قريبين

منها وقد قاسموها زرعها وخبراتها، وتمكنت في نفس هذه الفترة مسن إخضاع الأرائقة الذين وقفوا ضده وضم بعض بالدهم إليه.

بعد أن أثم عماد الدين معظم هذه الإتجازات وبعد انتسهاء أسد الهدنة المدت المعظم هذه الإتجازات وبعد انتسهاء أسد الهدنة بعض الدين انصرف إلى فتح بعض الحصون الصليبية المهمة، كحصن الأثارب وذلك بعد أن انتصسر على التجمع الصليبي الكبير الذي قام ضده سنة ١١٣٠ وبذلك أز ال من أطراف حلسب واحداً من أهم الحصون التي كان الصليبيون يزعجون حلب منها. كما أنسه مسن خلال هذه الفترة أيضاً تمكن من تحرير حصون عديدة أخرى جعلته أكثر قرباً من أنطاكوة. وأثناء هذه المدة أيضاً تمكن من إحباط محاولة الإمسراطور البيزنطي وإفشال مساعيه في بسط سيطرته على بعض المناطق العربية الإسلامية عندما قدم بنفسه إلى الشرق من القسطنطينية مما أدى إلى عودت فاشلاً وربما حدد من نشاط نور الدين خلال هذه الفترة انشاخاله بالصراعات السياسية بين سلاطة السلاجقة أنفسهم. وبينهم وبين الخليفة المسترشد وذلك بعد

## فتم الرهاء

يبدو أن عماد الدين بعد أن وحد معظم الجبهة العربية والإسلامية في المدد الشام والجزيرة وبعد أن استعاد الكثير من الحصوب والمواقع الصليبية فكر بفتح كبرى المدن المحتلة من الصليبين أنطاكية وطرابلس والقدس والرها. وقد حاول أكثر من مرة ويشتى السبل ضم دمشق إلى اتابكته ولكن آل بوري الاتابكه الذين كانوا متملكين لها أثبطوا كل محاولاته. ودونما شك فأن المسلك عماد الدين لدمشق كان يضعه في مواجهة بيت المقدس ومن هنا فعسوف

يفكر في الجهاد من أجل تحريره ولكن عندما نشلت جهوده تجاه دمشق التفت إلى (الرها) أقرب الإمارات الصليبية إليه وأكثرها خطورة. وذلك القربها مسن العسراق ولقوة تحصيناتها ولما كانت تسببه المناطق الإسلامية المجاورة مسن أخطار لا تقف عند حد حيث أن غارات فرسانها كانت تبلغ أمسد ومساردين ورأس عيسن والرقة، فضلاً عن أن هذه الإمارة كانت تشكل عائقاً أمام عماد الدين زنكي ضسد تحقيق الوحدة بين بلاد الشام والجزيرة بمبب تدخلها إلى جسانب أعدائه ضسده وتهديدها لخطوط المواصلات والتجارة.

ولهذا فقد قام عماد الدين زنكي سنة ١١٤٤ بالتوجه إلى الرها وعمد إلى خداع ملكها جوسلين بأن أوحى له بأن وجهته هي غير الرها، مما جعل جوسلين يتركها إلى إحدى المناطق المجاورة عندئذ عاد عماد الدين مسرعاً بعيد استقفر كل قواته وقوات المناطق المجاورة للرها وحاصرها. ولم تجد محاولات الصليبيين إنقاذ المدينة من الحصار الذي دام ثمانية وعشرين يوماً انتهت بفتسح المدينة وسقوط أولى الإمارات الصليبية في الشرق.

لقد كان لمتوط هذه المدينة وتحريرها أهمية بالغة. فقصد أعطى ذلك المسلمين ثقة كبيرة بإمكانية مجابهة الصليبيين مجابهة فعالة وانستراع حصونهم منهم فضلاً عن أن القضاء على هذه الإمارة فتح الطرق الممتدة بين أسيا الصغرى والعراق وبلاد الشام التي كان الصليبيون قد قطعوها أو هددوها كمل أن هذا الحد نبه الصليبيين إلى خطورة موقفهم ودفعهم للإسراع إلى دعسوة حملة عسكرية جديدة من أوروبا.

إن عماد الدين بعمله هذا مهد الطريق من بعده لابنه نور الدين محمـــود لكي يتم المهمة التي قام هو بحمل أعبائها خير قيام حتى مقتله سنة ١١٤٦ وهــو محاصر لقلعة جعير يحلول ضمها إلى وحدته كي يجعل خطوته القادمة تحرير أماكن جديدة على رأسها القدس الشريف الذي لم يتح له تحقيقه و لا لواده ولكسن أترح لأحد قواده وهو صلاح الدين الأيوبي سنة ١١٨٦.

## المولة العليبية الثانية (١١٤٧ – ١١٤٩):

في الوقت الذي كان نور الدين محمود يحاول تقوية مركزه ورد هجمات الإمارات الصليبية على أرضه كانت الحملة الصليبية الثانية قد تم إعدادها وهمي في طريقها إلى الشرق العرب الإسلامي، وقد كانت هذه الحملة همي رد الفعل تجاه الكارثة التي أحاطت بالصليبين إثر تحرير الرها على يد عماد الدين زنكي فقد استغاث هؤلاء من جديد بأوروبا لكي ترسل المزيد من القسوات في حملة جديدة لاسترجاع الرها والقضاء على عماد الدين، وقد استجاب البابا أبوجينسوس الثالث لطلبهم فبدا منذ سنة ١١٥ باستغار الأوربيين وترغيبهم بالتوجسه نصو الثالث لطلبهم فبدا منذ سنة ١١٥ باستغار الأوربيين وترغيبهم بالتوجسه نصو الشاق، وسخر لهذا الغرض مجموعة من معاونيه من كبار الأساقفة ونجح فسي النهاية بإقناع كونراد الثالث إمير اطور ألمانيا بالمشاركة مع لويس المسابع ملك فرنسا لقيادة الحملة الجديدة بعد الكثير من التردد. وقد وصل الاثنان إلى مسواحل فرنسا لقيادة الحملة الجديدة بعد الكثير من جيشيهما فقهد أبداد مسلاجقة أسبيا الصغرى (سلاجقة الروم) تسعة أعشار جيش كونراد بعد عبوره من القسطنطينية إلى أسيا الصغرى، كما أن السلاجقة ذاتهم أنهكوا قوات لويس بمهاجمتها في عدة نقاط وهي في طريقها إلى فلصطين عبر البر على شواطئ البحر المتوسط.

عندما وصلت هذه الحملة المشتنة إلى سواحل الشام ١١٤٧ كانت أهـــواء أصحاب الإمارات الصليبية منقسمة على بعضها، فقد وصلت المنافســــات بينـــهم

حداً كبيراً بحيث تألب بعضهم على بعض ولم يعد يساعد بعضهم بعضاً عند تعرضه للخطر إلا نادراً كما حصل بجوسلين عندما ترك وحده أمام عماد الديسن الذي قهره وحرر الرها منه. كانت رغبة أمير أنطاكية أن يتوجه الجميم لحصسار طب والقضاء على نور الدين محمود فيها. بينما كانت فكرة جوسيلين هيي أن يساعده جند الحملة والباقون لاسترجاع الرها. ولكن أراء الصليبيين الشماليين هؤلاء لم تحظ بالإنصاف. فقد استخدمت ملكة بيت المقدس الحملية بكامليها لاحتلال دمشق لأنها أكثر تهديداً للقدس من أي مكان آخر و هكذا بدت مصدالح كل طرف تطغى بشكل واضح وكانت نتيجة هذه الحملة فشلاً مسهيناً. فقد قام الصليبيون بحصار دمشق بحوالي خمسين ألف مقاتل وهو أكسبر عدد يؤمنسه الصليبيون لعملية واحدة في بلاد الشام، إلا أن قائد عسكر البوربين فيــــها أشـرا استغاث بسيف الدين ونور الدين ابني عماد الدين فجاؤوا من الموصل وحلب، فاضطر الصليبيون إلى الاتسحاب نتيجة مقاومة المدينة الباسلة وموقف السترنكين الموحد، وذلك بعد خمسة أيام فقط من الحصيار، دون أن يحققوا أي مكسب وبانتهاء هذه الحملة الفاشلة مباشرة عاد كونر اد الثالث إلى ألمانيا وتبعه في السنة التالية لويس السابع إلى فرنسا بعد أن ألقى الأخير بتبعية الفشل المهين علم، البيز نط متهما أمبر اطور هم بالخيانة والتقصير،

# اتماد مصر وسوريا والعراق في عمد نور الدين معمود:

إن أسباب الانتصارات التي حققها الصليبيون في مطلع القدرن الثاني عشر هو تفتت القوى الإسلامية وتصارعها في المشرق. وعندما اتحدت قدوات مصر وسوريا والعراق (في النصف الثاني من القرن الثاني عشر) استطاعت أن تلقن هؤلاء المستعمرين الأوروبيين دروساً قاسية وأن تلحق بهم هزائم شديعة.

ففي سنة ١١٤٦ توفي عماد الدين بعد أن حرر مدينة الرها من الصليبيين وضــم حلب إلى إمارة الموصل، وخلقه ابنه نور الدين محمود فعمل على تحقيق الوحــدة بين العراق وسوريا ومصر كى يحشد قوات هذه الأقطار كلها ضد الصليبيين.

#### ضم ممشق:

تثمتع دمشق بأهمية بالغة وذلك لأنها أقرب من حلب إلى القددس التي تحريرها هو الهدف الأسمى من عملية الجهاد والتي خاضها الزنكيون فـترة طويلة ولم يتمكن عماد الدين من لخذ المدينة رغم محاولاته العديدة، وقد حاول من بعده نور الدين أن ينقرب إلى حاكم المدينة وسكانها بالوسائل الدبلوماسية فشارك في الدفاع عنها ضد حصار الصليبيين لها سنة ١١٤٨. لكن جهوده الدبلوماسية كلها لم تثمر حتى سنة ١١٥٤ عندما سيطر الصليبيون على مدينة عسقلان ، ولم يتمكن نور الدين من فعل شيء بسبب وقوع دمشق بينه وبين مدن فلسطين المحتلة من الصليبيين فعمد إلى حيلة زرع بوساطتها الشك بين صاحب المدينة مجير الدين البدري، وقادته العسكريين وجعله يتخلص منهم مما أضعف البلد فتمكن نور الدين من دخولها ولم تفلح محاولة الصليبيين في الإسراع لمنعه من ذلك. وبهذا ضم دمشق إلى دولته فأصبحت معظم بلاد الشام بيسده باستثناء من ذلك وبهذا الصليبيون والتي فيها بعض حصونهم.

#### شم معر:

لا يبدو بأن نور الدين كان قد فكر في البداية بضم مصر إلى جبهته فقد كانت خاضعة للفاطميين ولهم فيها دولتهم التي لم يكن نور الدين فسي ظروف. وقتذ على استعداد للدخول في صراع معها. إلا أن تفكيره بضم مصر لدولت. ربما جاء سنة ١١٦٧ عندما قدم إليه وزير العاضد الفاطمي وهو شاور المسعدي يطلب منه مساعدته لإرجاعه إلى منصب الوزارة الذي عزل منه في مقسابل أن يقدم له من أرض مصر مع التعهد بالولاء والإذعان لنور الدين فيما يسامر بسه. فوجه نور الدين في السنة التالية قائده أسد الدين ليقوم بالمهمة فأتمها على أحسن وجه. ولكن شاور انقلب عليه بعد أن عاد إلى وزارتسه واستدعى الصليبيس لمعاونته ضد أسد الدين مما أضطر الأخير إلى الإنسحاب ولكن ليسس قبل أن يقاتل ببسالة كبيرة مع جنوده القليلين ضد الصليبين الذين اضطروا إلى تركه بعد أن وضع نور الدين من جهته ضغطاً على الجبهسة الشمالية الصليبيس لكي يضطرهم إلى الانسحاب وترك أسد الدين، وقد نجح في ذلك بعد أن استعاد مسن الصليبيين منطقتين مهمتين جداً وهما حارم وبانياس. لقد أضطر أسد الدين بلسي العودة إلى بلاده ثم المجيء إلى مصر مرتين من بعد ذلك لكي يستطيع المسيطرة المعاليبيين إلى مصر هنة ١١٨٨م، وذلك بسبب خيانسة شاور السذي استدعى الصليبيين إلى مصر فنهبوا خيراتها وأرهقوا سكانها وقد عين العاضد أسسد الديس وزيراً.

وهكذا بسط نور الدين يده على مصر وازدادت سيطرته وضوحاً عندما قام صلاح الدين الأيوبي، ابن أخ لأسد الدين، بخلاقة عمه في منصب السوزارة لأر وفاته سنة ١٦٨٨ ١م، بقطع الخطبة الفاطميين وجعلها للخليفة العباسي المستضيئ قعادت مصر رسمياً ثانية للتوحد مع الدولة العباسية الولاء لها وذلك في سنة ١٧١٨م، وكل ذلك بفضل جهود نور الدين محمود.

لقد عملت هذه الجهود على تقوية وضع نور الدين في تصديسه للصليبيسن وجعلت منه نداء قوياً لهم فتمكن منهم في أكثر من مناسبة فإنه سيطر على معظم التحصينات التي بين الشريط الموحد الممند من الرها فحلب فحماة فحمص السبى ممشق وبين الإمارات الصليبية المتمثلة بأقطاكية وطرابلس على الساحل.

# طلم الدين الأيوبي والطيبيون:

إن الحرب بين الأيوبيين والصليبيين شكلت المحور الأساسي في تـــاريخ الدولة الأيوبية، ذلك أن الأيوبيين ورثوا هذه الحروب مما ورثوه عن الزنكيين. تميزت سياسية صلاح الدين تجاه الصليبيين في فترة بناء الوحدة (منذ وفــاة نــور الدين ســـنة ٥٩٦٩ هم / ١٦٣ م) بطــابع الليــن الدين ســنة ٥٩٩ه هم / ١٦٨ م وبيــن ســنة ٥٩٨ه / ١٦٨ م) بطــابع الليــن والموادعة والمهادنة. وسبب ذلك أن صلاح الدين كان يهدف إلى القضاء علــــى الصليبين موقعاً لتصفية الحساب مع الأمراء المسلمين الذين يقاومون أثناء دولـــة موحدة.

ومع ذلك ققد حدثت في هذه الفترة عدة اصطدامات عسكرية بينه وبيسن الصليبيين تمثلت بهجوم الصليبيين على الإسكندرية ونجاح صلح الديسن في الاسليبيين تمثلت بهجوم الصليبيين على الإسكندرية ونجاح صلح الديسن الدفاع عنها وإفشال مخططاتهم التي كانت تسهدف السيطرة على السواحل المصرية. ثم معركة الرملة سنة ٣٧٥/ ٥٧٧ ام التي اندحر فيها صلاح الديسن قرب عسقلان ثم أحقب ذلك انتصار صلاح الدين المتكرر على العديد مسن القطاعات الصليبية وتخريبه لحصن بيت الأحسزان سنة ٤٥٥٤ /١٧٨ ام. شم هجماته المتكررة على حصن الكرك. وإجباره أمير طرابلس الصليبي (القومص) إلى تقديم تناز لات لصلاح الدين انتهت بموافقته القومص بالوقوف إلىسى جانب صلاح الدين ضد مملكة بيت المقدس الصليبي.

وهكذا تبين أن صلاح الدين أفتصر في الفترة السابقة الذكر على غارات خاطفة ومركزة على بعض معاقل الصليبيين والموافقة على عقد مهادنات قصديرة لغرض التقرغ الكامل لبناء الوحدة وتعبئة القوى. وبعد أن حقق هدفه السابق تقدم بكل قواته لطرد الغزاة الصليبيين من أرض الشام.

### هغركة حطين:

حدث في مملكة بيت المقدم بعض الاضطرابات الداخلية بسبب ولايسة العرش استغله رينال شايتون (المسمى في المصادر العربية بالبرنس أرناط الذي كان حاكماً على إقليم ما وراء الأردن وأمير لحصن الكرك) فعصد إلى نقصض كان حاكماً على إقليم ما وراء الأردن وأمير لحصن الكرك) فعصد إلى نقصض الهدنة التي كانت بين مملكة بيت المقدس وصلاح الدين والتي بمقتضاها يتمتع التجار من كلا الجانبين بالحرية التامة في الذهاب والإياب من مصر وإلى بسلاد الشام. ولا شك أن هذه المعاهدة كانت قد عادت بالقوائد الجمة على أرناط الأنسك كان يغرض على القوافل القادمة من بلاد المعالمين ضرائب ومكوس. غير أن أرناط هذا - كما يقول المورخ الفرنسي غروسية - كان لصاً لا يستطيع الحياة المون السلب ونهب السلع. ولم يكتف بذلك بل تعمد غزو البحر الأحمر، ومهاجمة المدينة المنورة، وكاد ينجح في مسعاه لو لا أن تتبعته جيوش دمشق، بقيادة ابسن أخى صلاح الدين وأجبرته على العودة إلى حصن الكرك.

وهكذا ونتيجة لانتهاك الهدنة، أمر صلاح الدين القيام بحركسة تحمسيد كاملة لقواته بعد أن أعلن حركة الجهاد في سبيل الله. وأعلم الأطراف المعنيسة بقراره الحازم في محارية الصليبيين حرباً شاملة لا تنتهي إلا بطردهم من بسلاد الشام. وكان عندما أنم بناء الوحدة وجاءته الذريعة في حسرب الصليبيسن تلك الذريعة التي لا تجعله الممدؤول لوحده في الحرب التي لا يعلم نتأثجسها والتسي ربما تكون عواقبها وخيمة. وكان لا شيء معداً له عند نهاية سنة ١٩٥٨ / ١١٦٨ محيث جاءت العساكر من كل فج إلى ضواحي دمشق.

وبعد أن أكتملت استعداداته غادر مسرعاً دمشق إلى الجنوب في المحرم سنة ٨٥٨٣ بعد أن ترك ولده الأكبر الأفضل عند دمشعق ليستقطب العساكر. ومن بصرى خرج صلاح الدين إلى عشترا وهناك استعرض عسكره وكان عددهم اثني عشر ألف جندي فخرج بهم إلى الأردن يوم الجمعة ١٧ ربيع الثاني سنة ٨٥٨ه ونزل في الأقدوانة وأقام بها خمسة أيام يعين مواقع القتال، ويشرح للأمراء والقادة مواقعهم في حين كان عسكره قد وصل بحيرة طبرية وأحاط بها. وقد تولى صلاح الدين بنفسه قيادة قلب الجيش، وابن أخيه صفى الدين الميمنة، بينما تولى مظفر الدين كوكبرى الميسرة.

ولما وردت الأنباء بأن صلاح الدين اجتاز نهر الأردن علم الصليبيون بأنه قاصدهم لذلك سارعوا بجمع قواتهم من الإمارات الساحلية فبلغ عددهم قرابة خمسين ألفاً.

أما صلاح الدين فقد أمنظل فترة تجمع القوات الصليبية وعدم مسيرها إليه بالقيام بهجوم سريع على طبرية بقصد إجبار الصليبيين على الخسروج مسن صفورية مركز تجمعهم ، ولم يمض وقت قليل حتى تمكن من الاسستيلاء على البلد ما عدا قلعتها، وظل الصليبيون يخططون الهجوم على صلاح الدين وكانوا وقت ذلك بإعداد إحدى خطتين، أحدهما هجومية نقدم بها الأمير أرناط والأخرى دفاعية تقدم بها ريموند الذي نصح الملك و النبالاء بعدم مغادرة صفوريسة لحصائتها الجغرافية وتوفر الماء فيها. عن طريق تجنب الاشتباك بقوات صلاح الدين موى معركة حاسمة. في أمل أن صلاح الدين سوف ينسحب من طبرية لحرارة الجو وبعده عن الماء إلا أن أرناط تمكن من التأثير على الملك جاي ودفعه إلى إصدار أوامره بالكلم نحو صلاح الدين من دون استشارة بقية النبلاء، وينلك سار الجيش الصليبي إلى مصيره البائس، وتحقق لصلاح الدين النجاح الأول لمباسته الحكيمة التي قضت بإخراج الصليبيين من صفورية عن طريق الهجوم على طبرية لان صفورية كانت مشتهرة بغزارة مياهها. وقد خرج صلاح الدين بتحرك الصليبيين هذا وأعلن لمسكره قوله "جاءنا ما نريد ونحن أولو باس شديد وإذا صحت كرتهم فطبرية وجميع السلحل ما دونه مانع ولا عسن فتصه وازع". ثم أخذ يخطط مواضع القتال لأجناده.

وما أن وصل العسكر الصليبي إلى جبل طبرية عند منطقة تعرف باللوبيا في صباح يوم الجمعة ٢٤ ربيع الثاني سنة ٥٨٣ ه / ٣ تمروز ١١٨٧م حتى أسرع صلاح الدين بالثقم نحوهم والاصطدام بهم قبل أن ينتقلوا إلى موضع أخر يتحصنون فيه لأن المنطقة التي وصل إليها الصليبيون كانت أرضاً مكشوفة خالية من كل شيء وكان صلاح الدين قد ردم هذه المنطقة بصمهاريج المياه في هذه المنطقة ومنع الصليبيين من الوصول إلى المياه القريبة من طبرية. لذلك وجد الصليبيون من العطش كثيراً وقرروا المبيت فروق الهضبة بعيداً عن خطر المسلمين، وقد استغل صلاح الدين ظلام الليل فعمد إلى محاصرة أعدائه ولم تكد شمس اليوم التالي تشرق حتى وجد الصليبيون أنفسهم محاصرين بعيداً عن المياه، لذلك نزلوا مسرعين إلى حطين وهناك دارت معركة حاسمة التصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً بعد أن كبدوا الصليبيين خسائر فائحة في الأرواح والمعدات وكانوا قد أحرقوا تحت أقادمهم الأعشاب المحيطة بجبال

وهكذا انتهت المعركة بقتل منات من الجنود الصليبيين مع أسر قادتهم ومنهم الملك جاي لوزجنان الذي فقد قتل رجاله ولم يبق حوله إلا مانة وخمسون قارساً وقعوا جميعاً في الأسر. وقد أسر المسلمون الأمير أرناط وأمسير حصسن جبيل ولم ينجح إلا أمير طرابلس الذي هرب من ساحة المعركة قبل نهايتها السي مدينة صور.

وهذه الخسارة التي أصابت الصليبيين لم تكن نتيجة ضعف أو فساد فيهم، 
لان العسكر الصليبي كان يفوق في العدد والعدة العسكر الإسلامي وكان المقاتل الصليبي محمياً بواسطة سلاح تقيل هو وحصونه. ولذلك فإن انتصار صالاح الدين هذا كان بسبب قيادته المحنكة وخطته العسكرية الجيدة التي اتبعها فسي المعركة ومشاركته الفطية فيها. فقد أحمن اختيار أرض المعركة ووقت وقوعها الذي كان في شهر تموز أشد أشهر السنة حرارة وأقله ماء علماً بأن صلاح الدين كان قد أمر بردم بعض صهاريج المياه القريبة من مواقع الصليبيين وبذلك أصبح الحر والعطش من بين الأسلحة التي استخدمها صلاح الدين ضد عدوه. ولا يخفي ما كان من بمناطة المقاتلين وتوحيدهم واستماتتهم في القتال الذي اعتسبره ركنا مهماً من أركان عقيدتهم إلا وهو الجهاد فصي سسبيل الله، مما أشر في التصارهم في معركة حطين.

كان انتصار المسلمين في معركة حطين بمثابة "مفتاح الفترح الإسلامية" في المنطقة فقد اتجه صلاح الدين بعدها إلى سائر المدن والبقاع الصليبية وأخذ يسقطها الواحدة تلو الأخرى ففي يوم الأربعاء ٢٨ ربيع الثاني سنة ٥٩٣ه / ٨ تموز ١١٧٨م، تقدم صلاح الدين نحو عكا، وما أن وصلها حتى خرج إليه أهلسها وكان لهذه السياسة السمحة التي أتبعها صلاح الدين مع أهالي عكا فواتسد كثيرة فقد حافظت على استمرار الحياة الاقتصادية، لأن أولئك التجار الأوروبييسن استمروا بأعمالهم التجارية بعد أن لمسوا من صلاح الدين العسدل والإصلاح، إضافة إلى أن تلك المدياسة المعتدلة، ساعدت على تسهيل مهمة فتح المدن التسمى كانت تحت المبيطرة الصليبية كما أن هذه المعاملة الحسنة ـ أتساحت للنصسارى مفادرة عكا وغيرها من الحصون فتخلص المسلمون من الصليبيين دون حرب.

وبعد أن فتحت عكا تقدم جيش صلاح الدين نحو فتح الحصون المجلورة لها أمثال (الناصرة و قيسارية و حيفا و صفورية و الطور) وغيرها، ثم تقدم حسام الدين بن لاجين، بأمر من خاله صلاح الدين. نحو مدينة نابلس وحاصرها واستنزل في مكان كان بها من الصليبيين الذين طلبوا الأمان. وتسلم قلعتها، وألد أهالي البلد على أموالهم وأملاكهم، لأنهم كانوا مسلمين وقد مكثوا في مدينتهم بعد استيلاء الصليبيين عليها.

وقد خرج صلاح الدين إلى تبنين استجابة لنداء الملك المظفر تقي الديسن الذي حاصرها ولم يتمكن من فتحها وعندما وصسل صلاح الديسن حاصرها حصاراً شديداً حتى اضطرها إلى طلب الأمان، وبعد أن استعاد صلحالات الديسن تبنين خرج نحو مدينة صيدا، قلما علم صاحبها الخير، غادرها هاريساً، وتركسها من غير مدافع، وجاءت رسل صاحبها بمفاتيح البلد إلى صلاح الدين فدخلها أمنا مطمئذاً، سنة ٨٥٨ه.

ومن صيدا خرج صناح الدين إلى مدينة عسقالان، ولم يتجه نحو صدور، لأنها أصبحت في هذه الفترة مركز تجمع صليبي السلحل الشامي فرأى صلح الدين التوجه نحو حسقالان، لأنها تقع في ملتقى الطرق بين سوريا ومصر، فحاصر صلاح الدين حسقالان، حتى تمكن التقابون من جزء من السور فاضطر أهالي البلد إلى طلب الإمان، فأمنهم صلاح الدين.

### تحرير القدس:

اقتضت سياسة صلاح الدين ألا يتقدم لتحرير القدس، إلا بعد أن يغتص الحصون والمدن المجاورة لها، كي يؤمن خطوط تقدمه اليسها، ويمنسع النفساف الأعداء حوله، وقد تمكن من تحقيق هذا الهدف، وفتح كل الحصون والمدن التسي تقع في فلسطين ولم يبق سوى القدس وصور.

وفي ١٥ رجب سنة ٥٥٨٣ / ٢٧ أيلول ١١٨٧ وصل صلح الدين بقواته إلى ظاهر بيت المقدس وبقي خمسة أيام يطوف حول سور المدينة أينظر من أين يهاجمه ثم وقع اختياره أخيراً على جهسة الشمال فانتقل إليها في العشرين من رجب وبقي طول الليل يعبئ قواته ويخطط للمعركة وفي صبيحة اليوم التالي حدث قتال شديد، وكانت العساكر الإسلامية تتدفع إلى المدينة بقوة وبسالة.

وقد انتهت المناوشات القريبة من القدس بوصى القوات الإسلامية سور المدينة وتمكنهم من إحداث ثقب فيه، ورغم كثرة الصليبيين الموجوديسن في القدس، والذي قدر عددهم بستين ألف رجل ما بين فارس وراجل، فإن ناسلك الثقب قد أحدث كلقاً شديداً في نفوسهم فطلبوا الأمان على إثره، غير أن صلاح الدين رفض طلبهم و لأول مرة - وقال " لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهل حين ملكتموه من المسلمين سنة إحدى وتسعين وأربعماتة من القتل والسببي وجيزاء السيئة بمثلها" غير أن صلاح الدين الذي غير موققه بعد أن عقد مجلساً استشارياً مع أصحابه وقادة عسكره فوافق على منح الأمان للصليبيين بعد أن وضع علسي كل رجل صليبي عشرة دنائير وعلى المرأة خمسة وعلى الطفل دينارين يدفعهما للصليبي في مدة أقصاها أربعين يوماً فمن أداها نجا ومن لم يؤدها صار مملوكاً. علماً أن صلاح الدين عفا من هذه الجزية كل فقراء الصليبيين الذيات تجاوزوا الثمانية آلاف شخص عدا الأعداد الكبيرة التي خرجت من القدس بطسرق غير مشروعة.

وهكذا فتح صلاح الدين القدس في يوم الجمعة ٧٧ رجب منسه ٥٨٣ / ١ - ١٨٧٩م، وقد أمر بانتشار عساكره في المدينة المقدسة ليمنع أي اعتداء قد يقع على نصارى القدس أو الصليبين المسلمين " وقد توجه إليه آلاف من النساء وبنات الفرسان الذين اسروا أو قتلوا في تلك المعارك وخدمهم يسالنه الرحمة، فأمر بإطلاق سراح أزواجهن وأخواتهن ومنح بعضهن هبات مالية مناسبة " وكان من بين الذين عفا عنهم صلاح الدين زوجة الأمير أرناط وابنه الملك أموري كمل سمح صلاح الدين للبطريرك الكبير أن يخرج من القدس بسلام ومعه كل أمسوال البيم والكنائس، وكانت تلك الأموال عظيمة لدرجة أنها جلبت أنظسار المسلمين غير أن صلاح الدين رفض طلبهم وقال " لا أغدر بهم" ولم يأخذ منسه مسوى عشرة دنائير. وبذلك منحت الرحمة للمدينة المقدمة ولم تتعرض دار من دورها للنهب ولم يحل بأحد من الصليبيون ضد المسلمين مذبحة كبيرة عند احتلالهم بيت المقدس ونتيجة لهذه المعاملة الحسنة فقد علل ب

وقد مكث صلاح الدين في القدس ثمانية وعشرين يوماً، كان خلالها قد أعداد المدينة وجهها العربي الأسلامي، حيث عمد إلى إز الة التغييرات التي أحدثت بعد احتلال المدينة من قبل الصليبيين مسة ٤٤٧ه، من ذلك كشف الجدار الساتر لمحراب المسجد الأقصى الذي كان الصليبيون قد بنوه في وجه المحرراب كما أعاد نصب المنبر في المسجد الأقصى لإقامة خطبة الجمعة كما عيرن صلاح الدين للمسجد الأقصى إماماً وخطيباً وقد أمر أيضاً بفتح المساجد والمدارس فسي القدس لتدريس الفقه.

وبعد أن أتم صلاح الدين أعماله في القدس خرج منها فــــى ٢٥ شـــعبان سنة ٨٥٨٣ / ٣ - ١٠ - ١٨١ ام، لإثمام مهمة تحرير الشام من الغزاة الصليبيين فوصل إلى عكا وحاصرها حصاراً بعد أن وزع الأمراء العسكريين على جــهات مختلفة من السور ليجعل بينهم التنافس من أجل الإسراع في فتح البلد. كما قســم العسكر إلى ثلاثة أقسام، وقسم القتال بحيث يكون لكل قسم منه وقت معلوم لقتــال الأعداء كي يستمر القتال ويجهد الأعداء غير أن صلاح الدين لــم يتمكـن مسن فتحها لأسباب عسكرية ومناخية. فقد حل فصل الشتاء وكثرت الأمطــار. فــامر صلاح الدين العساكر بالتقرق على أن يعودوا في أقرب فرصة بعد انقضاء فصل الشتاء لمواصلة عملية الجهاد ، أما في البحر فإن الصليبيين تمكنوا مسن بعــض السفن الإسلامية المحيطة بصور عن طريق البحر واسقطوا بعضها في كميـــن، ما ما دفع صلاح الدين بلي إصدار أوامره بمسير باقي الأمسـطول بالذهــاب إلــي بيروت في حين سار هو إلى عكا حتى بخلها سنة ٨٥هـ.

ومن الأسباب التي مكنت صلاح الدين مسن أن يتسم تحريره المسدن والحصون (اللانقية و جبلة و انطوسوس) وغيرها بتلك السرعة بالإضافة إلى الأمور العسكرية - إن صلاح الدين شارك عسكره في العمليات الحربية وأظهر لهم العزم في القتال وفهم قواته العسكرية أن الهدف من بقائهم فسي الشام هو إكمال عملية التحرير وأنه لاشيء بعلو على ذلك الهدف، ولذلك عاد صلاح الدين من تحرير حصن كوكب، ومر بمدينة دمشق فوجد متولي الديوان فيها (الصفي بن القابض) قد هيا له دار جميلة مطلة على الشرفين فيها العديسد من ومسائل الراحة، فلما رآها صلاح الدين أعرض عنها وقال "ما يصنع بالدار من يتوقسع الموت؟"

## المملة العليبية الخالخة (١١٨٩ – ١١٩٢):

إن انتصار صلاح الدين في حطين وما أعقبه من نجاح في تحرير بيت المقدس ومعظم ساحل بلاد الشام من أيدي الصليبيين، أحدث رد فعل عنيف فسي أوروبا دفع بمعظم ملوكها إلى نسيان أحقادهم والاتفاق على حرب المسلمين فسي الشام وإعادة بيت المقدس إلى حظيرتهم. وكان من استجاب لتلك الدعسوة وليسم الثاني ملك صقلية النورماني الذي عقد صلحاً مع البيزنبطيين وأرسل إلى تعبسة ملوك أوروبا يدعوهم فيه القيام بحملة صليبية جديدة بعد أن أرسل في صيف سنة ملاك ٥٨ ه / ١٨٨ م أسطولاً يحمل عدة مئات من فرسانه لمساندة الصليبيين فسسي صور. أو تعبيراً منه لملوك أوروبا عن عزمه في مقاومة المسلمين.

وقد تلقت البابوية أبضاً أنباء انتصارات صلاح الدين وما حل بـــالصليبيين من خسائر عن طريق رئيس أسائفة صور فبادر على الفور جريجوي الثامن إلـــى إرسال كتيبة للى سائر أنحاء أوروبا يدعوهم إلى حمسل السلاح والسى اتخساذ الصايب بعد أن وعدهم بغفران الذنوب وقد واصل أعماله البابا كلمنسبت الثسالث الذي أتصل بملكي فرنسا وإنكانزا وطلب إرسال حملة سريعة الإنقاذ الموقف بعسد أن استجاب لندائه من قبل الإمبراطور فرديك بربروسا إمبراطور ألمانها.

استجاب ملك فرنسا فيليب اوغسطس، وملك إنكاترا ريتشارد الأول الماقف "قلب الأسد" لنداء الدايا. ونسيا كل شيء واتفقا على وجوب الذهاب السي الشرق واقتسام ما يحصل لديهم من غناتم وعلى فرض ضريبة عشرية على كل من لم يشترك من رعاياها في الحرب ضد المسلمين وأطلق عليها "عشور صلاح الدين".

وهكذا نجح البابا وأنصاره من رجال الدين من إثارة الباعث النفساني والديني لـدى العالم الأوروبي حيث استخدموا الأساليب الدعائية التي تقوم على إثارة العواطف الدينية في استقطاب قواهم.

ققد كان إمبراطور ألمانيا فريدريك بربروس أسرع المعل من غيره فقد متحدث في جمادي الأولى سنة ٥٨٥٨ / أيار ١٨٩ ابما يقرب مسن مائسة ألسف محارب عن طريق البر ماراً بمدينة القسطنطينية عبر هنفاريا، غسير أن هذه الحملة واجهت عداء كبيراً من قبل الإمبراطور البيزنطي إسسحق الذي راسل صلاح الدين من أجل أن يعقد صلحاً معه، ويعرفه بكل تحركات الحملة الألمانية، نظراً للأضرار التي ألحقها الألمان بالأراضي البيزنطية، وإيذاتهم فلاحيها، نذلك كله فضل إسحق صداقة صلاح الدين على عداوة الصليبيين.

ولم تتقطع الإمدادات الصليبيــــة مــن الغــرب الأوروبــي للصليبييــن المحاصرين لعكا، وكان بين الفترة والأخرى يصل إلى الشام عدد لا بأس به مــن المسفن الحربية المحملة بالقرسان والعدد الحربية، وفي سنة ١١٩١ وصل إلى عام فيليب أغسطس ملك فرنسا، وريتشارد الأول ملك إنكاسترا، الدني دخل جزيرة قبرص في ٢٦ ربيع الثاني من سنة ١١٩١ واستولى عليها ثم وصل إلى الشواطئ السورية في أواتل حزيران وأحرق أسطو لا المسلمين، ومنذ هذه اللحظة التي وصل فيها ريتشارد الأول بدأ ميزان. القسوى يتغير لصالح الصليبيسن، وأصبحت جزيرة قبرص من المراكز المهمة بعد فتحها لتموين بقابا الصليبيسن، بالشرق، ومحطة للاتصال بين الصليبيين الشرق والغرب.

وقد ازداد الضغط على عكا حتى سقطت بأيدي الصليبيس فله يرسوم الجمعة ١٧ جمادي الآخرة سنة ١٥٩٨ / ١٢ تصور ١١٩١، وبعد استيلام الحمليبيين على بعض المواتئ الساحلية عاد الملك الفرنسي فيليب إلى بلاده، بينما ظل الملك الإتكليزي ريشتارد الأول في الشام فترة طويلة فحقق خلالها بعسض الانتصارات على المسلمين. وفشل ريتشارد في إعادة احتسلال القسدس وأخذها مسن صلاح الدين مما دفعه إلى طلب الصلح معه فتم ذلك فسي مسنة ١٩٨٨ ما ١٩٧١م. وكان من أهم بنود الصلح أن يكون أمسده تسلات سنوات، وتعهد المسلمون بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين. بعد هذا عاد ريتشارد إلى بسلاده التي كانت قد اضعطربت عليه، انصرف صلاح الدين بعد ذلك إلى إصلاح دولته وبائتها حتى واقاء الأجل فتوفى سنة ١٩٩٨ /

### المملة العليبية الرابعة (١٢٠٢ – ١٢٠٤)م؛

اتخذ الصليبيون من سقوط القدس بأيدي المسلمين ذريعة لتشكول حملـــة صليبية رابعة وإرسالها إلى المشرق لقد أراد البابا أنوســــنت الشالث (١١٩٨ - الماوك الأوروبيين لتسوية الخلافات بينهم وتوجيه قواتهم العسكرية فـــاخذ يدعــو الماوك الأوروبيين لتسوية الخلافات بينهم وتوجيه قواتهم العسكرية فــــي حملــة صليبية إلى المشرق كي تستعيد القدس من المسلمين ولم يستجب لدعوة البابا هــذه المرة ملك إنكلترا و لا ملك فرنسا و لا إمبر الطور ألمانيا، بل لبى دعوتــــه بعــض الأمراء الإقطاعيين في فرنسا و ليطاليا وألمانيا.

وقد استطاعت مدينة البندقية الإيطالية بما لديها من قوة بحرية أن تسيطر على زمام الحملة الصليبية وتوجيهها حسب مصالحها الخاصة. حرث طلب دوق البندقية من الصليبيين (٨٥ ألف مارك) مقابل نقلهم على السفن البندقية إلى مصر ولما كان الصليبيون لا يملكون هذا المبلغ من المال. فقد طلب منهم دوق البندقية مهاجمة مدينة زارا ونهبها لتسديد الأموال المطلوبة، وقد وافق البابا على غسزو هذه المدينة المسيحية، مما يدل على انحلال الدافع الديني أمام المصالح الخاصة.

كان الصليبيون المتجمعون من فرنسا وإيطاليا والمانيا ، بزعامة البابا يربدون أن تتجه الحملة الصليبية الرابعة إلى مصر لأن مصر غدت مركز القوة الإسلامية في المشرق، فإذا استولوا عليها أصبح استرجاع القدس أمراً مقضياً أما تجار البندقية (أصحاب السفن) قلم يرغبوا بمهاجمة مصر لأنهم كانوا قد عقدوا مع سلطانهم (الملك العادل أخي صلاح الدين) اتفاقية حصلوا بموجبها على المتيازات تجارية في الأسواق المصرية. وكان تجار البندقية يريدون أن توجمه الحملة الصليبية ضد البيزنطة التي كانت تنافسهم على التجارة بين الشرق والغرب، كما كان الإمبراطور البيزنطي قد ضيق على جالية البندقية التجارية في التصليفية.

وساعدت الظروف تجار البندقية على تحقيق رغبتهم في غزو القسطنطينية فالإمبراطور الكسيوس الثالث كان قد استولى على العرش البيزنطي من أخيه إسحق وسجنه، بينما قر ابن إسحق إلى أوروبا وطلب من البابا وجمسوع الصليبيين أن يساعدوه على استعادة عرش والده ووعد الكسيوس بن إسحق البابا بإخضاع الكنيسة البيزنطية للبابوية، كما وعد الصليبيين أيضاً بسأن يقدم لهم مساعدات مالية وعسكرية لاستعادة القدس، إذا ما عادوا له أو لوالده العسرش البيزنطي. وهكذا تحولت الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها الأول واتجهت نحسو القسطنطينية.

وفي منة ٤٠٢ م أحتل الصليبيون العاصمة البيزنطية فــاحرقوا بعــض أحياتها ونهبوا كنوزها. ولم تعلم الكنائس والأديرة البيزنطية من السرقة والنسهب على أيدي هؤلاء الصليبيين الأوروبييــن، وبعــد احتــالل القسـطنطينية تــابع الصليبيون توسعهم في الأراضي البيزنطية حتى سيطروا على معظمها. ولم يعــد الصليبيون العرش البيزنطي إلى الإمبراطور المخلـــوع إســحق أو إلــى ابنــه الكسيوس، كما أنهم لم يفكروا بالتوجه إلى مصر أو استعادة القدس من المسلمين بل أسسوا لاتفسهم دولة خاصة في بيزنطة، وقد سميت هـــذه الدولــة الصليبيــة الجبيدة " الإمبراطورية اللاتينية".

# المحلة العليبية الخامسة (١٢١٧ – ١٢٢١):

قبل الحديث عن هذه الحملة لابد من الإشارة، ولو بشكل موجز إلى حملة الصليبيين سنة ١٢١٧م، والحملة الهنغارية سنة ١٢١٧م، فهما يشيران إلى حاقـــة طريفة من تاريخ الحروب الصليبية ابتداها صبي في الثانية عشرة مــــن عمــره

أدعى في قرنسا بان المسيح (ع) سلمه رسالة أمره فيها بأن يقوم هو والأطفال الصليبيين لوحدهم بحملة صليبية وأن الرب سيكون ممهم وأن البحسر المتوسط سينشق أمامهم وأنهم سيتمكنون من إعادة البيت المقدس إليهم، وقد اجتمع حوله ما يقارب من خمسين الف طفل من فرنسا. وقد حملتهم السفن من ميناء مرسيليا، ومنذ ذلك الوقت لم يسمع الغرب عن مصيرهم شيئاً، ويقال إن بعضهم وصل إلى شمال إفريقيا وهناك بيعوا في أسواق الرقيق وحملوا منها إلى سائر المدن الإملامية الأخرى.

أما الحملة الهنغارية التي دعا إليها البابا انوست الثاث والتي شمات أيضاً عدداً من الألمان والقبارصة. فإنها وصلت عكا ثم اتجهت إلى بيسان شم قامت بعدة غارات على جبل لبنان ولكنها في كل أعمالها لم تحقق أي نجاح يذكو مما اضطرها إلى العودة خائبة إلى أوروبا.

تشكلت في أوروبا حملة صليبية خاممة وانطلقت إلى مصـــر (١٢١٧) بهنف احتلالها أولاً ثم احتلال فلسطين ثانياً وفي هذه الحقبة التاريخبـــة كان يحكم الملك العادل الأيوبي من مصر وفلسطين. وصلت للحملـــة الصليبيــة الخاممة إلى مصر فاستولت على مدينة دمياط سنة ١٢١٩، ثم انطلقت منها إلـــى القاهرة ونتيجة لمقاومة الأيوبيين المستمينة وشــجاعتهم فقــد أحبطـــوا محاولـــة الصليبيين التوغل في مصر واضطرهم إلى قبول الصلح سنة ١٢١٨ه / ٢٢١م. آب بعد ثلاث سنوات في الحرب على الشروط الآتية:

- ١. جلاء الصليبيين من دمياط وأعادتها الصحابها.
  - ٢. عقد هدنة لمدة ثماني سنوات.
  - ٣. اطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين.

٤. تبادل الرهائن بين الجانبين إلى أن يتم تتفيذ الجلاء سلمياً.

# المهلة الطيبية السادسة (٢٢٨ — ٢٢٩):

تشكلت في ألمانيا حملة صليبية سادســـة انطاقــت ســنة ١٢٢٨ بقيــادة الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني، وكان هذا الإمبراطور في صراع مع البابـا غريغوري التاسع ومحروماً من الكنيسة البابوية، وهذا يعني أن البابا لم يدع إلــي هذه الحملة ولم يكن راغباً فيها، واعتمد الإمـــبراطور فريدريــك الثــاتي علــي الأساليب الدبلوماسية والمفاوضات السياسية أكثر مــن اعتمــاده علــي المـــلاح فحصل على القدم وبيت لحم وشريط ساحلي ضيق في فلمعطين.

لقد سمح سلطان مصر العادل الأيوبي للصليبيين باسترداد هـــذه المــدن والمناطق لأنه كان في صراع مع أمير دمشق ويرخب في أن تشـــكل القــوات الصليبية حاجزاً بينه وبين أمير دمشق، وبالإضافة إلى هذا فقد تعــهد فريدريــك الثاني لسلطان مصر بمنع الصليبيين من مهاجمة مصر في المستقبل بعد عـــودة الإمبر اطور فريدريك إلى ألمانيا فشب الخلاف بين قواته التي تركها في فلسطين، مما سهل على ملك مصر الصالح أيوب استعادة القدس وطــرد الصليبييــن مــن فلسطين، سنة ١٩٤٤.

# المهلة الطيبية السابعة (١٢٤٨ – ١٢٥١):

اتخنت الحملة الصليبية السابعة على مصر طابعاً فرنسياً لكون غالبية . عناصرها من فرنسا وجعلت هذه الحملة من قبرص قاعدة لاتطلاقهم واتخسنت مصر هدفاً لها وذلك لتراثها، إضافة إلى حالة التصدع التي كان يعيشها البيست الأيوبي بسبب المنازعات على الحكم. وفي ٥ حزيران ٢٤٩م وصل الصليبيون بقيادة الملك الفرنسي لويـــم التاسع أمام دمياط وكانوا زهاء الخمسين ألف مقاتل. فوجد الحاميـــة الإســـلامية تتنظره بقيادة الأمير فخر الدين وهناك على الشواطئ دارت معركة قاسية انتصــو فيها الصليبيون وشرعوا بالتوجه نحو القاهرة واختـــاروا طريــق الدلتــا علـــى الضفـة الشرقية لفرع دمياط في المنطقة التي تسمى (جزيرة دمياط) لا حاطتــها بالماء من الشمال الشرقي والغرب ومن الجنوب الشرقي.

ومعنى هذا أن بحر أشموم كان يعترض طريق الصليبيين للوصول إلى المنصورة مركز تجمع القوات الإسلامية - ومن ثم للزحف على القساهرة وهسو الأمر الذي أعطى القوات الإسلامية مركزاً جيداً في ضرب الصليبيين وعرقلسة مسيرهم. وقد نجحوا فعلاً في مسعاهم وكبدوا الصليبيين خسائر فائحة. ومع نلىك تقدم الصليبيون ولم يجدوا أنفسهم إلا وهم محاصرون بالمياه في المثلث بين فوع دعياط ويحر أشموم والمسلمون أمامه في المنصورة محصنين لا يتمكنسون مسن العبور إليهم، ولم ينقذه من الموقف ويمكنه من عبور بحر اشموم سوى مخاصسة سلمون التي تقع في بلدة سلمون التي دلهم عليها بعض أهل تلك البلدة من غسير المسلمون، وقد عبر الجيش الصليبي النهر واقتحموا المنصورة وهنساك دارت معركة انتصر فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً على الصليبيين وكبدوهم خسائر

ولم يكتف المسلمون بهذا النصر بل عبروا وراء الملك لويس التاسع بحر أشموم واصطدموا بقواته في عدة معارك كان النصـــر فــي معظمــها للجيـش الإسلامي. واذلك أخذ الملك لويس يتراجع عائداً إلى نمياط غير أنه اصطدم بنبـــاً قطع المسلمين الطريق عليه واستيلائهم على السفن الصليبية التي كـــانت تحمـــل المساحدات له. وهكذا وجد الملك لويس نفسه محاصراً، ضعيفاً لـم يبـق أماسه سوى التخضع ومفاتحة السلطان نوران شاه بشأن الصلح، إلا أن السلطان رفـض طلبه، وقد كانت نهاية الصليبيين عند (فارسكور) حيث هجم عليهم المسلمون مسن كل جانب وألحقوا الهزيمة بهم، وكان من جملة الأسرى الملك لويس التاسع نفسه الذي اقتيد إلى القاهرة. وهناك أكرم السلطان نوران شاه مكانته وعامله بالحسـنى وكانت النهاية بإطلاق سراحه مقابل تخلي الصليبيين عـن دميـاط. وانسحابهم وعدم محاربتهم المسلمين وبموجب هذا الاتفاق تم عقد هنئة السلام أمدها عشـر صنوات. كما عاد الفرنسيون إلى بلادهم بعد أن فقد منهم الكثيرون.

## المحلة الطيبية الثامنة (١٢٧٠ – ١٢٧١):

لم يتعظ الملك الغرنسي لويس التاسع من فشل الحملة المسليبية السابعة في مصر. بل قاد الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس سنة ١٢٧٠م، على رأس حملة ضخمة شارك فيها مجموعة من أمراء فرنسا وإيطاليا وفوجنت الحملة عند وصولها الماحل التونسي بالإجراءات التي اتخذها حاكم تونسس مسن تحصينه المدينة واستنفاره للقبائل العربية من أرجاء تونس، واعتماد أسلوب عدم المواجهة المباشرة باستثناء الهجمات التي شنتها المتطرعة والحق ت الخسائر الجسيمة بالصليبيين وقد أدى ارتفاع الحرارة وقلة المؤن إلى تغشي مرض الطاعون وموت الألاف منهم ومن ضمنهم لويس التاسع، وعداد الباقون خاتبين إلى

بعد فشل الحملة الصليبية الثامنة بدأ بابوات روما يدعون ملوك أوروبا وأمراءها للقيام بحملات صليبية جديدة إلى المشرق، ولكن هذه الدعوات فشسلت لأنها لم تجد أذنا صاغية لدى الأوروبيين، فلم تتشكل أية حملة صليبية فيما بعد. هذا ولم يعد يتلقى الصليبيون في المشرق مساعدات عسكرية من أوروبا فآلت إماراتهم إلى الضعف والاتحلال ، ثم زالت نهائيا على أيدي سسلاطين الممساليك ففي سنة ١٢٨٩ استولى السلطان قلاون على إمارة طرابلس وبسقوط عكا في يـد السلطان الأشرف خليل بن قالحون سنة ١٢٩١ زال الوجود الصليبي مسن المشرق ولم يبق للصليبين سوى قبرص.

### أسباب انمسار المروب العليبية:

كانت الحملة الصليبية الرابعة آخر حملة استعمارية كبيرة أرسانت إلى الشرق، فلقد اشترك عدد كبير من الجماهير الأوروبية العامسة في الحمالات الصليبية الأولى والمثانية والثالثة والرابعة بينما لم يشترك إلا قليسل مسن عامسة الأوروبيين في الحملات الصليبية الخامسة والسانعة والشامنة وهكذا لمم يستجيب العامة الأوروبيون لدعاة الحروب الاستعمارية لأنهم لم يروا فسي هذه الحروب سوى الموت المحتم.

ومن ناحية ثانية حصل في أوروبا تطور اقتصادي، حيث تطورت الأدوات الزراعية واستخدم السماد في الزراعة على نطاق واسع وثم استصلاح بعض الغابات والأراضي البوار كما طرأ تحسن على الفلاحين، فاشترى بعضهم أرضا من الإقطاعيين وغدوا يستأجرون الأراضي من الإقطاعيين ويستثمرونها على أن يدفعوا لهم مبلغا من المال لأجرة الأرض السنوية.

وعندما تحسنت أوضاع الفلاحين الاقتصادية ضعفت الحماسة القتالية عندهم وامتنعوا عن الاشتراك في حروب صليبية محفوفة بالمخاطر كذلك تطورت وسائل الإنتاج الصناعي في المدن الأوروبية، مما دفع الكسيرين مسن الفلاحين الفقراء للهجرة إلى المدن ليشتغلوا في الصناعة فيحصلوا علسي قوتسهم البومي.

وتطور في أوروبا النظام السياسي أيضاً فأوروبا لم تعد تربطها فك راة الإمبر اطورية الواحدة والكنيسة الواحدة، بل تعرضت وحدة الغسرب الأوروبي المتحدة سياسي فظهرت الدول القومية المتحددة. هذا وقويت الملطة الملكية داخسل كل دولة، فضعف نفوذ كبار الإقطاعيين الذين كانوا فيما مضمى يتنافسون للوصول إلى السلطة الملكية أو يشتركون في حروب استعمارية بغيسة تأسيس لمارات أو ممالك خاصة بهم خارج حدود بلادهم وصار الفرسان المعاري جنوداً مأجورين لدى الملوك في حين أخذ بوجه الملوك نشاطهم الاستعماري فمن الأوروبية نفسها. ورأت البابوية أخيراً أن من الأفضل لها أن تستغل ما بقي من حماسة دينية عند بعض المعيديين في تشكيل حملات صليبية ترسلها ضد الشعوب القاطنة على خفاف بحر البلطيق التي تختلف عنها فسي المقددة والمذهب.

أما التجار الأوروبيون فقد عقدوا مع الحكام المسلمين اتفاقيات تجارية تضمن لهم تحقيق مصالحهم التجارية، لذا لم يحتاجوا بعدد هذا إلى إرسال المملات الصليبية ضد المشرق وهكذا فلاحظ أن جميع الطبقات والفنسات التي اشتركت بحماسة في الحملات الصليبية الأولى قد ضعفت عندها هذه الحماسة، حيث زالت الدوافع والأسباب التي كانت تدفعها للاشتراك في مشاريع خطيرة إلى ما وراء البحار.

إن السبب الرئيس الاتحسار الحروب الصليبية وتوقف الأمواج الإمامية الأمواج الاستعمارية الأوروبية عن التنفق على المشرق العربي هو اتحاد مصر وسوريا والعراق في جهة واحدة، بحيث غدت جيوش هذه الجبهة قادرة على أن تكيل الضربات الرادعة المستعمرين الأوروبيين وأن تحمي الأرض العربية من الغزو الاستعماري.

#### نتائم العروب العليبية:

# أولاً : نتائج العروب الطيبية على أوروبنا

لعل الحروب الصليبية قد فاقت غيرها من الحروب فيما خلفته من نتأتج مباشرة وغير مباشرة على أوروبا. فقد أقامت علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية بين أوروبا والشرق أدت إلى تطور تلك النواحي جميعاً، بفضل اقتباس الأوروبيين للعديد من نواحي تقدم المجتمع للعربي الذي كان يرفال بالأزدهار والتقدم الحضاري وينعم بنتائج الإسلام التي نشرت الأخلاق والفضيلة والتسامح بين معتقبه.

فالمجتمع الأوروبي الذي قدر له أن يحتك بالمجتمع العربي الإسلامي فسي بلاد الشام. خلال الحروب الصليبية. كان قد بدأ يتلمس عناصر الحياة الجديدة فسي حين كان المجتمع العربي الإسلامي قد بلغ السنروة فسي النواحسي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. غير أن ضعفه في الجانب السياسي والعسكري كسان قسد أدى إلى تفككه ويؤكد بداية انحداره.

ومن الجدير بالذكر أن كل الحضارات قديماً وحديثًا هي حضارات متصلة ومنفصلة في آن واحد، فهي متصلة لأن كل أمة تقتبس من الأمـــم التــي سبقتها ما تراه مناسباً لحضارتها وتترك مالا يتفق وحضارتها شم تعمل على مسياغته وإيرازه بشكل جديد يعطى للحضارة الجديدة طابعه الشاحسها الخاص الذي يميزها عما سواها والحضارة العربية الإصلامية التي امتازت بأصالتها ودقتها انفتحت على حضارات الأمم الأخرى من دون تعصب فقد خرج العسرب مسن جزيرتهم فاتحين الكثير من المناطق التي كانت خاضعة لتكتلات سيامسية وحضارية مختلفة. وقد عمدوا منذ البدء إلى الثقاعل معها بحيث لا يؤسر ذلك على عقيدتهم ودولتهم. فكانوا متسامحين مع غيرهم وقد وجسدوا بتتبع العلوم والأخذ بها ولو كانت في أرض الصين. ولذلك أقبلوا على علوم غيرهم من الأمم ينهلون من إيجابياتها. وهذا الاقتباس البعيد عن التقليد المحض امتزج بابتكاراتهم ومختر عاتهم التي كانوا بحاجة إليها فنتج عن كل ذلك حضارة جديدة أصيلة لسها طابعها ومميز اتها الخاصة التي ميزتها عن سواها من الحضارات.

ولم يكن فضل العرب في اقتباس إيجابيات الحضارات القديمة التي سبقت الإسلام فحسب بل في المحافظة عليها وإيصالها إلى الغرب بشكل مدروس ومحقق فكانت الحضارة العربية الإسلامية بذلك الجسر الأمين الذي مد أوروبسا بكل معطيات الشرق العلمية ومنجزاته الحضارية، ولذلك فلا عجب أن وجدنا العديد من الكلمات العربية والمصطلحات العملية داخلة في اللغات الأوروبية فسي مختلف المهادين ومنذ عصر الحروب الصليبية.

وجاء تأثير الحروب الصليبية عن طريق إطلاع منات الألوف منن الصليبيين على حضارة المعلمين في الشرق وتعرفهم عليها عن كثب وكان وجودهم في بلاد الشام بمثابة هجرة مؤقتة كمبوا بتلك الهجرة العديد من العالمات والتقاليد والأفكار الشرقية التي نقلوها إلى بلادهم لتحدث هناك انقلاباً عظيماً فسي

مجتمعهم وأفكارهم -لأن الشرق ـ كان متقدماً على الغرب في نواحي الحياة قبــل الحروب الصليبية.

ولذلك فالحروب الصليبية رغم أنها سلسلة طويلة من الحروب والسيطرة على أرض الغير تمثلت بشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني فهي تعتبر مسن وجه أخرى فصل من فصول تاريخ المدينة في الغسرب لأن الصليبيسن النين عاشوا على أرض الشام سنوات طويلة وجدوا أنفسهم ضمن مدنية راقية أبهرت أبصارهم وأخنت بعقولهم فنشأ عن اختلاطهم هذا انتباههم من الخمول الذي كانوا فيه منغمسين بملذات الحياة فأحسوا بضرورة تمزيق غشاوة الجهل التي أسسدك عليهم.

#### النتائج السياسية:

ساعدت الحروب الصليبية على ازدياد هيبة الملسوك وتقويـة السلطة العلكية في أوروبا. حيث ضعفت الطبقة الإقطاعية التي كانت تلمب بالعرش العلكي حسب مصالحها الخاصة بنتيجة هذه الحروب.

وقد ظهر خلال الحروب الصليبية التصحيب القوصي والصراع بين الشعوب المختلفة (كالفرنسيين والإنكليز والألمان). فأختت تتلاشي فكرة الإمبراطورية الواحدة. بينما تتشأ الدول القومية المستقلة ذات النظام الملكي، ومن ناحية أخرى. اقتضت الحروب إلى اتساع الشقاق بين الغرب الأوروبي اللاتيني

أما بالنسبة إلى تأثير الحروب الصليبية على البابوية فمن دون شك أنـــها عززت من نفوذها السياسي وجعاتها تظهر آنذاك زعيمة للعالم المســيحي، ذلــك

أنها خصعت لسيطرتها جميع البطريركيات القديمة، أنطاكيسة و بيست المقدم والقسطنطينية. ولقد اكتسبت نفوذها هذا من خلال كونها هي التسبي دعست إلسى المحروب الصليبية، وأتفقت عليها وأرسلت مندوبين عنها لقيادة الحمسلات نحسو الشرق. ثم أخنت البابوية تشعل هذه الحروب لتحقيسق مآربسها السياسسية فسي أوروبا. بالإضافة إلى اتساع نفوذها وطغت زعامتسها الروحيسة علسى العالم الأوروبي.

#### النتائم الاجتماعية:

ساعت الحروب الصليبية على تطور العلاقات بين الطبقات المختلف....ة، وأسهمت في تعجيل التحولات الاجتماعية داخل المجتمع الإقطاعي ف...ي أوروبا فقد أضطر بعض الإقطاعيين الأوروبيين الذين الشتركوا في الحروب الصليبي........ أن يبيعوا قسماً من أراضيهم. وأن يمنحوا الحرية لع...دد م...ن فلاحي...هم مقابل حصولهم على مبلغ من المال منهم من أجل تغطية نققاتهم خلال الحروب، وهذا مما أدى إلى ضعف الطبقة الإقطاعية من جهة، وازدياد عدد الملاكين الصغار والفلاحين الإصرار من جهة أخرى ونتيجة تنفق الثروات م...ن المشرق على أوروبا تطورت الصناعة والتجارة في المدن الأوروبية، فازداد عدد أفراد الطبقة العمالية، كما تشكلت طبقة برجوازية أخذت تسيطر تدريجياً على مقاليد الأم...وراسياسية.

ومن ناحية أخرى تطورت مظاهر الحياة الاجتماعية، فنشأ لمدى الطبقات الغنية اهتمام كبير بالترف المقتبس من المشرق، فلم يعد يقنع الأسراء الأوروبيين بالمنازل المتواضعة والشياب الرديئة والمسأكولات والمشروبات

البسيطة، بل أخذوا يقلدون الأمراء الشرقيين بالعطور وأدوات الزينة وغيرها مــنى مظاهر الزينة.

#### النتائج الاقتمادية:

كان الدافع الاقتصادي يشكل حافز أكبيراً للحروب الصليبية، لذا كان من الضروري تحديد المجالات التي أثرت بها تلك الحسروب على الاقتصاد الأوروبي، وكانت التجارة تحتل حيزاً كبيراً بالنسبة لهذه التأثيرات، وما ترتب على هذا الجانب من تطور وتغير بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأضرى، إذ بالرغم مما شهده القرن الحادي عشر من تطور ونمسو في المصدن التجارية الإطالية، إذ أصبحت تتمتع بنفوذ واسع على الحركسة التجارية في البحر المتوسط، إلا أنها بقيت عاجزة عن إحكام وفرض هيمنتها على منسافذ التجارة الشرقية الواقعة ضمن ممتلكات المعلمات العربية الإسلامية سواء في موانئ بسلاد الشام أم في مصر. لذا وجنت المن التجارية لقرب الأوروبسي في الحروب الصليبية، وتساندها في ما للمستيلاء على هذه المنافذ بمجرد تأكدها من جدية الحروب العمليبية، وتساندها في احتلال المنن الماحلية العربية.

وحققت المدن التجارية مكاسب اقتصادية لها، ذلك أنها أصبحت لكل منها أحياء خاصة بها، وإعفاءات ضريبة واحتكارات تجارية في المدن العربية التسي تم الاستيلاء عليها والتي أصبحت بمثابة مستودعات تجارية للغرب الأوروبي آذاك.

ترتب على ازدهار التجارة بين الشرق والفرب انتعاش الأوضاع الاقتصادية للمدن التجارية مثل مرسيليا وبرشلونة والبندقية وجنوا، ودفع تنفرق

سلع ومنتوجات الشرق إلى هذه المدن إلى أن تبحث بدور ها عن أسواق استهلاكية داخل أوروبا تظهر على ضوء ذلك طرق تجارية جديدة هاك وتمخض عن هذا ظهور مدن جديدة داخل أوروبا، ومن ثم إلى نشساط تجاري كبير في إقليم الفلاندور وحوض الراين فضلا عن سهول لمبارديا، وكسان هذا عاملا في ظهور النظام الرأسمالي.

ومكنت العلاقات التجارية بين أوروبا والمشرق خلال الحروب الصليبية وبعدها الأوروبيين من الإطلاع على حضارات شعوب المشرق واقتباس الكشير من المظاهر الحضارية عنهم. فقد أخذ الأوروبيون بعض المزروعات الجديدة (كالقمح الأسود، والرز، والسمسم، والليمون، والفستق) من المشرق، كما اقتبسوا صناعة السكر واستخدموا الطواحين الهوائية، واستفاد الأوروبيون مسن التقدم الصناعي في المشرق لتطوير المصنوعات النسيجية والمعدنية في أوروبا، فأصبح الكثير من المنسوجات الأوروبية يحمل أسما شرقيا عربيا. كما قامت بعض الصناعات في أوروبا على استيراد المواد الخام من المشرق كالحرير والقطن والأصبغة وغيرها، واقتبس الأوروبيون عن المشرق أيضا بعض الأدوات التي تستخدم في تصليح الجيش كالعربية والحربية والبوق والطبل والشعارات والرموز العسكرية. بالإضافة إلى اقتباس بناء القلاع الحربية، كما تأثر والالحاب والمناز لات والقورسية.

#### النتائج الحفارية:

إن الإخفاق العسكري السياسي الذي منيت به الحركة الصليبيــــة لتحقيـــق هدفها باحتلال المنطقة العربية، لم يكن بعديم الفائدة القرب الأوروبي وخاصة فــي الجانب الحضاري برغم اختلاف المؤرخين في تقديرهــــم الإســـهام الحضــــاري للحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا. الذي جاء بمسبب تعدد القنوات المكانيسة والزمانية التي عبرت من خلالها الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا، والنسي حددت بالأندلس وصقلية والإمبراطورية البيزنطية والحروب الصليبية لإضافة إلى ما أسهمت به العلاقات التجارية.

وتجدر الإثنارة إلى أهم الجوانب الحضارية التي جاءت بتأثير الحسروب الصليبية، فعلى صعيد التأثير الحضاري في الحياة اليومية تجد أن الصليبيين النين استوطنوا المنطقة العربية قد جاء تأثرهم بها واضحاً وقوياً ويعزى ذلك إلى حالة التخلص الحضاري الذي كانوا عليه عند قدومهم للمنطقة. وكان للظهروف الطبيعية للمنطقة العربية التي لم يكن يعهدها هؤلاء المستوطنون في أركانها إلى جانب طبيعة المواجهة الإسلامية، دورها في جعل هؤلاء الأوروبيين يكيفون نمط حياتهم بشكل يتلامم وطبيعة هذه التحديات، وعلى هذا نجد تأثر هؤلاء بملابسس وأزياء الشرق التي انتقلت فيما بعد إلى مدن أوروبا إضافة إلى تسأثرهم بغنون الشرق التي انتقلت فيما بعد إلى مدن أوروبا إضافة إلى تسأثرهم بغنون الشرق من حيث للموسيقي والزخرفة والناحية الغنية في البناء.

ولقد دخلت كثير من الكلمات العربية إلى اللغات الأوروبيــــــة وانتشـــرت القصمص الشرقية في أوروبا وكان لهذه الأمــــور أثرهـــا فـــي تـــهنيب ســــلوك الأوروبيين وجعلهم في ممنتوى حضاري أرقى مما كانوا عليه سابقاً.

وقد استفاد الصليبيون من الخبرة العربية في مجال الطب والجراهة والصيدلة وفي الوقت الذي كان يغلب عليهم طابع الجهل في هذا المجال، ومما لا شك فيه أن بعض هؤلاء الأوروبيين اتجهوا إلى الأخذ بهذه المعارف الطبيعة العربية، كما دأب الأوروبيون أثناء تواجدهم في المنطقة العربية على نقل جانب من الصناعات المحلية وغيرها من الأمور التي انتقلت إلى أوروبا والتي يصعب حصرها بسبب تعدد القنوات والأطوار الترفية التي مرت بها مســـــالة التــــأثيرات الحضارية العربية للى أوروبا.

# ثانياً: نتائج العروب العليبية على المنطقة العربية

### النتائج السياسية:

أحدثت الحروب الصليبة تأثيرات واضحة في المنطقة العربية وكانت التأثيرات السياسية أهمها وأبرزها. ويمكن رصدها من خلال مقارنة الأوضاع السياسية للمنطقة العربية قبل الوجود الصليبي في المنطقة ظهو في المجتمع العربي الإسلامي بما سمى بحركات اليقطة الوحدوية لمواجهة التحدي الصليبي، وما تمخض عنها من منجزات سياسية على الأصعدة كافة.

إن طبيعة الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة العربية عند قدوم الفزاة الصليبيين، والتي اتسمت بطابع التجزئة والصراع بين الكيانات السياسية المتعددة والمتمثلة بالخلافة الفاطمية في مصر والاتابكة والسلاجقة الذين كانوا يميطرون على مقاليد الأمور بالعراق وكانت كل واحدة من هذه القوى تطمع إلى تحقيق مكاسبها السياسية على حساب بقية الأطراف.

إن حالة التردي السياسي الذي كانت تعيش في ظله المنطقة العربية لـــم يمنع ظهور محاولات فردية لمعد من القادة المسلمين استطاعت أن تحقق بعــض الانتصارات المحدودة والأنية ضد الصليبيين، إلا أنها بقيت ويدون شك عــاجزة عن إزاحة هذا الكيان الاستعماري، وذلك نتيجة غيــاب الإســتر اتيجية الموحـدة للمجابهة التي تقتضي تكوين جبهة حقد قوى الشام والجزيرة من الشمال والشرق

وقوى مصر من الجنوب، للأطبلق على الصليبيين من جميع الجـــهات بحيـــث لا يبقى أمامهم سوى البحر منفذاً ليعودوا من حيث أتوا.

إن هذا الوعي بخطورة الغزو الصليبي لم يكن كافياً لمواجهته بل كسانت تعوزه القيادة التي تأخذ على عائقها تحشيد القوى العربية الإسلامية لمواجهسة العدوان وكان هذا أمراً طبيعياً لظهور شخصيات تيلدية أمثال عماد الدين زنكسي وابنه نور الدين وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس.

ومن جهة أخرى، أثرت الحروب الصليبية تأثيراً غير مباشر في أحداث تغيرات سياسية في المنطقة العربية تمثلت بظهور، أسسر سيامسية جديدة فسي المنطقة جاءت من خلال تبنيها شعار الجهاد ضد الصليبيين وليس بحكم أصولسها القومية.

كما أثرت الحروب الصليبية تأثيراً مباشراً في استنزاف طاقات المجتمع العربي الإسلامي وصرفته عن المواجهة الكافية للغزو المغولسي، مسن خسلال انشغال القوى الإسلامية في حروبها المستمرة ضد الصليبيين، فسسحبت المجسال أمام المغول لاجتياح العراق واحتلال بغداد سنة ٢٥٦ه / ١٢٠٨م. والترجه نحو بلاد الشام واحتلالهم حلب ودمشق سنة ١٥٦ه / ١٢٠٠م في الوقت السذي كسان الوجود الصليبي يشكل عائقاً أمام وصول الإمدادات العسكرية من مصر للإسهام لدرء الخطر المغولي.

وكانت سياسية البطش والإرهاب والمجازر التي أرتكبها الصليبيون عند لحتلالهم المنطقة العربية وتهجير أهاليها، وتشجيع المسيحيين الفاطميين في المناطق المجاورة القدس للاستيطان فيها. وهكذا خلفت الحروب الصليبية حالسة من التعصب والعداء الديني سادت العالم عدة قرون الازال يقاسي من آثارها إلى الوقت الحاضر، كما عمقت النزعة الطائليسة قسي المجتمسع العربسي و لا زال الفسرب الاستعماري يعمل على استثمار هذا الجائب لغرض أضعساف والسهائف الأستعمارية عليها. الأمة العربية من الداخل الإتساني له بعد ذلك إحكام قبضته الاستعمارية عليها.

# النتائم القتطمية:

أحدثت الحروب الصليبية تأثيرات اقتصادية أخنت أشكالاً متباينة وذلك بفعل الفترة الطويلة للوجود الصليبي في المنطقة العربية وما ترتب عليه مسن متغيرات في العلاقات بين الصليبيين والملطات الإسلامية المختلفة.

وأثرت الحروب الصليبية على التجارة العربية الإسلامية بشكل مباشـــر وغير مباشر، فمن المعروف أن الحوافز التجارية للمـــدن التجاريــة الأوروبيــة كــان لها دور بارز في تتفيذ المشروع الصليبي لاحتلال المنطقة العربيــة لقــاء الامتيازات التي حصلت عليها في المدن الساحلية العربيــة التـــي أمــهمت فـــي احتلالها وأصبحت هذه المدن بمثابة مستعمرات تجارية غربية. ولقد ازدهرت هذه المستعمرات نظراً النشاط التجاري الذي تمارسه بالنمية لتجارة الغرب مع الشرق، إضافة إلى الدور الذي لعبته هذه المدن في دفع الملطات الصليبية إلى التحكم بالتجارة الداخلية المنطقة العربية، وذلك من خالا المعرض للقوافل التجارية التي كانت تعمل بين مدن بلاد الشام لمحاولة فرين بلاد الشام هومنتها على الطرق التجارية بين الحجاز وبلاد الشام من جهة، وبين بلاد الشام ومصر من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن هذه السياسية أدت بدورها إلى أضعاف الحركة التجارية في بلاد الشام، ومن ثم أخذ الموقع التجاري لبلاد الشام بالتدهور والتضاول، وخاصة بعد أن تقاصت التجارة الأسيوية الأوروبية عبر الخليج العربي بسبب الغزو المغولي للعراق الذي ترتب عليه ازدهار النشاط التجاري في مصر لتحول التجارة الأثفة الذكر صوب البحر الأحمر ومنه إلى مواثنها وعلى ذلك انتقل مركز الثقل الاقتصادي من بغداد إلى مصر.

## النتائم الاجتماعية والعفارية:

إن التأثيرات الاجتماعية والحضارية للحروب الصليبية تكاد تكون عديمة الأثر، وهذا يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أن الحضارة العربيـــة الإسسلامية كانت تعيش في أوج عظمتها. وقد سبقت الغرب الأوروبي آنذلك بأشواط بعبـــدة ونجد هذا التباين في المستوى الحضاري بين الطرفين، بالإضافة إلــى الكراهيــة التي كان يشعر بها المجتمع العربي آنذاك تجاه هــولاء المستعمرين الأجــاتب، إضافة إلى الخلاف العقائدي بين الطرفين.

# العروب النابليونية (١٨٠٤ – ١٨١٥):

هي الحروب التي شنها نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر، التثبيت دعائم حكمه ومد نفوذه إلى عدد من الدول المحيطة بفرنسا، وبناء إمبراطورية قوية تحقق طموحاته.

# الأوضاع التي أمت إلى الحروب:

إن صلح أميان ١٨٠٧، الذي عقد بين إنكلترا ونابليون لم يكن سوى هدنة دامت سنتين، وكان يستعد خلالها الطرفان لأجل الحرب، أما نابليون فقد عظم طموحه، فامند نفوذه إلى الأراضي المنخفضة والرايسن واستحوذ على نهو المسيسبي في أمريكا، فأزدادت مخاوف بريطانيا من تعاظم فرنسا وتوسع نفوذها وشعرت بالخطر على تجارتها ومستعمراتها إن هذه الأسباب جسدت الحسرب ثانية، فأعلنت الحرب على فرنسا سنة ١٨٠٤، فاستبشر بها نابليون وحساول أن يقضى على إنكلترا اتحقيق آماله.

سعى نابليون أول الأمر إلى أن يعزز الجزر البريطانية، فاعد لذلك حملة يمساعدة أسبانيا (لقاء إطلاق يدها في البرتفال) ولكن نابليون تخلى عن مشروع غزو الجزر البريطانية بسبب اقتناعه بتقوق الأسطول البريطاني الأسو الذي سيودي بالمشروع إلى الفشل.

#### التحالف الأوروبي الذالث:

كان عدو نابليون رئيس وزراء بريطانيا السابق وليم بن قـــد عـــاد إلـــى السلطة ثانية وبدأ بالتحرك لتكوين تحالف أوروبي ضد فرنسا وقد وقق توجيه فــي شهر آب ١٨٠٥، أي قبل وقوع معركة الطرف الأغر بعدة أشهر، لقسد أقنعت بريطانيا كلاً من روسيا والنمسا والسويد بالتكاتف معها للوقوف في وجه نـليليون، وكانت هناك دوافع لكل طرف من أطراف التحالف هي:

- ١. كان قيصر روسيا الاسكندر الأول يعتبر نفسه مدافعاً عن حق آل بوربون في العودة إلى العرش ولم يكن راضياً على تدخل نابليون في شؤون ألمانيا، ولعل الأهم من كل هذا تطلعات روسيا القيصرية المسيطرة على منطقة الشرق الأوسط على حساب الإمبراطورية العثمانية والدولة الفارسية والتامية اصطدمت مع خطط نابليون في مد النفوذ الفرنسي إلى الأستانة والقاهرة والخليج العربي وطهران ونيودلهي مما يعني القضاء على أحسلام التوسع الروسي في هذه المنطقة.
- ٧. كانت النمسا تكن لنابليون كل الحقد والعداء بسبب هزائمها المتوالية أمامــه وقد زاد من عدائها وخوفها إعلان نابليون نفسه ملكاً على إيطاليا حين وضع التاج الإيطالي على رأسه سنة ١٨٠٥، وضم أراضي جنوه وبارما وبيلمونت إلى الإمبراطورية القرنسية. فــارتفعت صبيحــات الحــرب فــى العاصمــة النمساوية بعد أن وجد النمساويون أن نابليون عازم علـــى تقويــض القــوى الأوروبية الكبرى فانضمت النمسا إلى معاهدة بطرمبورغ سنة ١٨٠٥، التــي كانت قد عقدت بين بريطانيا وروسيا.
- ٣. تمكنت الدبلوماسية البريطانية من ضم السويد إلى هذا التحالف، مستغلة نقمة السويد على فرنسا بسبب محاولات الهيمنة على شؤون أوروبا الغربية وكان لدغولها أهمية خاصة بالنسبة إلى روسيا التي تخشى إرسال جيوشها إلى قلب القارة الأوروبية.

## موقف نابليون من التمالف الثالث:

عندما علم نابليون بقيام التحالف الأوروبي الثالث ضده قسرر أن تقوم خطته في القتال على أساس ضرب الجيوش المعادية في داخل القارة الأوروبيــة وذلك بسحب بعض الجيوش التي كانت مرابطة في شمال فرنسا استعداداً لغـزو بريطانيا وتوجيه ضربة سريعة النمسا قبل أن تستكمل استعداداتها أو أن تصلها النجدات العسكرية من حليفتها روسيا ثم العودة بسرعة لتنفيذ خطة الإنهزال في الجزر البريطانية، تقدمت الجيوش الفرنسية صوب النمسا و دارت أول معركة بين الطرفين على نهر الدانوب في مدينة (أولم) حيث تمركزت القوات النمساوية وقد حققت قوات نابليون نصر أحاسماً انهزم على إثــره النمساويون مخلفيـن ور اءهم خمسين ألف أسير . لقد وقعت هذه المعركة في يوم ٢٠ - تشرين الأول ١٨٠٥،أي قبل يوم واحد من هزيمة الطرف الأخر، مما جعل نابليون يستمر فسي حروبه في القارة الأوروبية بعد أن يش من تحقيق الإنزال الفرنسي في بربطانيا. اتجهت الجيوش النمساوية المندحرة صوب الشرق للالتقاء مع الجيت الروسى القادم لنجدتها. وفي أوستدلينز وقعت واحدة من أشهر معارك التاريخ بين القوات الفرنسية من جهة والقوات الروسية والنمساوية مـن جهـة أخـرى حقق فيها نابليون انتصاراً ساحقاً على أعدائه النين خلفوا في أرض المعركة سنة وعشرين ألف قتيل، لقد وقعت هذه المعركة فــــــ ٢ كــانون الأول ١٨٠٥، وأبرمت النمما على إثرها معاهدة (برسبورغ) النسى فقدت من جرائها الإمبر اطورية النمساوية ثلث مساحتها واعترفت بنابليون ملك على إيطالبا وأطلقت يد نابليون في ألمانيا وتتازل فرنسوا الشاني عن لقب الإسبراطور الروماني المقدس ليقتصر لقبه على إمبراطور النمسا وهو أقرب إلى الواقع مسن سابقه. وبهذا انسحبت النمسا من التحالف الأوروبي النسالث، أمسا روسيا فقسد انسحبت من الحرب دون توقيع معاهدة.

واجه نابليون بعد تحقيقه انتصاراته هذه القضية مع يروسيا التي غضبت لاجتيازه أراضيها دون إذن منها عند تقدمه لقتال النمساويين والروس وهي التسي كانت قد قبلت على مضمض وياستياء تقسيم ألمانيا بتشكيل اتحدد الرايدن تحدت النفوذ الفرنسي الذي تعهد بتزويد فرنسا بد ٧٠ ألف مقاتل وقت الحرب وجعدل القسم الشمالي من ألمانيا تتفوق فيه بروسيا، والقسم الأخر في الجندوب الشدرقي

اتصلت بروسيا بالروس بعد اختراق نابليون أراضيها التتميق معهم، إلا أنها لم تستمر بسبب انتصار أو سترليتز ولأملها بأراضي هاتوفر التي وعدها بها نابليون لكن البروس شعروا بضرورة قتال نابليون بعد أن علموا أنسه يفاوض لنبيطانيين سرا لإعادة هذه الأراضي إليهم. فاتجهت إلى روسيا وإنكلترا والسويد لإهامة التحالف الأوروبي الرابع، ويدأت بروسيا التحريش بنابليون إذ طلبت منه الاسحاب إلى ما وراء الضفة الغربية للراين، فهاجمها نابليون وانتصر عليها في معركة (بينا) سنة ١٨٠١، وتقدم في الأراضي البروسية ودخل برلين ظافرا، وعندما تراجعت القوات البروسية إلى حدودها مع روسيا بقيادة القيصر فردريك لنجدتها، خاض نابليون مع الدولتين معركة فريدلاتد في شياط القيصر فردريك لنجدتها، خاض نابليون مع الدولتين معركة فريدلاتد في شياط القيار، وحقق فيها انتصارا جديدا كان خاتمة لمعارك أوروبا في هذه الفترة

#### طح تاست:

في ٢٥- حزيران ١٨٠٧، عقد اجتماع بين نابليون وقيصر روسيا بعد أن طلبت بروسيا الصلح وتوصل القائدان إلى عقد معاهدة صلح في تلست وقعت في ٨ - تموز من العام نفسه وفيها فرض نابليون عقوبات شديدة علسى بروسيا في ٨ - تموز من العام نفسه وفيها فرض تعويضات حربية باهظة عليها سواء في التصرف بأراضيها أو في فرض تعويضات حربية باهظة عليها وتحديد قواتها المسلحة وإقامة جيش احتلال دائم في أراضيها. أما روسيا فقسد خرج نابليون وقيصرها من الاجتماع صديقين جديدين اتفقا على عسدم خسارة روسيا لأي جزء من أراضيها ومساعنتها من قبل فرنسا لتحقيق مصالحها في نابليون والتي سيرجيها في الأراضي الألمانية بموجسب معاهدة الصلح مسع بروسيا، وتعهد القيصر أيضاً بالاتضمام إلى فرنسا في تنفيذ الحصار الاقتصادي ضد بريطانيا. أما السويد فقد هاجمتها حطة فرنسية من الدنمارك وأخرى روسية من ظندة أجبرتها على عقد الصلح عقد هن فلندة أجبرتها على عقد الصلح وقطع علاقتها التجارية مع بريطانيا.

#### المصار القاري:

شهد عام ١٨٠٧، ذروة قوة إمبراطورية نابليون في القارة الأوروبية بعد أن حقق انتصاراته البرية على دولها الكبرى ولم يبق شاهر المسلاح بوجهه مسوى بريطانيا التي استمرت تقاومه في البحر وتفرض سيطرتها عليه. ولما كانت قوة بريطانيا تعتمد على صناعتها وتجارتها في السوق الأوروبية فقد قرر نابليون توسيع الحصار الاقتصادي الذي بدأه من قبل واقتصر على فرنسا والمناطق التابعة لها قبل تحقيق سيطرته على أوروبا. قد أراد نابليون أن يخذل الإنكليز

اقتصادياً بعد أن فشل في الانتصار عسكرياً من أجل إرغام بريطانيا على طلب عقد الصلح وبالتالي فرض شروطه عليها كما يريد. وعليه إصدار مراسيم برايين عام ١٨٠٦، التي حرم بموجبها على دول أوروبا التعامل تجارياً مع بريطانياً كما حرم على السغن البريطانية أن ترسو في أي ميناء أوروبي، وأعلن أن كل مسنية أوروبية ترسو في ميناء بريطاني أو فلي مواتلي مستعمراتها سوف تصلدر بضائعها، وستعبر كل سفينة لا تلتزم بهذا الحصار واحدة ملن سفن الأعداء يحق للفرنسيين إغراقها وهكذا أعلنت روسيا ويروسيا والنمسا والسويد والدانمارك التزامها بمراسيم الحصار الاقتصادي على بريطانيا الذي أطلق عليه أسم الحصار القارى.

مقابل هذه المراسيم أصدرت بريطانيا قرارات من جانبها أيضا لصدت على وجوب القبض على أي سفينة تتاجر مع فرنسا، ففرض الأسطول البريطاني حصاراً شديداً على موانئ الدول الأوروبية التي النزمت بمراسيم برلين ومنعات الاتصال فيما بينها وكذلك بينها وبين مستعمراتها وسائر بلدان ما وراء البحار مما سبب أزمات اقتصادية أوروبية فانتشر التهريب والرشوة لادخال البضائع إلى فرنسا وبقية الدول الأوروبية والحقيقة أن أكثر المتضرريان صن الحصار القاري الفرنسيون والبريطانيون.

## احتائل البرتخال:

فشلت كل جهود بونابرت الإقناع البرتغاليين بمقاطعة إنكاسترا لمسا بيسن البلدين من علاقات سياسية واقتصادية وثيقة. ونظرا لكون مرافئ البرتغــــال قــد تحولت إلى مراكز لتهريب البضائع الإتكليزية إلى القارة عــــزم نـــابليون علـــى احتلال هذه البلاد وعقد الذلك مع رئيس الوزراء الأسباني غودي الوصولي المقتر إلى أبسط مبادئ الأخلاق والضمير لدرجة لا توصف من شعه، اتفاقساً يقضي بالمماح لجنوده بالعبور إلى البرتفال عبر أراضي إسبانيا على أن يقسوم البلسدان باقتسام الغنيمة فيما بعد.

ولم يجد الجيش الذي أرسل عير إسبانيا بقيادة فلجنر ال جينو، أية صعوبة في احتلال البرتفال. ذلك أن العرش البرتفالي، نظراً لما كان لفرنسا أنذاك مـــن سيطرة ومهابة لم يفكر حتى بالمقاومة وفرق العائلة المائكة إلى البرازيل تاركـــة القائد الفرنسي يتم احتلال البلاد دون مقاومة فعلية. وكان ذلك في عام ١٨٠٧.

# احتلال إسبانيا:

لقد دفع النصر السريع الذي حققه نابليون بونابرت على البرتغال التفكير باحتلال إسبانيا وضمها إلى إمبراطوريته متجاهلاً كونها بلد صديق وحليف لسه. ولعل اكتشاف نابليون أن المدن الساحلية الأسبانية كانت مصحدراً أساسياً مسن تهريب البضاعة البريطانية وكانت أحد الأسباب التي دفعت التفكير باحتلال إسبانيا. بناء على ذلك عين نابليون الجنرال بونابرت مورا قائداً عاماً للجيوش الفرنسية في إسبانيا وكلفه باحتلال أراضيها تدريجياً. إلا أن الأمر لم يكن شسبيها بإيطاليا لعوامل عديدة أدت إلى اندلاع المقاومة الوطنية المعسلحة، ويسأتي فسي مقدمتها أن الشعب الأسباني كان نقل الشعوب الأوروبية تأثراً بالمبادئ التوريسة التحررية التي جاءت بها الثورة الفرنسية ولهذا لم يلتقت إلى نداءات نابليون فسي هذا المجال، بل أن الشعب الأسباني الذي كان متمسكاً بكاثوليكية ومتدينا قد نقسم على نابليون بسبب موقفه من البابا ومن جانب آخسر كان الشسحور الوطنسي

والقومي عاليا عند الأسبان الموحدين منذ عدة قرون فتعبأت المقاومــــة القوميــة المسلحة للأسبان بشكل سريع وقد ساعدهم في ذلك طبيعة الأراضــــي الأسـبانية التي تقف حائلاً بوجه كل عزو يأتيها من الشمال، إضافة إلى انتشـــار الجبــوش الفرنسية في جميع أنحاء البلاد مما سهل شن حرب المقاومة عليها من كل جــلنب التي قادها الفلاحون والمزارعون والسكريون ورجال الدين تحت شعار الدفـــاع عن الوطن ومحاربة أعداء الدين المسيحي.

ولقد حقق الثوار الأسيان بدعم من البريطانيين سلسلة من الانتصارات يساحدهم في ذلك روح التذمر التي سادت بين الجنود الفرنسيين بسبب نقص الأغذية والمؤن واختلاف القادة العسكريين الفرنسيين ومع عام ١٨١١، كان ولنكتون قد احتل بمساعدة الثوار الأسبان معظم الأراضمي الإسبانية ودخل المعاصمة مدريد. لقد كانت هذه الانتفاضة البداية لانتفاضات قرمية في جميع أنحاء أوروبا أنت إلى فشل الحصار القاري وكانت كذلك بداية الطريسق الدني أنحدر به نابليون إلى المهاوية. وكما يقول المثل فإن لكل حصان كبوة وكبوة نابليون هي البابا وإسبانيا.

#### العرب عم النمسا:

لم يكن من المنتظر من دولة كبيرة ذات تسرات قديم وأمجاد غابرة كالنمسا أن تسكت على الهزائم المتكررة التي أنزلتها بها فرنسا. المسنوات الخمس التي مرت بين عام ١٨٠٥ وعام ١٨٠٩، قضتها النمسا في الاسستعداد للحسرب وتقوية جيشها وتطوير صناعاتها الحربية بانتظار فرصسة مناسبة الشأر مسن

القرنسيين، فبينما كان نابليون مشغولاً في حربه الأسسبانية شرع النمساويون بتوظهم في الأراضي الباقارية.

لم يكن هجوم النمساويين اعتباطياً فقد كانت إنكلتر ا قد تعسمدت بإرسال جيش لمساعدتهم، كما كانوا يأملون أن تساعدهم بروسيا إذا وقع القنسال بفعسل الموجة الحماسية القومية التي كانت تغلى في صحور شبابها التخلص من نابليــون وهكذا حشد النمساويون عام ١٨٠٩، جيشاً ضخماً يتألف من ٤٥٠ ألف جندي على درجة كبيرة من الإعداد والتدريب والتسلح شارك في تمويله إنكاسترا والكنيسة، ويدون إعلان حرب بدأت النمسا عملياتها العسكرية، فعدد نابليون مسرعاً من إسبانيا لينزل ضربة كبيرة بهم في معركة (أكمول وليعبر الدانــوب) وبدخل العاصمة فبنا، الا أن القوات النمساوية جمعت شتاتها بقيادة الأرشيدوق شارل بعد أن جاءتها نجدات من ايطاليا وخاضت معارك متفرقسة مسع نسابليون أظهر فيها النمساويون بطولات نادرة انتهت بمعركة (وكرام) الفاصلة في السادس من تموز - ١٨٠٩، حيث وجه الفرنسيون ضربة قاضية السبي الجيت الذي أنزله الإنكليز في هولندا لفتح جبهة ثانية وتحقيق الضغط على النمساويين فقد فشل في مهمته وفتكت الأمراض بجنوده ليعود مثلبساً بالهزيمة، تسم فسرض نابليون على النمسا معاهدة قاسية عرفت بمعاهدة فينا تشرين الأول عسام ١٨٠٩ من أحل أن ير هب شعوب أوروبا الأخرى،

وقد نصت هذه المعاهدة على دفع النمساويين غرامة حربية باهظة تبلسغ ٨٥ مليون فرنك ذهبي وعلى الصعيد العسكري قضت بأن لا يزيد عدد جنود جيوشها في المستقبل بأي حال من الأحوال عن ١٥٠ ألف جندي، وفسوق هدذا قضت المعاهدة المذكورة أن تسلخ عن الإمبراطورية النمساوية أراضي غاليمسيا وأعطى قسم منها لقيصر روسيا أجراً لموقفه غير العادي من فرنسا وقسم آخــر سلم لفرسوفيا ثمناً لولائها لنابليون كما أعطيت مقاطعة الزبـــورغ البــى بافاريــا صديقة وحليفة نابليون. وكان أهم ما أصاب النمسا خسارتها لما كان عندها مـــن شواطئ على الإدرياتيك سلخها منها بونابرت وفقتت بذلك صفتها كدولة بحرية.

وقد عمل نابليون بعد عقد معاهدة فينا على استرضاء النمسا فتزوج سن ابنة إمبراطورها ماري لويز بعد أن كان قد طلق زوجته جوزفين. ذلك السزواج الذي سعى إليه وزير خارجية النمسا مترنيخ في سبيل تمكين النمسا مسن إعدادة بناء نفسها بسلام.

## المهلة على روسيا:

لم يسترح نابليون بعد حربه مع النمسا فقد بدأت العلاقات تتدهسور بينه وبين قيصر روسيا لأسباب عديدة أهمها أن نابليون لم يف بوعوده إلى القيصسر للروسي في تحقيقه مطامعه في المبوطرة علسى الأستانة ومضيقي البسيفور والدر دنيل قلب الدولة العثمانية وحلم روسيا الأزلي في الوصسول إلى المياء الدافئة.

من جانب آخر فأن الحصار القاري قد أضر بروسيا وهي بلد زراعمي بحاجة إلى المنتوجات الصناعية، إذا كانت تجارتها تعتمد على تصدير المسواد الراعية واستيراد المواد الصناعية فتأثرت التجارة الروسية وتدهورت ممسالح التجار والمزارعين مما شكل ضغطاً على القيصر اضطره عسام ١٨١١، إلى السماح بدخول البضائع الإتكليزية إلى بلاده فاعتبر نابليون هذا العمسل خروجاً على صلح تلست وعملاً عدائياً . وقد زاد في ذلك العداه من جانب روسيا زواج

نابليون من ابنة إمبراطور النمسا الذي عارضت والدتها المروسية والوصية عليها فكرة الزواج، لقد كانت الأرستقراطية الروسية تأنف زواج إحسدى أمرات ال ورما نوف من رجل وضيع المنبت مهما كان مركزه السياسي، يضاف إلى هسذا أن الأميرة أرثدوكسيه ونابليون محسوب على الكاثوليك رغم أنه لم يكن مكنياسا، لذلك تردد الروس في إرسال موافقتهم لنابليون وتأخروا عليه فسي ذلك فيسادر نابليون إلى طلب يد الأميرة مما اعتبر إهانة كبرى بحق روسيا وعائلتها المالكة ولا شك أن رغبة القيصر في أن يلعب دورا رئيسيا في السياسية الأوروبية قسد دفعت إلى التخلي عن تحالفه مع نابليون تحرضه وتدعسه فسي ذلك الطبقسة دفعت إلى التخلي عن تحالفه مع نابليون تحرضه وتدعسه فسي ذلك الطبقسة الأروسية الشديدة العداء لنابليون صاحب أفكار التحرر والثورة.

بدأ القيصر في نيمان ١٨١٧، بالتحرش بنابليون بأن طلب منه التخلصي عن تنظيماته التي أقامها في ألمانيا- اتحاد الراين- وأن يجلسو بجيوشه عن بروسيا، فكان رد نابليون أن هيا جيشا مولفا مسن ٧٠٠ ألسف مقاتل (أي ما يقدارب من ثلاثة أرباع المليون شخص) مكونا من مختلف القوميات الأوروبيسة، وتقدم صوب روسيا التي كان جيشها مولفا من ٢٥٠ ألف مقاتل فقسد أي (ربسع المليون) ووقع أول صدام بين الجيشين في أب ١٨١٧، عند مدينة معولنسك في منتصف الطريق بين الحدود والعاصمة الروسية موسكو، وقد انتصر الفرنمسيون في هذه المعركة واحتلوا المدينة بينما انسحب الروس إلى الداخل ونابليون يتبعهم أيل أن دخل موسكو في ٤ أيلول فوجدها خالية من سكانها. وفي مساء اليوم نفسه أشعلت النيران في موسكو بأمر من حاكمها، فارتد نابليون خارج المدينة وانتظر شهيرا أملا في أن يعرض عليه القيصر الصلح لكن الأخير لم يفعل نلك واضطر نابليون إلى العودة بجيشه إلى فرنما في تشرين الأول خشية قيام شسورة داخليسة

وفي طريق العودة وقف الشتاء حليف روسيا الصامد في وجـــه نـــابليون فعــات عشرات الألاف في جنوده برداً وجوعاً ومما زاد في مأساتهم هجمات الفلاحيـــن القوقاز عليهم خلال انسحابهم بحيث لم يصل إلى الحــدود الروســـية البروســية موى ١٠٠ ألف جندي لا غير. وفي بروسيا ترك نابليون جيشه وعاد إلى فرنســا في حين انقلبت روسيا من حالة الهجوم لتدخل الأراضي الروسية وتحتل دوقيــــة فرصوفيا الموالية لفرنسا والتي أراد لها نابليون أن تكون حـــاجزاً بيــن روســيا وأوروبا.

#### معركة الأمم:

كانت بروسيا قد اتجهت بعد صلح تلست لإصلاح أوضاعها الداخلية فألغيت الامتيازات الإقطاعية المفروضة على الفلاحين وأعلنت المساواة أساساً لعملية التغيير، وأدخلت قوانين مهمة في الجيش منها قانون الخدمسة الإلزاميسة لعملية التغيير، وأدخلت قوانين مهمة في الجيش منها قانون الخدمسة الإلزاميسة لخلق جيش عصري متطور. لقد قاد هذه الحركة وزير بروسسيا فسون شستاين والمسشتار هارنيرك مما أيقظ الشعور القومي فتألفت جمعيسات وطنيسة لنشر علماس القومي الذي ظهر بشكل انتفاضات صغيرة وتمكن نابليون من القضساء عليها إلا أتها كانت الشرارة الأولى لاتضمام البروس إلى الروس في تحالف عقد في ١٨ شباط ١٩٨٣، وأعلنت الحرب على فرنسا في ١٦ - آذار فسارع نبليون في لقالها وتمكنت من تحقيق انتصارات عليها واستعداد سكونيا واحتل قسماً كبسيراً من أراضي بروسيا لكنه فضل عقد هدنة بانتظار ووصسول إسدادات جديدة. استمرت الهدنة من ٢٠ تموز إلى ١٠ آب ١٩٨٣، لعب فيسها وزيسر خارجيسة النمسا مترينخ دوراً بارزاً المتوقف بين الجانبين. لقد أراد مترينخ إعادة ممتلكسات النمسا كما كانت عليه وإنهاء سياسة فرنسا التوسعية لكنه فشل في ذلك فسانضمت

النمسا للى التحالف الروسي - البروسي - البريطاني ليكتمل التحالف الأوروبسسي الخامس ضد نابليون.

قاتل نابليون التحالف الجديد بـ 20 ألسف مقاتل لكثرهم ينقصه التتربيب الكافي والخبرة العسكرية فقد كان أغلبهم من الفتيان صغار السسن أسا الجبوش الأوروبية فقد كانت تضم جنودا مدربين أفضل تتربيب ويمتلئون بحماسة قومية من أجل تخليص أممهم من نابليون. ومسع نلك حقق نابليون بعض الانتصارات بفعل عبقريته العسكرية إلا أن قادته في الجبهات الأخرى فشاوا في نلك وانتشرت الأمراض بين صفوف الجنود الفرنسيين فساضطر نابليون إلى التراجع إلى الحدود الفرنسية مخلفا وراءه خمسين ألف أسير في بروسيا وفي تشرين الأول ١٨١٣، وقعت معركة ليبزك التي عرفت بمعركة الأمم. لقد دامست تشرين الأول ١٨١٣، وقعت معركة ليبزك التي عرفت بمعركة السمى واحسد فيزم نابليون وأخذ يتراجع ليعبر نهر الراين إلى حدود فرنسا القديمة ليتخذ فهزم نابليون وأخذ يتراجع ليعبر نهر الراين إلى حدود فرنسا القديمة ليتخذ موفف الدفاع لتدخل باريس في ٣١ آذار ١٨١٤، أما نابليون الذي كان يريد مواصلة القتال، فقد اضطر بعد أن أفتعه قادة الجيش بعدم جدوى المقاومة إلى واحلان تنازله عن العرش وسافر إلى جزيرة ألبا التي وافق الحلفاء على إعطائسها له مع احتفاظه بقب إمبر اطور.

اجتمع الحلفاء المنتصرون في قصر تاليران الذي كان وزيسر خارجيسة نابليون مدة طويلة ثم أقاله وأبعده، وقد أذاع المجتمعون بيانا إلى الشعب الفرنسي دعوا فيه إلى إعادة الملكية بناء على اقتراح تاليران الذي دعسا لويسم الشامن عشسر لاستلام السلطة بعد أن اجتمع مجلس الشيوخ فيه إلى إعادة الملكية بنساء على اقتراح تاليران الذي دعا لويس الثامن عشر لاستلام السلطة بعد أن اجتمع على

مجلس الشيوخ أقر إقالة نابليون وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة تاليران وقسي ٣٠ أبار وقعت معاهدة باريس الأولى بين فرنسا والدول المنتصرة وكانت غير قاسية إذا عانت فرنسا إلى حدودها السابقة قبل الثورة وسمح لسها بالاحتفساظ ببعسض المناطق في الالزاس وجهات نهر الراين والقسم الأكبر مسن أراضسي سسافوي وافونيون كما استعانت فرنسا معظم مستعمراتها ولم تفرض عليها غرامة حربية، ولم تطالب بإعادة روائع الفن الآثاري الذي نقلته من إيطاليا وألمانيا. ويعود هسذا الاعتدال إلى أن الحلفاء كانوا لا يريدون إثارة الشعب الفرنسي وإقناعه بعدودة آل بوربون واستقرار الأمور. ذلك أن تطبيق معاهدة قاسية لسن يسسمح باسستمرار عرش آل بوربون في فرنسا.

## معركة واترلو:

لم يراع لويس الثامن عشر مشاعر الفرنسيين وعقائدهم الجديدة التسير ربتهم عليها الثورة الفرنسية ونادى بها نابليون رغم كونه لمبراطورا، فقد وضعه بستورا أعلن بموجبه ملكا وفق نظرية الحق الإلهي، ومع أن السلطة التشدريعية قد أنيطت بمجلسين هما الأعيان والنواب إلا أن انتخاب النواب حدد بقيود ماليكة قوية كما أعطيت الحرية للصحافة والعبادة وأكد الدستور على الحرية الفرديدة. لقد بدأ الدستور معتدلا في أعقاب هزيمة فرنسا، لكن لويس الثامن عشدر أخذ يعود تدريجيا إلى الحكم بعقلية قديمة فأعاد النبلاء حقوقهم وفرض الرقابة على الصحافة وسرح الضباط الجمهوريين من الجرش ومنح أبناء النبلاء مناصب وامتيازات كبيرة، ثم ألفى علم الثورة وأحل مكانه علم أل بوربون الأبيض أمسا في المجال الاقتصادي فقد تأزمت الأمور وانتشرت البطالة في صفوف العمال وصار الشعب يتمنى عودة نابليون.

من جانب آخر عقدت الدول المنتصرة مؤتمراً لحل المشاكل التي خلفسها 
حكم نابليون في أوروبا حسبما نصت عليه معاهدة باريس، إلا أنه سرعان ما دب 
الخلاف بين روسيا وبريطانيا حول اقتمام الغناتم إضافة إلى الخلافات الأخسرى 
المتعلقة بمصالح الدولة الأوروبية وقد شجعت أوضاع فرنسا الداخلية وهذه 
الخلافات نابليون على اتخاذ قرار بالعودة إلى فرنسا فغلار منفاه سراً في ٢٦ 
شباط ١٨١٥، ونزل الأراضي الفرنسية حيث استقبل من قبل الفرنسيين اسستقبال 
الأبطال فسارع لويس الثامن عشر إلى إرسال جيش القيض عليه لكسن الجيش 
دالما رأى إميراطوره بلباسه العسكري وقيعته المشهورة حياه مرحباً وهاتضاً 
(رحيا الإمبراطور) ففر لويس الثامن عشر إلى بلجيكا ودخل نابليون باريس فسي 
١٠ آذار من العام نفسه.

أراد نابليون أن يوحد الأمة الفرنسية معلنا نبذه لأية سياسة توسعية فسأقر وجود مجلسين أحدهما للشيوخ وآخر لنواب منتخب من قبل الشعب بدون قيسود، بمعنى أنه تخلى عن مبدأ السلطة المركزية حين كان يمسك بأمور البسلاد بيسده لوحده. وأعلن قبوله لمعاهدة باريس لإقناع الدول الأوروبية بنياته المسلمية. لكسن الحلفاء لم يابهوا لأعلانه هذا خصوصاً وأنهم كانوا قد أصدروا بياناً مشتركاً قبسل دخوله باريس بأسبوع وقعه تاليران بأسم فرنسا اعتبروا فيه نابليون عدوا للمسالم المتمدن ودعوا شعوب أوروبا لقتاله والقضاء عليه، ثم بدأت الجيوش الأوروبيسة نتجمع حيث تعهدت كل واحدة من الدول الكبرى بتقديم (١٥٥) ألف جندي.

لم يجد نابليون أمامه غير القتال فجمع جيشاً فرنسياً تعداده نصف ملبون جندي وقرر أن يبادر بالهجوم على الجيشين البريطاني بقيادة ولنكتون والبروسسي بقيادة بلوخر اللذين كانا قد وصلا بلجيكا قبل غيرهما مسن الجيوش الأخسرى مستفيداً من الوقت قبل أن تتجمع كل الجيوش وكانت خطته أن يضرب كل شيء لوحده فهاجم في ١٦ حزيران ١٨١٥، جيش بلوخسر وانتصر عليه وكلف أصدقاءه بمطاردة جيش بلوخر المتقهقر لينتقل هو لمقاتلة الجيش البريطاني فسي واترلو وكاد أن ينتصر عليه او لا الوصول المفاجئ للجيش البروسي بقيادة بلوخر لنجدة البريطانيين، فانهزم نابليون تاركاً خلفه ثلاثين ألف قتيل. ومنذ ذلك التاريخ ١٨٨ حزيران انتهى عهد نابليون حيث حملته مدمرة بريطانية إلى جزيرة سنت هيلانه لوسجن هناك حتى وفاته في ٥ أيار ١٨٢١، وكانت وصيسة نابليون أن يدفن على صفاف السين أرض مجده الغابر.

أما عن الحلقاء ققد دخلوا باريس ثانية في ٧- تمسوز ١٨١٥، ومعهم لويس الثامن عشر. وفي ٢٠ تشرين الثاني فرضوا على فرنسا معاهدة باريس الثامن عشر. وفي ٢٠ تشرين الثاني فرضوا على فرنسا معاهدة باريس الثانية التي جاءت شديدة الوطأة لأنها نصت على أن تدفع فرنسا غرامة حربيه مقدارها ٢٠٠ مليون فرنك ذهب وتعويضات تقدر بأكثر من ٣٠٠ مليون فرنسا لهددة وأن يبقى ١٥٠ ألف جندي من جيوش الاحتلال في بعض مقاطعات فرنسا لهددة خمس سنوات وتقلصت أراضيها في أوروبا حيث أعيدت حدودها إلى عام ١٧٩٠ وهكذا الماتهى عهد نابليون بنهاية المائة اليوم الأخيرة من حكمه وانتهت معه إمبر اطورية فرنسا لتظهر سياسية جديدة لأوروبا وفقاً لقرارات مؤتمر فينا السذي استأنف أعماله بعد مقوط نابليون.

# عرب الغليم الثالثة ٢٠٠٣م

بعد اثني عشر عاماً من حرب الخليج الثانيسة إشر اجتياح القوات العراقية للكويت وقيام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسإخراج القوات العراقية من الكويت، فرضت من ادن الأمم المتحدة قسرارات الحصار طسى العراق دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً بشكل لم يسبق لسه مثيل فسي تاريخ المنظمة الأمدية منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن.

وبعد منوات طويلة من التقوش عن الأسلمة غير التقليد\_ة أسلمة الدمار الشامل-، وتأزم العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحددة من جهة والعراق من جهة أخرى وصلت إلى حد توجيه ضربات فيما سمتي بتعلب الصحراء في ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٨ في عهد الرئيس الأمريكي المسابق بيل كلينتون / ١٩٩٧ على مناطق متفرقة من العراق بعد السحاب فرق التفتيش الدولية من أراضيه.

وعندما وصل الرئيس الأمريكي الجديد جسورج دبليوبسوش ( ٢٠٠٠ - ٢٠٠ ) إلى الحكم ومع تداعيات السهجوم علسى نيويسورك وواشسنطن فسي ١٢٠٠ منسارعت خطى الإدارة الأمريكية في مسا عُسرف بـ "مكافحة الإرهاب الدولية" حيث وضعت الإدارة الأمريكية قاتمسة بالمنظمات والسدول التي وصفتها بـ "الإرهابية" و"المارقة" أو "محور الشر"، ويسدأت بحملسة علسى

القاعدة وطالبان في أفغانستان كخطوة أولى سيطرت فيها على البلاد ونصبّــــت حاكماً جديداً فيه وإزاحة حكومة طالبان.

وفي منتصف عام ٢٠٠٢م تصاعدت حُمسى التصريحات الأمريكية من الرئيس الأمريكي وأركان البيت الأبيض وخاصة في الدفاع والخارجية تجاه العراق، وضرورة تقيده بقرارات مجلس الأمن وعودة فرق التفتيش عسن أسلحته غير التقليدية مع ادعاءات برعايته للمنظمات الإرهابية وعلاقات مسع منظمة القاعدة وغيرها والتي تصب في اتجاه تصعيد الحملة والضغوط على العراق.

ووصلت الأوضاع إلى توجيه إنذار للعراق بضرورة عدودة المنتشين أو مواجهة عواقب عسكرية محتملة وبعد ضغوط مسن الأميس العام للأسم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية وأطراف دولية وعربية أعيد عسل فرق التفتيض الدولية برئاسة هانز بليكس ومحمد السبرادعي، وصدر القسرار 1881 من مجلس الأمن الذي وضعع ترتيبات وشعروط على العراق أن يطبقها وإلا واجه عواقب وخيمة، وكانت صياغة للقرار أمريكيسة وبريطانية وبدعم إسباني أيضاً.

وقد وافق العراق على تطبيق القسرار وتعسارعت خطسى عمليات التغتيش في كل أرجاء العراق وبتعاون كامل من حكومت وصاحبها تتغيذاً منها لبنود القرار الأخرى مثل مقابلة العلماء وتعليم الوثائق وتنميير الأسلحة وغيرها.

ويعد أربعة أشهر منذ صدور القسرار ١٤٤١ في نوف برا تشرين الثاني ٢٠٠٧ وحتى آذار مارس ٢٠٠٣ كانت السلحة الدولية تشهد صراعاً سياسياً بين قوتين الأولى تبحث عن الذرائع اشسن الحسرب والعدوان على المعراق بزعامة واشنطن ولندن وتأبيد من مدريد، والثانية تدعو إلى الأساليب والطرق السلمية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة بزعامة باريس وبرليسن وموسكو وبدعم من قوى دولية وعربية أخرى، بل إن حركة الشعوب فسي العسالم لم تتوقف من أمريكا إلى الصين تطالب بوقف العدوان والحسرب ضسد العسراق وتغليب الحاول السلمية.

إلا أن واشنطن كانت مصممة على فرض الصرب، الأسباب غير معلقة (غير نزع أسلحة العراق) وذلك لحاجتها إلى النفط العراقي، ووضع ترتيبات جديدة بشأن الشرق الأوسط والتسوية العربية مع إسرائيل، فقررت مع شركاتها (بريطانيا وإسبانيا) بعقد مؤتمر في إحدى الجرزر البرتغالية في منتصف آذار/ مارم وضعت فيه الخطوة الأخيرة للصرب، وأعلن بعدها الرئيس الأمريكي توجيه إنذار للرئيس العراق صدام حسين بأن يسترك الحكسم ويرحل مع نجليه خلال ثمان وأربعين ساعة، وإلا واجه حملة عسكرية لتجريده من أسلحة الدمار الشامل.

وبعد انقضاء المدة بساعات قليلة شنت الولايات المتحددة فجسر يسوم الخميس العشرين من آذار / مارس ٢٠٠٣ هجوماً جوياً عنيفساً على مواقع كان يعتقد أن الرئيس العراقي وكبار معاونيه ونجلاء يجتمعسون فيسها جنسوب بغداد بناءً على معلومات استخبارية، وتوالت السهجمات الجويسة على كافسة مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب، ورافقها هجسوم بسري انطلق مسن

الأراضني الكويتية التي تجمعت فيها القوات الحليفـــة الأمريكيــة والبريطانيــة والاسترالية بعد أن رفضت تركيا السماح لها باتخاذ الأراضي التركيـــة مجــالاً للهجوم على العراق.

وقد انطقت الخطسة الأمريكية البريطانية بمحاصرة الجنوب الشرقي، وتقدمت القوات البريطانية نحسو أم قصر والقاو وعلى محور البسرة، أما القوات الأمريكية فقدمت باتجاه الشطرة والناصرية على محبور الكوت نحو بغداد، والمحور الثاني من الجنوب الغربسي من السماوة إلى الصحراء الغربية نحو كريلاء والحلة والنجف نحسو بغداد، إلا أن أم قصر كانت درماً قاسراً للبريطانيين في هذه البلدة الصغيرة التسي لا يتجاوز عدد سكانها عشرين ألف نسمة بقيت نقاتل أكثر من أسبوعين رغسم شدة القصف الجوي والاجتياح البري.

ثم واجهت النجف وكربلاء بشدة قوات المارينز الأمريكية وتكبدت الأخيرة خسائر كبيرة خاصة مع تقدم قوات الحرس للجمسهوري من بغداد تجاهها، ثم معارك المسبيات والحلة المريرة، وأخيراً معارك الكوت منع فسرق الحرس الجمهوري، علماً أن قوات غير نظامية أخرى شساركت فني الحسرب للتي خططت لها القيادة العراقية على أنها حرب مدن وليست حرباً تقليدية للفوارق في التجهيزات والمعدات التقنية والتسليح والتدريب، فكسانت جماعسات المتطوعين العرب الذين قدموا من دول عربية وإسلامية للقتال فسي العسراق، وفدائيون صدام، والقوات الحزبية ومدنيون آخرين.

إلا أن القيادة الأمريكية وفي مواجه....ة هده الاستراتيجية العراقي...ة وحرب المليشيات قامت بتغيير سياستها بالاندفاع حول المدن العراقي...ة سريعاً نحو العلصمة بغداد، ومحاصر ته من شلاث جهات الشرقية والغربيسة والجنوبية، وإنزال قوات بين تكريت وبغداد القطع الإمدادات عن القسوات في العاصمة من الشمال.

وبعد سقوط أم قصر والفاء وحصار طويل للبصرة ودخسول القسوات الهريطانية المونية، ودخول السماوة والشسيطرة والحلسة وكربالاء واللجف، والتقدم نحو المسيب والمحاويل حيث أصبحت على مشارف جنوبسي وجنوبسي شرقى وغربي بغداد.

تقدمت القوات الأمريكية من أبي غريب نحو مطار صدام الدولي ودخلته في مفاجأة للقيادة العراقية ورغم المواجهة الشديدة بين الطرفيان إلا أن تداعيات الوضع في داخل العاصمة كان سريعاً، ويبدو أن تسال الدبابات الأمريكية من منطقة الدورة جنوبي بغداد، والوصول إلى جسر الجمهورية قد قلب التوازنات العسكرية، وأفرغت العاصمة يوم الثامن من نيسان/ إبريال من القوات العسكرية والقيادات الرسمية وكأن شيئاً في الخفاء قد تم، وانسحبت القيادات بسرعة ودخل الأمريكان القصور الرئاسية، وشرقي العاصمة ووصلوا إلى ساحة القردوس أمام فندق فلسطين مقر المحفييان العاصمة ووصلوا إلى ساحة القردوس أمام فندق فلسطين مقرال المواطنيان الأمام بين من قبال المواطنيان

وبهذا انتهت المعركة الرئيسية وتبعها تسليم كركوك والموصل للقيــــادة الأمريكية ودخول القوات الكردية لها، ثم سقوط تكريت أيضاً ودخــول القـــوات الأمريكية وهكذا خضع العراق للاحتلال الأمريكي بأسره علـــــى الرغــم مــن بقاء المقاومة في أكثر من مكان وسقوط قوات أمريكية بيـــن قتلـــى وجرحـــى

جراء المقاومة العراقية، وسقط في أسر القوات الأمريكية أكستر مسن خمسة ألاف عسكري ومدنى عراقي تم إطلاق سراح بعضهم بعسد انسهيار القدوات العراقية ونقلوا إلى الولايات المتحدة، ودخلت العلصمة بغداد قدوى المعارضة العراقية في المنفى والقصائل الكردية ليدخل العراق مرحلة جديسدة فسى ظلل الإدارة المدنية الأمريكية ومحاولات إقامة حكومة مدنية عراقيسة مسن القسوى المياسية العراقية في الخارج والداخل لبيداً عسهداً جديسداً ليسمى فسى تساريخ العراق المعاصر بل والشرق الأوسط والوطن العربي بأسرد.

ملاحقاتفاقيات الهدنة



# اتفاقية المدنة للعرب الكورية (١٩٥٣)

# دس الاتخال :

اتفاق بين القائد العام القوات الأمم المتحدة الطرف أول، وبين القائد الأعلى المتحدة الطرف أول، وبين القائد الأعلى المجيش كوريا الشعبية وقائد متطوعي الصبين الشعبية الطرف الشاتي، متضعناً وقف القتال في كوريا.

# ديباجة:

نحن الموقعين أدناه قائد قوات الأمم المتحدة والقائد الأعلى لجيش كوريا الشعيية وقائد متطوعي الصين الشعيية رغبة منهم في إيقاف القتال فسي كوريا بكل ما فيه من خمائر وفقدان للأرواح، وحقداً لدماء الطرفين، وبغرض إقامة اتفاقية لوقف القتال تكون أساساً لإيقاف العمليات العسكرية كافة في كوريا حتى يتم الاتفاق على معاهدة للسلام يتعهدون تعهداً كاملاً بقبول والتزام الشروط فسي المبنود الواردة بهذه الاتفاقية والوارد نكرها في البنود التاليسة والتي تضمنت الترامات وشروطاً ذات صفة حسكرية.

## الياب الأول

#### غط العدنية والهنطقة الهنزوعة:

- ١٠ سيمدد خط الهدنة، وعلى كل من الطرفين أن ينسحب لمسافة ٢ كيلومتر من هذا الخط لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات المتحاربة. إن التعرض من إنشاء هذه المنطقة هو الحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تودي إلى استثناف القتال.
  - ٢. أن خط الهدنة تحدد كما هو موضع على الخريطة.
- ". أن المنطقة المنزوعة السلاح قد حددت شمالاً وجنوباً كما هـو موضح بالخريطة.
- 3. سيصبح تحديد خط الهنئة بوساطة لجنة الهنئة التي ستشكل بعد ذلك إن قـادة القوات المتحاربة سيكون لديهم السلطة في تحديد الحدود الفاصلة بيسن مناطقه وبين منطقة الحرام. إن لجنة الهدنة ستشرف على تحديد خط الهدنة وحدود المنطقة المنزوعة السلاح.
- مرسمح بالملاحة المدنية في مياه نهر هان لكل من الطرفين حتى في الأسلكن التي تكون منها إحدى ضفتي النهر تحت سيطرة أحد الطرفين، بينما الضفــة الأخرى تحت سيطرة الطرف الأخر. إن الملاحة المدنيـــة لكــل الطرفيــن سيكون لها حق غير مشروط للأراضي الواقعة تحت الســيطرة العســكرية لأحد الطدفن.
  - ٦. كلا الطرفين لن يقوم بأي عدوان على المنطقة المنزوعة السلاح.

- ٧. غير مسموح لأي فرد منني أو عسكري باجتياز خط الهدنة إلا بتصريع خاص من لجنة الهدنة.
- ٨. غير ممموح لأي فرد مدني أو عسكري بدخول المنطقة المنزوعة السلاح
   بدخول إحدى المناطق الخاضعة المسطرة العسكرية لكلا الطرفين إلا بسإنن خاص من القائد المراد الدخول بمنطقته.
- ٩. غير مسموح لأي فرد منني أو عسكري بدخول المنطقة المنزوعة المسلاح، ويستثنى من ذلك موظفو الإدارة المدنية والأفراد المصسرح لهم بتصريسح خاص من لجنة الهدنة.
- ١٠. أن الإدارة المدنية للمنطقة الواقعة جنوب خط المدنسة بالمنطقة المنزوعة السلاح ستكون من مسؤولية القائد العام لقوات الأمم المتحدة، وكذلسك الإدارة المدنية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقع شمال خط الهدنة ستكون مسسن مسؤولية القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعسي الصيسن الشعبية.

ان عدد الأفراد مدنيين وحسكريين، من كلا من الطرفين المصرح لهم بالتواجد في المنطقة المنزوعة السلاح لأغراض الإدارة المدنية، سيحدد بمعرفسة القادة المصوولين. وفي جميع الحالات لمن يتجاوز العدد بالنسبة لأي مسن الطرفين 1000 فرد في وقت من الأوقات، وأن عدد قوات الشرطة والأسلحة التي يرخص لهم بحملها سيكون طبقاً لما تحدده لجنة الهدنة. أما بساقي الأفسراد فغير مسموح لهم بحمل السلاح إلا بموجب تصريح خاص من لجنة الهدنة.

السلاح بالنسبة للجنة الهدنة ومعاونيها ولجان الرقابة الملحقة بها ومعاونيهم والأمم المحايدة المسؤولة عن الرقابة والمنصوص عليها فيما بعد معاونيسهم ولجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة ومعاونيها وكذلك بالنسبة لأي أفسراد أو مواد أو معدات مصرح لها بدخول المنطقة المنزوعة الملاح بوساطة لجان الهدنة.

إن حرية المرور مكفولة داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية لكلا الطرفين على أي طريق رئيسي لازم التحرك بين النقطـــة الواقعــة فـــي المنطقة المنزوعة السلاح والتي لا تصلحها طرق تقـــع بأكملــها فـــي المنطقــة المنزوعة السلاح.

## الباب الثاني

# إجراءات وقف إطلاق النبار ووقف القتال:

 ا. إن قادة الأطراف المنتازعة ستأمر وتلزم وتنفذ الوقف الكامل للحركات العسكرية كافة في كوريا للقوات الموجودة تحت قيادتها منضمية الوحدات والأفراد البريين والبحريين بعد مضي ١٧ ساعة من توقيع هذه الاتفاقية.

٢. ضماناً لاستقرار هذه الاتفاقية العسكرية بإيقاف القتال ولتسهيل التوصل السي
 اتفاق شامل للسلالم عن طريق عقد مؤتمر سياسي على مستوى عـــال لكــلا
 الطرفين يتعهد قادة كلا الطرفين المتنازعين بما يأتي:

أ. في خلال ٧٧ مناعة من تنفيذ هذه الاتفاقية يتسم انسسحاب كل القسوات العسكرية والإمدادات من المنطقة المنزوعة السلاح عدا ما هو منصسوص عليه وأن كل العوائق والألفام والأسلاك الشائكة وكل ما يحول دون مسلامة التحرك لأفراد لجنة الهدنة أو معاونيها من أطقم المراقبة والمحتمل وجودها في المنطقة المنزوعة المسلاح بعد انسحاب القسوات العسكرية وكذلك الطرق الخالية من العوائق يجب أن تقدم بها تقارير إلى لجنة الهدنة بوساطة قائد القوات التي وضعت قواته هذه العوائق. وعلى العمدوم فإن الطرق كافة تم تطهيرها عملياً في خلال ٤٠ يوماً من انتهاء مدة ٧٧ مناعة المنصوص عليها سابقاً – العوائق كافة – من المنطقة المنزوعية السلاح تحت إشراف ورقابة لجنة الهدنة، وفي نهاية فسترة ٧٧ ساعة، وباستثناء القوات غير المسلحة التي حددت لها فترة ٤٠ يوماً لإنهاء كافية العمليات تحت إشراف لجنة الهدنة العسكرية والوحدات ذات الصفة

البوليسية والتي تطلب بوساطة لجنة الهننة وبعد مواقق قدادة القرات المتحاربة وكذلك الأفراد المنصوص عنهم في البندين (١٠ و ١١) فإنه غير مسموح لأي فرد من كلا الطرفين بدخول المنطقة المنزوعة السلاح. ب. في خلال الأيام العشرة التالية لتنفيذ هذه الاتفاقية يتهم انسحاب القوات العسكرية والإمدادات والمعدات كافة من الموخرة ومن الجزر المساحلية والمهاء الكورية التابعة للطرف الأخر. وإذ لهم يتهم انسحاب القوات المذكورة خلال الفترة المحدودة ولم يكن هناك سبب مقبول لهذا التساخير فأن الطرف الأخر لحق في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الملازمة لحفظ فأن الطرف الأخر لحق في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الملازمة لحفظ الأمن والنظام. أن تغيير الجزر الساحلية المذكورة فيما سبق مقصود بسه تلك الجزر التي تكون محتلة بوساطة أحد الطرفين والتي كانت في وقست تلك الجزر التي كانت في وقست قبل توقيع هذه الاتفاقية خاضعة للطرف الأخر فيي تساريخ ٢٤ تسوز

ج. ومنعاً لتنفق القوات إلى كوريا ازيادة القوة العسكرية قد نـــص علــى أن تغيير الوحدات والأقراد ووصول أي أفراد إلى كوريا لمهام خاصة مؤقتــة وكذلك عودة الأفراد إلى كوريا بعد قضاء مدة من العطلة أو المهام خاصة خارج كوريا سيتم بالتطبيق للأحكام الواردة بعد. التغيير وإحلال وحــدات وقوات محل وحدات أو قوات أخرى تكون قد تممت دورها في الخدمة في كوريا. سيكون دخول الأطفال وخروجهم خلال عمليــات مــن الموانــئ المحددة في البند ٤٣ من هذه الاتفاقية وسيتم على أســاس رجــل محــل رجل، ومحددة بألايتجاوز تعداد القوات العسكرية لأي من الطرفيــن فــي كوريا (٢٠٠٠) رجل في أي وقت من الأوقات بناء على السياسة السليقة، وان يسمح للأفراد التابعين القوى العسكرية لأي مــن الطرفيــن بدخــول

كوريا إذا كان سيترتب على دخوله زيادة التعسداد العسكري الأي مسن الجانبين منذ بدء تنفيذ هذه فيما يتعلق بزيادة العد الإجمالي القسوات هذا الجانبين منذ بدء تنفيذ هذه فيما يتعلق بزيادة العد الإجمالي القسوات هسول المجانب التي غادرت كوريا من هذا التأريخ. وستقدم تقارير عن وصسول لجنة الرقابة التابعة للدول المحايدة، وستحدد هذه التقارير أمسلكن القيسام والوصول وعدد الأفراد القادمين والراحلين من كسل مكان، إن جسهاز الرقابة التابع للأمم المتحدة سيقوم بفرض الرقابة والتفتيش عسن طريست فرق التفتيش المحايدة التابعة له على عمليات الوحسدات والأقسراد مسن المواتئ المحددة في البند ٤٣ من الاتفاقية.

د. منعاً لتدفق القوات في كوريا بقصد تقوية القوات والمدرعات والأسلحة والنخائر فأن الإمداد بها سيكون على الوجه التالي: الطائرات المقاتلة، والمدرعات والأسلحة والنخائر التي دمرت أو أتلفت أو استهلكت خسلال مرحلة الاتفاق على الهنئة يكون استبدالها على أساس قطعة محل قطعسة من النوع نفسه والكفاءة نفسها. وهذه الطلترات أو المدرعات أو الأسلحة أو الذخائر ستصل إلى كوريا عن طريق الموانئ المحددة في الباحد (٤٣) من الاتفاقية وارقابة سلامة الإمداد بالطائرات والمدرعات والأسلحة والذخائر التي سترد إلى كوريا وهي لأغراض الصيانة فإن تقارير شاملة تحدد عد ومحل نزول هذه الأصناف سترفع إلى لجنسة الرقابة على الهنائة، وكذلك إلى لجنة الدول المحايدة وستحوي هذه التقارير الأصناف التي ستنير محائنها. والإصناف التي سترحل ستنقل ققط مسن المواسئ المحددة في البند (٤٣) من الاتفاقية. إن لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحددة بوسلطة أطقم التفتيش التابعة لها ستفرض الرقابة التابعة للأمم المتحددة بوسلطة أطقم التفتيش التابعة لها ستفرض الرقابة التابعة للأمم المتحددة بوسلطة أطقم التفتيش التابعة لها ستفرض الرقابة والتغيش علي عمايسات

تغير لون الطائرات والمدرعات والأسلحة باللون المسموح بها في المواتئ المنفق عليها والمحددة بالبند (٤٣) من الاتفاقية.

- أن الأفراد التابعين للقيادة العسكرية من الطرفين ملزومون باحترام أحكـــام
   هذه الاتفاقية وكل من يحاول الخروج عنها يعاقب بصراحة.
- و. في الحالات التي يلزم فيها تسجيل قيوده وأماكن دفن المسهداء سيسمح لجماعات تسجيل دفن الموتى لأي من الجانبين بالدخول إلى الأراضي الكورية الخاضعة للأشراف العسكري للطرف الأخر لقل جثث الشهداء وجثث أسرى الحرب كذلك وتسجيل القبور التابعة لهذا الجائب. ومسيتم ذلك خلال مدة تحدد بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التتفيذ ومستقوم لجنة الهدنة بتحديد الوقت والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العملية كما مسيقوم قادة القوات العسكرية لكل من الطرفين بتقديم المساعدات كافة للطرف. الأخر لتؤسير تحديد أماكن مقابر الشهداء التابعين لهذا الطرف.
- ز. سنقدم كل الضمانات والمساعدات الممكنة، والحماية والتعساون للجنة الهدنة العسكرية وقوات الرقابة الثابعة لها وللجنة الرقابة التابعية للأمسم المتحدة في سبيل قيامها بمسوولياتها والتزاماتها المنوطة بها بناء على هذه الاتفاقية وبناء على ما للجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة ولفريق التفتيش التابع لها من حق التنقل بيسن مقرر رئاسة هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة والمواتئ المحددة بالبند (٤٣) سن هذه الاتفاقية على الطرف الرئيس.

- -. تقدم المساعدات كافة بما في ذلك تسهيل الاتصال وتيسير سبل النقل التسي
   تطلبها لجنة الهدنة العسكرية وهيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة ولفريسق
   التفتيش الملحق بها.
- ط. كل منشأت أو مباني أو مطارات صالحة للعمل كانت واقعة تحت سيطرة أي من الطرفين انتقلت إلى المنطقة المنزوعة السلاح يجب أن تكون معدة للاستعمال طبقاً لاحتياجات رئاسة لجنة الهيئة.
- ي. ويؤكد أن الأفراد التابعين لهيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة ولجنة إعدادة الأسرى التابعة للأمم المتحدة المنصوص عليها هنا سيتمتعون بالحريسات والتسهيلات اللازمة كافة مهماتهم في ذلك المميزات والحصانات المعسلوية لتلك التي يتمتم بها الدوليون.
- ". تتعهد بموجب هذه الاتفاقية القوات الأرضية التابعة لكلا الطرفين المتسازعين
   باحترام المنطقة المنزوعة السلاح وكذلك المنطقة الكورية الخاضعة للسيطرة
   العسكرية لكلا الجانبين.
- تتمهد بموجب هذه الاتفاقية القوات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتسازعين باحترام المجال الجوي للمنطقة المنزوعة السلاح وكذلك المنطقسة الكوريسة الخاضعة للسيطرة العسكرية للطرف الأخر ولا تتدخل في أي نزاع كوري.
- ٥. تتمهد بموجب هذه الاتفاقية القوات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتسازعين
  باحترام المجال الجوي للمنطقة المنزوعة الملاح وكذلك المنطقسة الكوريسة
  الخاضعة للمبيطرة العسكرية الأخر وكذلك المجال فسوق المياء المجاورة
  لكوريا.

٣. أن مسوولية الحفاظ على احترام وتنفيذ بنود هذه المعاهدة يقع على عائق القادة الموقعين على هذه الاتفاقية ومساعديها والذين تحت قيادتهم، وإن القادة العسكريين لكلا الطرفين المتحاربين مسيقومون بوضع كافعة التعليمات والأوامر التي تضمن تنفيذ واحترام بنود هذه المعاهدة بواسطة قواتهم سيتعاون كل من الأخر وكذلك مع لجنة الهدنة العسكرية وهيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة على تنفيذ هذه الهدنة نصاً وروحاً.

٧. أن تكاليف عمليات لجنة الهدنة العسكرية وكذلك لجنة الرقابة التابعـة للأمــم
 المتحدة ستقسم بالتساوى بين الطرفين المتنازعين.

### لجنة المدنة المسكرية

### التفكيل:

- تشكل لجنة الهدنة العسكرية.
- ٧. سيتم تشكيل لجنة الهنئة العسكرية من (١٠) ضباط عظام، خمسة منسهم يعينهم القائد الأعلى يعينهم القائد الأعلى يعينهم القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصين الشعبية على أن يكون ثلاثة من كل جانب ضمن هولاء العشرة من رتبة الجنرال أو رتبة العلم، أما الاثثان الباقيان من كل جانب فيمكن أن يكون من رتبة موجور جنرال أو رتب ممماوية له.
  - ". أعضاء لجنة الهنئة العسكرية سوف يسمح لهم باعتماد مساعدين من أركان الحرب حسب الضرورة.
- ئ. تلحق بلجنة الهنئة هيئة إدارية تتضمن السكرتارية اللازمة لمساحدة اللجنة بوساطة المراقبين والسكرتاريين والمترجمين وأي أعمال أخرى تحتساج البها اللجنة. وسيعين كل من الجانبين سكرتيراً وسكرتيراً مساحداً، وبعض الكتبة والمختصين حسب ما هو مطلوب لأعمال المسكرتارية، والوشائق تكتب باللغات الإنجليزية والكورية والصينية وكلها ذات صفة رسمية.
- أ. سيلحق بلجنة الهدنة العسكرية، فرق للمراقبة ويمكن تخفيض عددها باتفاق رؤساء الجانبين في لجنة الهدنة العسكرية.
- ب. يشكل كل فريق للمراقبة من (١) على الأكثر و(٤) على الأقل من ضباط الميدان، على أن يعين مثلهم القائد العام لقوات الأمم المتحدة. والنصف

الأخر يعينه القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قـوات متطوعــي الصين الشعبية ويضاف أفراد إداريــون الاتصــال الترجمــة والكتابــة وساتقون من كل جانب لتسهيل قيام فرق المراقبة بواجباتهم.

### الواجبات والسلطات:

- أن المهمة الأساسية للجنة الهدنة العسكرية هي مراقبة تتفيذ هـــذه الهدنـــة والعمل على وقف أي خرق لهذه الهدنة عن طريق المحادثات.
  - ألجنة الهدنة العسكرية أن:
- أ. تتتمي رئاستها في منطقة بانمو نجوم (٧٢٩ (٣٧) شمالاً ١٢٦٤٠٠٠ شرقا) كما أن لها تتقل مقر قيادتها إلى أي مكان آخر
   داخل المنطقة المنزوعة السلاح باتفاق رؤساء الجانيين في اللجنة.
  - ب. أن تعمل لجنة اتصال بدون رئيس.
  - ج. تقترح ما تراه مناسباً من إجراءات من وقت إلى آخر حسب الحاجة.
- د. تراقب تنفيذ نصوص اتفاقية الهدنة وخاصـــة مــا يتعلــق بالمنطقــة
   المنزوعة الملاح ومصب نهر الهان.
  - ه. إدارة عمليات فرق المراقبة.
  - و. توقف أي خرق لهذه الهدنة عن طريق المحادثات.
- ر. أن تحول في الحال كافة التقارير التي تصلها فيما يتعلق بأعمال خـرق
   الهدنة إلى قادة الجانبين وكذلك كافة التقارير والوثائق التي تصلها عن
   طريق لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة.

- ح. تراقب وتحديد نشاط لجنة توطين أسرى الحرب ولجنة مساعدة علسى
   إعادة المدنيين المشكلة وفق هذه الاتفاقية.
- ط. تعمل وسطاً لنقل وجهات النظر بين قادة كلا الجانبين، على ألا يمنع
   نلك قادة الجانبين من استخدام وساتل الاتصمال الشخصي إذا ما رغبوا في ذلك.
- ب. استخراج الأوراق الرسمية الممهزة لموظفيها ولفرق المراقبة الملحقــة
   وكذلك تضع علامات ممهزة لعرباتها وطائرتها وأية وســـائل أخــرى
   تستعملها في أداء مهماتها.
- أن واجب فرق العراقبة هو مساعدة لجنة الهدنة العسكرية في مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية خاصة ما يتعلق منها في المنطقة منزوعة السلاح ومصب نهر الهان.
- ٨. للجنة العبدة العسكرية، وكذلك لرئيس معتلي كلا الجانبين فيها السلطة في أن يرسل فرق المراقبة باللجنة للتحقيق في أية فرق الهدنـــة يبلـــغ عــن حدوثه في المنطقة المنزوعة السلاح أو مصنب نهر الهان. وإذا كان أكستر من نصف لجان الرقابة قد أرسل بواسطة اللجنة فأنه يمكن إرسالها فــــي أي وقت بوساطة رئيس ممثلي أي من الجانبين في اللجنة.
- 9. للجنة الهدنة العسكرية، وكذلك لرئيس ممثلي الجانبين فيها، السلطة في أن يطلب إلى لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة أن تقرض رقابـــة خاصـــة وتقتيشاً في إحدى المناطق الواقعة خارج نطاق المنطقة المنزوعة السلاح والتي يكون قد أبلغ عن وقوع أي خرق للهدنة فيها.

- ١٠ حالما تقرر لجنة الهدنة العسكرية أن هناك خرقاً الهدنة فإنه يجب عليها
   أن تبلغ ذلك في الحال لقائد كلا الجانبين.
- حالة تقرر لجنة الهنئة العسكرية أن أي خرق الهنئة قد انتهمى وعادت الأمور إلى طبيعتها فأنه يجب عليها أن تبلغ ذلك لقادة كلا الجانبين.

## لجنة الرقابة للنول المعاينة

### التفكيل:

تشكل لجنة رقابة من الدول المحايدة.

٧. يكرن تشكيل لجنة الرقابة للدول المحايدة من أربعة من الضباط العظام، اشلن منهم يعينان بوساطة الدول المحايدة التي يختارها القائد العام قــوات الأحـم المتحدة وقد حددهما بسويسرا والسويد، واثنان أخران يعينان بوساطة الــدول المحايدة التي يختارها القائد الأعلى لجيش كوريــا الشــعبي وقــاتد قــوات متطوعي الصبين الشعبية وقد لغتارا بولندا وتشيكوسلوفاكية. أن معنى الــدول المحايدة في هذه الاتفاقية هي الدولة التي لم تشترك قواتـــها فــي العمليــات الحربية في كوريا. إن الأفراد المختارين لهذه اللجنة يمكن أن يكونـــوا مــن القوات العسكرية للدول المختارة، كل عضو سبعين عضوا احتياطياً لحضــور لجتماعات اللجنة التي لا يمكن للعضو من جنسية العضو الأصلــــي نفســه، وتعهد اجتماعات لجنة الرقابة للدول المحايدة صحيحـــة إذا كــان الأعضــاء الممثلون للدول المختارة بوساطة أحد الجانبين مساوياً لعدد ممثلــي الطــرف الأخر من الدول المحايدة.

٣. يسمح لأعضاء لجنة الرقابة من الدول المحايدة استعمال مساعدين (أركان الحرب) على أن يقدمو! من الدول المحايدة حسب الطلب. هؤلاء المساعدون يمكن أن يعدوا كاعضاء احتياطيين في اللجنة في أعمال السكرتارية و الترجمة و أى أغراض أخرى تحتاجها اللجنة.

- 3. أ. تزويد لجنة الرقابة الدول المحايدة، لمساحدتها، بعشرين فريقاً من الدول المحايدة للتفتيش. وهذا الرقم يمكن تخفيضه بناء على اتفاق روساه ممثلي كلا الجانبين في لجنة الهدنة العسكرية. إن فرق التفتيش للدول المحايدة ستكون خاضعة ومسووليته أمام لجنة الرقابة للدول المحايدة فقط.
- ٥.ب. كل فريق تقتيش تابع للدول المحايدة يتكون من أربعة ضباط على الأقل نصفهم سيكون من الأمم المتحدة، والنصف الأخر سيكون من اللحول المحايدة التي اختارها القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصين الشعبية، والأفراد المختارين لفرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة يمكن أن يكونوا من ضمن القوات المسلحة لهذه الأمم المختارة. ولتسهيل أداء فرق التفتيش بواجباتها تشكل أنصاف فرق تتكون على الأقسل من عضوين إحداهما سيكون من إحدى الدول المحايدة التي اختارها القائد العام.
- آ. أن تحرص لجنة الرقابة التابعة للدول المحايدة هو القيام بواجب المراقبسة والملاحظة والتفتيش والاستجواب كما هو موضح في الفقرة ١٣٦ج، ١٣٠د، وكذلك في الفقرة ٨ من هذه الاتفاقية، ويجب عليها أن تقدم تقارير بنتائج هذه المراقبة والملاحظة والتفتيش والتحقيق إلى لجنة الهدنة العسكرية. وستقوم لجنة الرقابة التابعة للدول المحايدة بالآتي:
  - أ. إنشاء قيادتها بالقرب من قيادة لجنة الهدنة العسكرية.
  - ب. وضع القواعد الإجرائية التي ترى لزومها من وقت لأخر.
- مواصلة رقابة تنفيذ المهمة المكلفة في البنود ١٣ ج، ١٣ مـن هـذه
   الاتفاقية بوساطة أفراد التفتيش التبعة للدول المحايدة في الموانئ المعينة

بالبند ٤٣ من هذه الاتفاقية وكذلك فرض رقابة خاصة وتقتيض بالنسبة للمهمة الملقاة عليها بالبند ٢٨ من الاتفاقية في هذه الأماكن التسي يحتسل حدوث خرق للهدنة فيها. إن التفتيش على الطائرات المقاتلة والمدرعسات والأسلحة والذخائر بواسطة فرق التفتيش التابعة للدول المحابدة سيكون مفيداً لمساعدتهم على التأكد من عدم زيادة الطائرات المقاتلة والمدرعسات والأسلحة والذخائر الواردة إلى كوريا. ولكن هذه السلطة التفتيشية لا تعطيهم الحق في اختيار أو كشف أسرار تصميم أو مميزات أية طائرات

د. الإشراف وإدارة عمليات فرق التفتيش التابعة للدول المحايدة.

ه. تعيين خمس فرق للتقنيش في مواتئ الدخول المحددة في البند ٣٠ من الاتفاقية والموجودة في المنطقة الخاضعة المبيطرة العسكرية للقائد العسام للقوات الأمم المتحدة وتعيين مس فرق للتقنيش تابعة للأمم المتحددة في البند ٣٠ من الاتفاقية والموجود في المنطقة الخاضعة للمبيطرة العمكرية للقائد الأعلى لجيش كوريا الشسعبي ولقائد قوات متطوعي لصين الشعبية وتشكيل عشر فرق تفتيسش تابعة للأمم المتحدة متحركة كاحتياطي يبقى بمقر قيادة لجنة الرقابة التابعة للخصم المحايدة . وهذا الرقم يمكن تخفيضه بالاتفاق بين رؤساء وممثلسي كلا الجانبين في لجنة المهدنة العسكرية، ولا يمكن بأية حال إيفاد أكثر مسن نصف فرق التفتيش المتحركة التابعة للأمم المتحدة بناء على طلب رئيس ممثلي أي من الجانبين في لجنة الهدنة العسكرية.

و. من أغراض الفرق المشكلة في الفقرة السابقة القيام فـــوراً وبـــدون أدنــــى
 تأخير بأجراء تحقيقات في أي بلاغات عن وقوع أي خرق لأحكام الهدنـــــة

ويجب أن يتم التحقيق في هذه البلاغات في الحال كما طلبت إليها ذلك لجنة الهدنة العسكرية أو رئيس ممثلي أي من الجانيين في اللجنة.

ز. تقديم الأوراق والمستندات المميزة للأقراد العاملين بها للأقراد من فرق التقتيش التابعة للأمم المتحدة كذلك، وضع علامات مميزة على العربات والطائرات ووسائل النقل التي تستعملها في أداء مهمتها.

### الباب الذالذ

# الترتيبات الغامة بأسري العرب

- إطلاق معراح. أسرى الحرب المعتقلين لدى كل من جانيين وإعادتهم وقم ت إيرام هذه الهدنة يجب أن ينفذ، على أن تراعي قيه الشروط التالية التي وافق عليها مندوبو كل من الطرفين الموقعين على هذه الهدنة.
- أ. في خلال ستين يوماً من تتفيذ هذه المعاهدة سيقوم كل جــانب مباشرة وبدون أي عوائق بإعادة أسرى الحرب الموجودين في معتقلاته والذيــن يصرون على العودة إلى الجانب المنتمين إليه وقت اعتقالهم ويسلمهم وستتم لإعادة بناء على الشروط المنصوص عليها في هذا البــاب. مــن أجل الإسراع في إعادة هؤلاء الأفراد سيقوم كل جانب بمجرد التوقيـــع على الثقاقية الهنئة، بمبادلة العدد الإجــالي لجنسـيات الأقــراد الذيــن ميرحلون مباشرة. وكل جماعة من أسرى الحرب ستسلم إلى الطرفيـــن يجب أن تكون مصحوبة بمستندات توضـــع الاسم والرئبــة والرقــم العسكرى.
  - ب. سيقوم كل جانب بإطلاق سراح أسرى الحرب الذين لا يرغبون فسي
     العودة مباشرة من سيطرته العسكرية ومن معتقلاته ويسلمهم إلى لجنسة
     التوطين التابعة للأمم المتحدة لتقوم بتنظيمها طبقاً للترتيبات الموضعة
     بالبند التالي تحت عنوان (الشروط الواجب اتباعها للجنة التوطين التابعة
     للأمم المتحدة).

- ج. حتى لا يكون هذاك مجال الخلاف الاستعمال اللغات الثلاث فإن عمليسة تسليم أسرى الحرب من جانب إلى آخر تحقيقاً الأهداف هسذه الاتفاقيسة سيطلق عليها باللغة الإتجليزية Repatriation وباللغة الكورية Royan وباللغة الصينية أو محل القامة الأسير.
- يتعهد كلا الطرفين بعدم استعمال أسرى الحــرب الذيــن يطلــق ســراحهم ويعادون إلى الوطن تنفيذاً لهذه الاتفاقية في أية عمليات حربية في كوريا.
- ٣. كل المرضى والجرحى من أسرى الحرب الذين يطلبسون العودة للوطسن ستكون لهم الأولوية في الترحيل، وكلمسا أمكسن مسيطلق مسراح الأقسراد الجيديسن المعتقلين مع هؤلاء حتى يقدموا لهم الرعاية الطبيسسة في أتنساء الطريق.
- ٤. أن إعادة أسرى الحرب المنصوص عليها في الفقرة ٣٧ من هــذه الاتفاقيــة سنتم خلال ١٠ يوماً من تاريخ الاتفاقية. وفي خلال هذه الفترة سيتعهد كــــل طرف بإتمام ترحيل أسرى الحرب الموجودين بمعتقلاته والمذكورين بــالبنود السابقة في أقرب فرصة ممكنة.
- مددت مدينة بانمونجوم لتكون مكان تسلم وتسليم الأسرى من كلا الجسانيين
  بالإضافة إلى ذلك يمكن تحديد مكان آخر تسليم وتسلم الأسرى في المنطقـــة
  المنزوعة السلاح على أن يعين مكانهما إذا دعت الحاجة إليها بوساطة لجنــة
  توطين أسرى الحرب وإعادتهم.
- أ. ستشكل لجنة لإعادة وتوطين أسرى الحرب. وستتكون من سسنة ضباط ثلاثة منهم يعينهم القائد العام لقوات الأمم المتحدة وثلاثة يعينهم القائد الأعلى

لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصين الشعيبة، وهذه اللجنة تحت يشراف لجنة الهدنة العسكرية وستكون مسؤولة عن تتظيم خطط كلم مسن الجانيين وتنسبها لإعادة أسرى الحرب ولمراقبة التنفيذ لكلا الطرفيسن لكل الترتيبات المنصوص عليها في المعاهدة والمتطقة بإعادة أسرى الحرب إلسي المكان المحدد لتسليم أسرى الحرب القادمين من معسكرات الاعتقال سن المجانيين كما أن من واجبها أيضاً كلما دعت الحاجة إقامة الترتيبات الخاصة بالنظر إلى وسائل المواصلات وحالة المرضى والجرحى من أثر الحسرب، بالنظر إلى وسائل المواصلات وحالة المرضى والجرحى من أثر الحسوب، الاعتقاقية والمساعدة في ترحيل أسرى الحرب وأعادتهم كما هسو منصوص عليه في البند ٤٣ من هذه الاتفاقية، واختيار المكان الإضافي لتسليم وتسلم لأسرى إذا دعت إلى ذلك الحاجة والقيام بأي واحبسات أخسرى لتسليم وتسلم لأسرى إذا دعت إلى ذلك الحاجة والقيام بأي واحبسات أخسرى تتصل أو تطلب لعمليات إعادة الأسرى.

ب. وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق في أي من الأمور المتعلقة بمسوولياتها، فإن على لجنة إعادة وتوطين أسرى الحرب سرعة تبليغ ذلك إلى لجنة المعمكرية لتتخذ قراراً فيها، وباستثناء لجنسة إعسادة أسسرى الحرب وتوطينهم رئاستها بالقرب من رئاسة لجنة الهدنة المعمكرية.

متمل لجنة إعادة أسرى الحرب وتوطينهم مجرد انتهائها من تتفيذ برنامج
 إعادة أسرى الحرب بوساطة لجنة الهدنة العسكرية.

٧. أ. مجرد التوقيع على اتفاقية الهننة يسمح افرق الصليب الأحمر المشكلة من ممثلين لجمعيات الصليب الأحمر الدولية الممثلين للدول المشتركة في قوات الأمم المتحدة من جانب وممثلي جمعيات الصليب الأحمر في جمهورية كوريا الشعبية وممثلي الصليب الأحمر في جمهورية الصين الشسعية من الجانب الآخر، بممارسة نشاطها وستعمل هيئات الصلوب بالأحمر على مساحدة كلا الجانبين في تنفيذ التراماته في هذه الاتفاقيسة لعمليات إعادة وتوطين أسرى الحرب الراغبين في العودة للوطن والمنصوص عنهم في البند ٢٧ من الاتفاقية، والتقديم هذه المساحدات الإنسانية والترفيهية والتي تعد لازمة لأسرى الحرب وتسلمهم في كلا الجانبين للأشراف على الراحة أسرى الحرب في كلا الجانبين، وحسن معاملتهم ولتوزيع للهدليا، كما سنقدم أيضاً المساعدات والخدمات لأسرى الحرب خلال الطريق من معسكرات الاعتقال إلى أماكن تعليم وتسم الأسرى.

ب. يتم تشكيل فرق الصايب الأحمر على الوجه التالي.

ا. فريق مكون من عشرين عضواً، عشرة منهم ممثلون لهيئات الصليب الأحمر لكلا الطرفين للمساعدة في تسليم وتسلم أسرى الحرب في كلا الجانبين مكان تسليم أسرى الحرب وتسلمهم، وستكون رئاسة هذا الفريق بالتناوب يومياً مع ممثلى الصليب الأحمر لكلا الطرفين.

٧. فريق يشكل من ستين عضواً، ثلاثين من ممثلي الصليب الأحصر في كوريا الجنوبية لزيارة أسرى الحرب في معسكرات الاعتقال الخاضعة لجيش كوريا الشعبي ومتطوعي الصين الشعبية. وهذا الفريق بقدم الخدمات لأسوى الحرب خلال الطريق من معسكرات الاعتقال إلى مكان تسليم وتسلم الأسرى. ويرأس هذا الفريق أحد ممثلي الصليب الأحمر التابعين لجمهوريسة كوريا الشعبية وأحد ممثلي جمهورية الصين الشعبية.

ج. ويتعهد قادة كل من الجانبين بتقديم المساعدات والمعاونات المطلوبة كافـــة
 لفرق المسايب الأحمر المشتركة للقيام بواجباتها كما يتعهد بحماية أفراد هــــذه

للغرق في المنطقة الخاضعة السيطرته العسكرية. وسيقوم قائد كل جانب كذا في يتقديم المساعدات والمواصلات اللازمة كافة التسهيل مهمة فرق العمليب الأحمر المشتركة التي تطلبها هذه الفرق التي تعمل في المنطقة الخاضعية المسكرية.

 د. بمجرد الانتهاء من برنامج إعادة أسرى الحرب الذين يصرون على العودة إلى الوطن وتوطينهم والمنصوص عليه في البند ٣٧ تحسل فرق الصليب
 الأحمر المشتركة.

٣. جميع المدنيين الموجودين وفق تنفيذ هذه الاتفاقية في المنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية لقائد قوات الأمم المتحدة والواقعة فـــي يــوم ٢٤ يونيــو ١٩٥٠ جنوب خط الهدنة المحدد في هذه الاتفاقية سيسمح لهم.

بالعودة إذا ما أرادوا العودة إلى بلادهم، وستقدم لهم المساعدات بوساطة قائد قوات الأمم المتحدة إلى المنطقة الواقعة شمال خط الهدنة وكذلك جميسع المدنيين الموجودين وفق تتفيذ هذه الاتفاقية في المنطقة الخاضعة السيطرة المسكرية لقائد جيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعسي المسيس الشعبية والواقعة شمال خط الهدنة المحدد في هذه الاتفاقية ، مسيسمح لهم إذا سلم أرادوا العودة إلى بلادهم وبعد قائد كل جانب مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقيذ البند السابق في المنطقة الخاضعة لسيطرته العسكرية، بمساف في ذلك المساعدات والإرشاد اللذان يجب أن تقدمها المسلطات المدنية لهؤلاء المدنييسن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.

ب. ستوضع القواعد اللازمة لتسهيل انتقال المدنيين المنصوص عليها بـــالبند
 ٤٤ وكذلك لتسهيل تحركات المدنيين المنصوص عليها في البنـــد ٤٤ مــن

ج. تشكل لجنة لإحادة المدنيين الراغيين في العودة إلى ديارهم وستكون مسن عساط، اثنين منهم يعينون بمعرفة قائد عام قوات الأمهم المتحدة واثنيسن يعينان بمعرفة القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي يعينان بمعرفة القائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي المسين الشعبية، وستعمل هذه اللجنة تحت إشراف وتوجيهات لجناة الهدنية المساعدة في إعادة المدنيين المذكورين فيما سبق والأشراف على تنفيذ كل من الجانبين من الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمتعلقة بإعادة المدنيين المذكورين فيما سبق. سيكون كذلك من واجب هذه اللائمة لتسهيل المدنيين المذكورين، وكذلك تحديد النفط التي يمكن لهؤ لاء المدنيين اجتياز خط الهدنة فيها، وعمل ترتيبات الأمن في هذه النفط، والقيام بأيسة واجبات أخرى يرى لزومها الإتمام عودة المدنيين.

٢. في حالة عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق بشان أي من الإجراءات اللازمة لتتفيذ مهمتها، فأنه يجب على اللجنة أن ترفع الأمر إلى لجنة الهدنية العسكرية لتتخذ قراراً في شأنه في الحال وستأخذ اللجنة المساعدة في إعادة المدنيين مقسر رئاستها بالقرب من رئاسة لجنة الهنئة العسكرية.

 متحل لجنة المساعدة في إعادة المدنيين بوساطة لجنة الهدنــة العسـكرية بمجرد انتهائها من انتهاء مهمتها.

## الباب الرابع

## موضوعاته عامة:

- أية إضافات أو تعديلات لبنود هذه الاتفاقية يجب أن يوافق عليها قادة كـلا الجانبين المنتاز عين.
- تبقى أحكام هذه الاتفاقية نافذة ما لم يتم الاتفاق على تعديلها أو إجراء أيهة إضافات لها أو اتفاق على معاهدة المسلام الدائم بين سامسة الطرفيسن المتنازعين.
- ٣. جميع بنود هذه الاتفاقية ستصير نافذة عدا البند ١٢ اعتباراً مـــن ......
   يوم.....

تحرر بانمو نجوم كوريا ساعة ..... يــوم ..... / • / ١٩٥٣ باللفسات الإنجايزية و الكورية والصينية، وتعد كل منها لفة رسمية.

## التوقيعات

كيم آل سونغ ينتج تي هواي مارك . و. كلارك مارشال جمهورية كوريا الشعبية قائد قوات متطوعي جنزال الجرش الأمريكي القائد الأعلى اجيش كوريا الصين الشعبية الشعبية

## اتفاقیات –رودس (۱۹٤۹):

اتفاقيات رودس، أو اتفاقيات الهدنة الأولى، هي الاتفاقيات التسى عقدت بين عدد من البلاد العربية من جهة والكيان الصهيونى من جهة أخرى، في أعقاب الحرب العربية المسهيونية الأولى (١٩٤٨). وقد جرت المفاوضات بين الجانبين في رودس بشكل غير مباشر إذ كان الاتصال يتم عن طريق طرف ثالث هو الوسيط الدولي رالف بانش الذي جاء إلى المنطقة بعد مقتل الوسيط الدولى الكونت برنادوت.

## ١. اتفاقية العدنة المصرية — الصعيونية:

وقعت اتفاقية الهدنة بين مصر والكيان الصهيوني في ٢٤ شباط ١٩٤٩ وهي أول اتفاقيات الهدنة من حيث الترتيب الزمني للتوقيع. وقد وقعها عن المحكومة المصرية العقيد محمد إبراهيم مسيف الدين والعقيد محمد كسامل الرحماني، وعن الحكومة الصهيونية والترآتيات والعقيد بيغال بادين واليام سامون وتضمنت الاتفاقيات المواد التالية.

# المادة الأولى:

بغية المساعدة على إعادة سلام دائم إلى فلسطين، واعترافاً بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الصدد، فيما يتعلق بمستقبل العمليات العسكرية للفريقين، تؤكد فيما يلي المبادئ التالية، التي ستكون موضع مراعاة دقيقة مسن جسانب الفريقين خلال الهدنة.

ا. يحترم الفريقان كل الاحترام توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى استخدام
 القوة العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين.

٧. لا تقوم القوات المسلحة – البرية أو البحرية أو الجوية، لأي من الفريقين – بأي عمل عدواتي، أو تخطط لمثل هذا العمل، أو تهديد به، ضد شعب الفريق الثاني أو قواته المسلحة مع العلم أن استخدم لفظه (تخطط) في هذا الإطار لا علاقة لها بتخطيط الأركان العادي، كما يمارس عادة في المؤسسات العسكرية.

٣. يحترم حق كل من الطرفين في أمنه وتحرره من الخوف من هجوم تشنه
 القوات المسلحة للغريق الأخر، كل الاحترام.

٤. يسلم بأن إقامة هدنة بين القوات المسلحة للفريقين خطوة لابـــد منها نحــو
 تصعفية النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطين.

### المادة الثانية:

١٠ يناء على المبادئ المذكورة وعلى قراري مجلس الأمن الصــــادرين فـــي ٤
 ١٦٠ تشرين الثاني ١٩٤٨، تمت إقامة هدنة عامة بيـــن القــوات المســلحة للفريقين البرية والبحرية والجوية.

٢. يمنع أي عنصر من القوات البرية أو البحرية أو القوات شبه العسكرية لــدى الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، من ارتكاب أي عمل حربــي أو عدائى ضد القوات العسكرية، أو شبه العسكرية للفريــق الأخــر، أو ضعــد

المدنيين داخل الأراضي التي تخضع للفريق الآخر، كما يمنع من عبور ها، أو دخول مياه الفريق الأخر على مساقة ثلاثة أميال من ساحله.

#### المادة الثالثة:

- ا. بناء على قرار مجلس الأمن الصادر في ٤ تشرين الثاني ١٩٤٨، وبغية
   تتفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ١٦ نشرين الشاني ١٩٤٨، تسحب
   القوات المصرية العسكرية في الفالوجة.
- ل. يبدأ هذا الاتسحاب في اليوم الذي يلي توقيع هذا الاتفاق في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش إلى ما وراء الحدود المصرية - الفلسطينية.
- ". يتم الانسحاب بإشراف الأمم المتحدة، ووفقاً لخطة الانسحاب الموضوعة.
   في الملحق رقم (1) من هذا الاتفاق.

### المادة الرابعة:

الإشارة بشكل خاص للى تنفيذ قراري مجلس الأمن الصــــادرين فــــي ٤ تشرين الثاني و ١٦ تشرين الثاني ١٩٤٨، تؤكد المبادئ والأغراض التالية:

ا. يعترف بمبدأ عدم كمب أية فائدة سياسية أو عسكرية بموجب الهدنة التي أمر
 بها مجلس الأمن .

٧. يعترف كذلك بأن الأغراض الأساسية للهدنة وروحها لا تخدم باسترداد المواقع العسكرية المحتلة سابقاً، أو الانتقال إلى المواقع المنصوص عليها في هذا الاتفاق أو بتقديم القوات العسكرية لأي من الطرفين إلى ما وراء المواقع التي يحتلها عند توقيع هذا الاتفاق.

٣. ويعترف أيضاً بأنه يجوز لأي من الفريقين أن يؤكد المقـوق والمطـالب والمصالح ذات الطبيعة غير العسكرية في منطقة فلسطين التي يشملها هـذا الاتفاق وأن هذه التي استثنت من مفاوضات الهدنة باتفاق الفريقين، ســـتكون وفقاً لتقدير الفريقين موضع تسوية في وقت لاحق. ويشدد على أن ليس مــن غاية هذا الاتفاق تثبيت أية حقوق إقليمية أو حقوق حراسة أو أية حقـوق أو مطالب أو مصالح أخرى قد يذعيها أي من الفريقين في منطقة فلسـطين، أو في أي جزء أو موقع يشمله هذا الاتفـاق أو الاعــتراف بــهذه الحقـوق أو المطالب أو المصالح أو إلغائها أو تقويتها أو ضعافها بأي شكل من الأشـكال، سواء انبثقت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح من قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الصادر فيـــه ٤ تشـرين المصالح من قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الصادر فيـــه ٤ تشـرين التأثني ١٩٤٨، أو من أي مصدر آخر. وقد أملـــت شـروط هــذا الاتفــاق اعتبارات عسكرية فقط وهي صالحة فقط لمدة الهدنة.

#### المادة الخامسة:

١. يعرف الخط المحدد في المادة السادسة من هذا الاتفاق بخط الهدنة، وقد
 حدد وفقاً لأغراض وأهداف قراري مجلسس الأمسن الصسادرين فسي ٤
 تشرين الثاني ١٩٤٨ و ٢١ منه على التوالي.

٢. يجب أن لا يفسر خط الهدنة بأي شكل من الأشكال بأنه حـــد سياســـي أو إقليمي. وقد حدد دون أن يكون فيه إجحاف بحقــوق مــن فريقـــي اتفــاق الهدنـــة أو مطالبة أو موافقة بالنسبة إلى تسوية مشكلة فلسطين نهائباً.

- ٣. الغاية الأساسية من خط الهدنة، هي تحديد الخط الذي لا يجوز أن تتحـــرك وراء، القوات المسلحة للفريقين المعنيين، إلا بالنسبة ما نـــمس عليـــه فـــي المادة الثالثة من هذا الاتفاق.
- ٤. تظل الأحكام والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة للغريقين التي تمنع المدنيين من عبور خطوط القتال أو عبور المناطق مسن هذه الخطوط، سارية المفعول بعد توقيع هذا الاتفاق. وتطبيق خط الهدنة المحدد في المادة السادسة. (ثم تأتي بعد ذلك المادة السادسة والسابعة والشامن تتوضع بصورة أفضل بالملحقات).

#### المادة التاسعة:

١. يتم تبادل أسرى الحرب بإشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جمع مراحل ويبدأ هذا التبادل خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاق وينتهي في موعد لا يتجاوز ٢١ يوماً من بدئه. وعند توقيع هذا الاتفاق يضع رئيس لجنة الهدنة المشتركة المشكلة بموجب المادة العاشرة من هذا الاتفاق وبالتشاور مسع السلطات العسكرية المختصة للقريقين خطة لتبادل أسرى الحرب خلال المدة المذكورة في أعلاء، تحدد تاريخ مكان التبادل وأية تقصيلات أخرى بهذا الشأن.

 بيشمل تبادل الأسرى هذا جميع الملاحقين قضائياً. والذين صدرت بحقـــهم أحكام بجرائم ومخالفات أخرى ارتكبوها.

- ٣. تعاد جميع الأمتعة الشخصية والإشياء القيمة والرسماتل والوشائق ومستندات إثبات الهوية والأمتعة الشخصية مهما تكن طبيعتها. سواه التسي تخص أسرى الحرب الذين يتم تبادلهم. أو التي تخص القوات المسلحة التي ينتمون إليها إذا كانوا قد هربوا أو توفوا.
- 3. يبت في جميع المسائل التي لا تنص عليها أحكام هسذا الاتفاق -- بشكل
   خاص -- طبقاً للمبادئ التي حددها الميثاق الدولي المتعلق بمعاملة أسسرى
   الحرب الموقع في جنيف في ٢٧ تموز ١٩٧٩.
- ٥. تتولى لجنة الهدنة المشتركة التي تنص عليها المادة للعاشرة من هذا الاتفاق
  مسؤولية تحديد مصير الأشخاص المقودين. داخل الأراضي التي تخضيع
  لأشراف أي من الفويقين، بغية تسهيل لإسراع في تبادلهم. ويتعهد كل
  مسن الفريقين تقديم كل معونة ومساعدة إلى اللجنة خلال قيامها بمهمتها.

#### الملاة العاشرة:

- ا. تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من سبعة أعضاء، يعين كل من فريق هذا الاتفاق ثائثة منهم، ويرأسها رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على الهدنة أو أحد كبار الضباط من فريقي المراقبيان التبام لهذه الهيئة، يعينه رئيس الأركان بالتشاور مع فريق الاتفاق.
- تتخذ لجنة الهيئة المشتركة من العوجة مقراً لها، وتعقد اجتماعاتــها فـــي المكان والوقت اللذين تراهم مناسبين للقيام بمهماتها بشكل فعال.
- ٣. يدعو رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على الهدنة المشـــتركة إلـــى
   الاجتماع الأول في وقت لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا الاتفاق.

- 3. تستند قرارات لجنة الهدنة المشتركة ما أمكن إلى مبدأ الاجتماع وفي حالة تعذر الاجتماع تتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجناء الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم. وفي ما يتعلق بالمسائل ذات المبدأ، تحال القضية إلى لجنة خاصة تتألف من رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية الذي يدعو اللجناة إلى الاجتماع في أثرب وقت ممكن.
- منع لجنة الهدنة المشتركة أنظمتها الخاصة بها، وتعقد الاجتماعات بعد
   إشعارات يتلقاها الأعضاء من الرئيس، ويكون النصاب القانوني للاجتماع
   باكثرية الأعضاء.
- آ. تخول اللجنة صلاحية استخدام مراقبين قد يكونون من الموسسة العسكرية لفريقين أو من المعسكريين العاملين مع هيئة المراقبة الدولية على الهدن.....ة، أو من الجانبين بأحداد تعتبرها ضرورية للقيام بمهماتها، وفي حال توظير...ف مراقبين دوليين يبقى هؤلاء المراقبون تحت قيادة رئيس أركان هيئة المراقب...ة الدولية على الهدنة، وتكون المهمات ذات الطبيعة العامة أو الخاص...ة التي يتعهد بها إلى المراقبين الدوليين المحقين بلجنة الهدن...ة المشتركة، وهذا بمواققة رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على الهدنة أو ممثله المنتدب الذي يمل رئيساً لها.
- ٧. تحال جميع المطالب أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، والتي يتقدم بها أي من الفريقين، على لجنة الهدنة المشتركة فوراً من قبل رئيسها، وتتخذ اللجنة الأجراء الذي تراه مناسباً بهدف تحقيق تمدوية علالمة ومرضية للجانبين، وعن طريق أجهزة مراقبتها وتحقيقها بصدد جميع هدذه المطالب والشكاه ي.

٨. عندما ينشب خلاف على معنى نص معين في هذا الاتفاق، يعتمد تفسسين لجنة الهدنة شريطة أن يخصع ذلك لحق الاستثناف، كما هو منصوص فسي الفترة ٤، ويجوز للجنة حسب تقديرها، ومتى اقتضست الحاجسة ذلك، أن توصي الفريقين بين حين وحين إدخال تعديلات على نصوص هذا الاتفاق.

٩. ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إلى الأمين العمام للأمم المتحدة للم الأمم المتحدة.

١٠ يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقسل والوصسول في المنطقة
 المشمولة بهذا الاتفاق إلى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنسسه في
 حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية الأصوات بستخدم مراقبوا الأمم المتحدة.

١١. توزع نفقات اللجنة غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة بين فريقـــي .
 هذا الاتفاق بالتساوي.

### المادة الحادية عشر:

لا يمس أي بند من بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال حقـــوق أي من الفريقين أو مطالبة أو موافقة في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين.

ا. لا يخضع هذا الاتفاق للمصادقة وقد جرت فيه المفاوضات وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن الصادر في ١٦ تشرين الثاني ١٩٤٨، الذي دعا السسى إقرار الهدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية و إلى سلم دائم في فلسطين، فأنه يبقى نافذاً حتى يتام التوصل إلى تسوية سلمية بين الفريقين باستثناء ما ورد في البند الثالث من هذه المادة.

٧. يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو وأي مسن أحكامه، ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين الأولى والثانية، في أي وقست. وإذا لم يتوصل إلى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحسدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجسوز لأي مسن الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الأحكام الواردة فسي هذا الاتفاق باستثناء المادتين الأولى والثانية. ويكون الاشتراك في موتمر كهذا إلزامياً للفريقين.

٣- إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند ٣ من هذه المادة عن حل متفـــق عليه المقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين أن يرفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة طلباً للحل المنشود على أســـاس أن هــذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الأمن في سبيل إقـرار السلم فــي فلسطين.

ا. ينسخ هذا الاتفاق الاتفاق العام لوقف إطلاق النار بيــــن مصـــر والكيـــان
 الصهيوني الذي اشترك فيه الفريقان في ٢٤ كانون الثاني ١٩٤٥.

٥. وقع هذا الاتفاق على خمص نسخ، يحتفظ كل من القريقين بنسخة منها، وتسلم نسختان إلى الأمين العام الأمم المتحدة لإرسالها إلى مجلس الأمسن وإلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين ونسخة إلى الومبيط لفلسطين بالوكالة وثباتاً لذلك وقع ممثلو الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق بحضور وسبط الأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة ورئيس أركسان هيئة مراقبة المهنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة ورئيس أركسان

## الملحق (١) -خطة الاسحاب من القالوجة.

يجري سحب القوات المصرية بجميع معداتها العسكرية من منطقة الفالوجة إلى نقاط وراء الحدود المصرية – الفاسطينية وفقاً للخطة التالية:

 آبدأ عملية الانسحاب في ٢٦ شباط ١٩٤٩، فسي الساعة ٥٠٠ بتوقيست غرينيتش وتكون تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل.

٢. بالنظر إلى كثرة عدد القوات المشمولة بهذا التدبير، وفي سبيل التقليل مسن احتمال الاحتكاك والحوادث، ولضمان المراقبة القعالــة مسن جانب الأمسم المتحدة أثناء عملية الانسحاب، يتم الانسحاب خلال خمسة أيام مسن تساريخ تتفيذ خطة الانسحاب.

٣. يستخدم طريق الفالوجة عراق سويدان - بربرة - غزة - رفح طريقاً للانسحاب شرط أنه إذا تبين أنه لا يمكن سلوك هذا في تساريخ الانسحاب، فعلى رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة أن يختار طريقاً آخر بالتشاور مع الفريقين.

على القائد العام للقوات المصرية في فلسطين قبل الوقت المحدد للانسحاب بثماني وأربعين ساعة على الأقل، أن يقدم إلى رئيس أركان الأسم المتحدة (أو ممثله) للموافقة، خطة مقصلة لمحب الحامية المصرية من الفالوجة على أن تشمل ثلك الخطة: عدد القوات ومقدار ونوع المعحدات التي سيجري سجبها كل يوم، وعد ونوع الميارات التي ستمتخدم كل يصوم في حركة الانسحاب، وحدد الرحلات اللازمة لإتمام الحركة كل يوم.

 مكون الخطة المفصلة المشار اليها في الفقرة ٤ في أعلاه مبينة على ترتيب أسبقية في عملية الانسحاب يحدد رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنــة التابعــة للأمم المتحدة ويتضمن أموراً أخرى على أنه بعد نقلا المرضى والجرحى الذي جرى فعلاً، تسحب أولاً قوات المشاة بأسلحتها الخاصة وأمتعتها، ولا تسحب المعدات الثقيلة إلا في المرلحل الأخيرة من العملية. وتعرف المعدات الثقيلة بالمدفعية والسيارات المصفحة والدبابات وناقلات ومدافع برن وفي سبيل منع احتمال وقوع الحوادث بعد وصول وحدات المشاة إلى الأماكن التي تقصدها، يجري سحب المعداث الثقيلة إلى نقطة في الأراضي المصرية يعينها رئيس أركان الأمم المتحدة وهناك توضع كممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة. وختمها إلى أن يتأكد رئيس الأركان مصرية المختصة.

آ. على السلطات والضباط الصهاينة في منطقة الفالوجة – غــزة أن يبذلوا معونتهم التامة في هذه العملية، وهم مسؤولون عن التأكد من خلـــو طريــق الاتصحاب وعدم وجود عوائق مهما كان نوعها أثناء حركـــات الاتصحاب، ومن بقاء القوات الصهيونية أثناء العملية بعيدة عن الطرق المســـتعلمة فــي عملية الاتسحاب.

٧. يرابط المراقبون العسكريون للأمم المتحدة مع القوات المصرية والصهيونية للتأكد من تقيد الفريقين تقيداً تاماً بخطة الإنساب هذه وبالتعليمات اللاحقة التي قد يصدرها رئيس أركان الأمم المتحدة وحدد دون سواه بكل تقتيش قد يكون ضرورياً في لجراء عملية الانساب وتعتبر قراراتهم في جميم هذه الحالات نهائية.

# الملحق (٢) تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين:

بناء على الاعتبارات العسكرية وحدها التي تشمل القوات التابعة الهريقي هذا الاتفاق، وكذلك قوات الفرق الثالث في المنطقة غير المشمولة بهذا الاتفاق، يعتبر تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين كما يلي:

أ. الجبهة الغربية: المنطقة الواقعة إلى الجنوب والغرب من الخط المحدد فــــي
 البند.

١٠ من مذكرة ١٣ تشرين الثاني ١٩٤٨، حول تتغيذ قرار مجلس الأمسن الصادر في تشرين الثاني ١٩٤٨، من نقطة ابتدائها بالغرب إلىسى النقطسة الواقعة عند خط الهاجرة ١٢٥٨١١٩٠ ومنها جنوباً على طول الطريق المؤدية إلى طريق حنا الفالوجة عند خط الهاجرة ١٢١٤٠٨٣٣ – بسئر المودية إلى الشمال من بئر عملوج عند النقطة ٢٠٤٠.

٧. الجبهة الشرقية: المنطقة إلى الشرق من الخط المحدد في الفقرة (أ) في أعلاه ومن النقطة ٢٠٤ إلى أقصى نقطة في جنوب فلسطين، بخط مستقيم يدل على نصف المسافة بين الحدود المصرية – الفلسطينية وبين الحدود الأردنية – الفلسطينية.

# الملحق (٣) تحديد قوات الدفاع:

# ولاً: القوات البرية

بجب أن لا تتعدى: (أ) – ٣ كتانب مشاة كل كتبية لا تربيد علي ٨٠٠ من الضباط وسائر الرتب ولا تشمّل على أكثر من ١ – ٤ سرايا بنادق مسم

الأسلحة المعتادة للمشاة (بنادق و رشاشات خفيفة و مسدسات رشاشة و مدافع هاون خفيفة و بنادق مضادة للدبابات أو مدافسع صار وخولة) ٢٠ – سرية سادة (دعم) مسلحة بما لا يزيد على ٦ رشاشات متوسطة و ٦ مدافع هاون لا يزيد عبارها على ٣ بوصات و٤ مدافع مضادة للطائرات لا يزيد عبارها على ٢٠ رطلاً. (ج) بطارية واحدة مؤلفة من ٨ مدافع مضادرة للطائرات لا يزيد عبارها على ٤٠ مليمتراً.

- ٧. تستثنى الأسلحة التالية من مفهوم عبارة قوات الدفاع:
- أ. المصفحات كالدبابات والسيارات المصفحة وناقلات مدافع برن والسيارات نصف المجنزرة والشاحنات وغيرها من وسائل النقل المصفحة.
- +. جميع الأسلحة والوحدات المساندة غير تلك المحددة في البند (١) (أ) ٢ والبند (١) (+) و) في أعلاه.
- ٣. تستخدم الوحدات الإدارية وفقاً لخطة تعدها وتوافق عليها لجنـــة الهنـــة المشتركة.

# ثانياً: القوات الووية

في المناطق التي تسمح فيها بوجود قوات الدفاع، يجب التقيد بالشــــروط التالية فيما يتعلق بالقوات الجوية.

- ا. لا يجوز الاحتفاظ بأية مطارات عسكرية أو ساحات طيران أو ساحات هبوط أو أية منشآت عسكرية أخرى.
  - ٧. لا يجوز قيام أو هبوط أية طائرات عسكرية إلا في الحالات الطارئة.

## ثالثاً: القوات البحرية

لا يجوز أن نقام أية قواعد بحرية في المناطق التي لا يمسمح فيها إلا بقوات دفاعية ولا يجوز لأية سفن حربية دخول المياه الإقليمية الملاصقة لتلك المناطق.

# أبعاً: في المناطق التي لا يجوز الاحتفاظ فيما إلا بقوات دفاعية

يجب أن يتم التخفيض اللازم للقوات خلال أربعة أسابيع من تلريخ توقيع هـــذا الاتفاق.

وهكذا حققت اتفاقية رودس ما أرادته أميركا للكيان الصهيوني. فقد دخل النقب شماله وجنوبه وشرقه دلخل حدود الأراضي التي يسيطر عليها الكيان السهيوني وبالوصول إلى هذه الاتفاقية المصرية - الصهيونية، انتهت المرحلة الحرجة التي ركزت الدول الاستعمارية جهودها للوصول إليها. ولم يعد هناك قطر عربي يجد حرجاً في اتخاذ خطوة ماثلة. ونجح المخطط الانكلو -أمريكي في تحقيق تصويات جزئية، وعلى مراحل ومع كل بلد عربسي بصورة منفردة.

### · · اتفاقية المدنة اللبنانية – السميونية:

كان لبنان ثاني دولة عربية يوقع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني فسي ٢٣ آذار ١٩٤٩. ورغم أن توقيع الاتفاقية اللبنانية - الصهيونية والمحادثات لسهذه الاتفاقية قد حدثت في رأس الناقورة (مخفر صغير يقع على الحدود اللبنانية) إلا أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءاً من اتفاقية رودس. ولقد أراد لبنان أن يدخل في الاتفاق مادة صريحة بضمنها اعترافاً لا غموض فيه بحدوده السياسية واحتدم الجدل حول هذه النقطة، مما أطال الجلسات عدة أيام بعد ما كان

المفروض أن يتم التوقيع على الاتفاقية في جلسة واحدة. وكان تعدد الجلسات سبباً في نقل مقر الاجتماع الثاني إلى الأرض المحتلة حيث أنسام الكيسان الصهيوني مخفر حدودهم ووقع على اتفاقية الهننة اللبنانية – الصهيونية مسن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزيف حسرب، وعسن الجانب الصهيوني المقدم مردخاي ما كليف ويهوشوع بيلمان وشيطاي روزيسن وتضمنت الاتفاقية المواد التالية:

### المادة الأولى:

من أجل العمل على عودة سلام دائم في فلمسطين، وإدراكاً لأهميسة التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن في ما يتعلسق بالعمليات العمسكرية مستقبلاً لطرفي هذا الاتفاق ويؤكد الجانبان المبادئ التالية التي مدجري التقيد بها تماماً من جانب الطرفين خلال الهدنة الدائمة.

- يتعهد الجانبان من الآن فصاحداً بالتقيد التام بالأمر الصادر عن مجلس الأمن بشأن عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية فلسطين.
- ٧. يتعهد الجانبان بامتناع القوات المسلحة لكل منهما، سواء القوات البرية أو البحرية أو البحرية أو الجوية عن اتخاذ أي عمل عدواني ضد شعب أو قوات الجانب الآخر أو إعداد مثل هذا العمل مع العلم بان استخدام (إعداد) في هذا المضمون لا يوثر على عمليات التخطيط العادية لهيئة الأركان، كما هيو متبع بوجع عام في المؤسسات العسكرية.
- ٣. يحترم احتراماً كاملاً حق كل طرف في أمنه وحريته من الخـــوف مــن
   هجوم تشنه عليه القوات المسلحة للجانب الآخر.

يقر الجانبان بأن العمل بهدنة دائمة بين القوات المسلحة للجانبين خطوة
 لا مناص منها لتصنية النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطين.

#### نمادة الثانية:

يؤكد الجانبان المبادئ والأهداف التالية بقصد تتفيذ قرار مجلس الأمسن صادر في ١٦ تشرين الثاني عام ١٩٤٨.

- الاعتراف بمبدأ عدم تحقيق أية فائدة عسكرية أو سياسية من جراء الهدنسة التي أمر بها مجلس الأمن.
- ٧. كما يدرك الجانبان أنه يجب ألا يسيء أي بند من بنود هذا الاتفاق بـــأي شكل كان إلى حقوق ومطالب ومواقف أي من طرفي الاتفاق، فـــــي مـــا يتعلق بأية تسوية سلمية لقضية فلسطين يتم التوصل إليها في النهابـــة، إذا أن نصوص هذا الاتفاق تابعة من اعتداد أن عصاد بة محضة.

#### مادة الثالثة :

- لقد تم الاتفاق على هدنة عامة دائمة بين القوات المسلحة للجانبين، وذلك بموجب المبادئ السابقة الذكر وقرار مجلس الأمن الصادر فـــي تشــرين الثاني عام ١٩٤٨.
- ٧. يتعهد الجانبان ألا يرتكب أي عنصر من القوات البريـــة أو البحريــة أو البحريــة أو البحريــة الحوية العسكرية لجانب كل منهما، بما فيها القوات غير النظامية، عمـــلا من الأعمال الشبيهة بالأعمال الحربية، أو عملاً عدوانيــا ضــد قــوات الجانب الأخر، أو ضد المدنيين في الأراضي لخاضعة للجانب الأخـر، أو يعير أو يتخطى لأي سبب من الأسباب خط الحدود فـــي إطــار الهدنــة للدائمة كما هو ميين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق أو يدخل المجــال

- الجوي للطرف الأخر، أو يمر عبره أو يدخل، أو يمر عير المياه على مسافة ثلاثة أميال من ساحل الجانب الآخر.
- ٣. يتعهد الجانبان ألا يقوم بأي عمل شبيه بالأعمال الحربية أو عمل معاد من أراض تحت إشراف أحد طرفى هذا الاتفاق ضد الطرف الآخر.

## المادة الرابعة:

- ١. سيعرف الخط الوارد وصفه في المادة الخامسة من هذا الاتفاق في حدود الهدنة الدائمة، وسيحدد بموجب الهدف والقصد اللذين رميت إليهما قرارات مجلس الأمن الصادرة في ١٦ تشرين الثاني ١٩٤٨.
- ل القصد الرئيس من وراء إقامة خط الهدنة الدائمة هو تخطيـط الخـط الذي يجب على القوات المسلحة للأطراف المعنية ألا تتجاوزه.

#### الملاة الخامسة:

- ا. يجب أن يتبع خط الهنئة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
- ٢. يجب أن تتألف القوات المسلحة للجانبيين في منطقة خط الهدنة الدائمة من
   قوات دفاعية فقط كما هو معرف في ملحق هذا الاتفاق.
- ٣. يجب أن يكتمل سحب القوات إلى خط حدود الهدنة الدائمة وتقليصها إلى قوة دفاعية، بموجب الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاق. وبالمقياس نفسه، في إزالة الألغام عن الطرق الملغومة والمناطق التي جلا عنها أي من الطرفين. وتقدم الخرائط التي تحدد مواقع حقول الألغام هذه إلى الجانب الأخر خلال الفترة ذاتها.

#### الملاة السلاسية:

يجب تبادل جميع أسرى الحرب المحتجزين مسن جسانب طرفسي هذا الاتفاق، سواء كانوا من رجال القوات النظامية أو غير النظامية الأحسد الجانبين كما يلى:

- نتم عملية تبادل أسرى الحرب في جميع مراحلها بأشراف الأمم المتحدة وسيطرتها ويجب أن يتم التبادل عند رأس الناقورة خلال ٢٤ معاعة مسن توقيع هذا الاتفاق.
- يجب ان يشتمل هذا التبادل كذلك على أسرى الحرب الذين تجري ملاحقتهم جنائياً، بالإضافة إلى أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام في مسا يتعلق بجريمة أو أية مخالفة أخرى للقوانين.
- ٣. يجب أن تعاد إلى الأسرى الذين مسيجري تبادلهم، جميع الأغيراض الشخصية والمواد ذات القيمة والرسائل والوثائق وشارات الهوية وكل الأخراض الشخصية مهما كانت طبيعتها العائدة إلى هؤلاء الأسرى. وإذا كان الأسير قد هرب أو توفي فإن هذه الأغراض تعاد إلى الجانب الذي كان الأسير يعمل في قواته المسلحة.
- ٤. تقرر جميع الشؤون التي لم تتضم في هذا الاتفاق وفق المبادئ التي نصص عليها الاتفاق الدولي مسؤولية البحث عن الأشخاص المفقوديسن، سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين في المناطق الخاضعة لكل من الجانبين لتيسير تبادلهم السريع، ويتعهد كل طرف بتقديم كل تعاون ومساعدة اللحنة لتمكينها من تنفيذ هذه المهمة.

#### المادة السابعة:

- ا. تقوم لجنة دفاعية مشتركة مولفة من خمسة أعضاء، يعين فيها كل طرف في هذا الاتفاق عضويين ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة الرقابة على الهدنة التابع للأمم المتحدة أو ضابط كبير من مراقبي الهيئة يعينه رئيس الأركان بعد التشاور مع طرفي هذا الاتفاق.
- ٧. تقيم لجنة الهيئة المشتركة مقرها في موقع الحدود إلى الشمال من المطلة، وفي موقع الحدود اللبناني في الناقورة. وتعقد اجتماعاتها فسي الأمكنة والأوقات التي تراها ضرورية لتنفيذ أعمالها بنجاح وفاعلية.
- ٣. تعقد لجنة الهدنة المشتركة أول اجتماع لها بدعوة من رئيس أركان هيئة
   الرقابة على الهدنة التابع للأمم المتحدة في وقت لا يتجاوز أسبوعاً من
   توقيع هذا الإتفاق.
- ثتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة، وفق مبدأ الاجتماع إذا تيسسر ذلك.
   وفي حال عدم التوصل إلى الإجماع، تتخذ القسرارات بأغلبيسة أصسوات أعضاء اللجنة الحاضرين المشتركين في التصويت.
- ه. تعد لجنة الهدنة المشتركة أنظمتها الإجرائية الخاصه بها، وتعقد
  الاجتماعات بعد أن يكون رئيس اللجنة قد ابلغ الأعضاء قبل وقت كاف
  من موعد انعقاد الاجتماع، ويتطلب النصاب لعقد الاجتماعات أغلبية
  الأعضاء.
- آ. تكون للجنة الهدنة صلاحيات استخدام مراقبين، قد يستعان بهم مـن بيـن صفوف الهيئات العسكرية لطرفي الاتفاق أو من العسكريين التابعين لهيئة الرقابة على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من كليهما بأعداد تعتبر كافيــة

لإنجاز مهماتها. وفي حالة الاستمانة بمراقبي الأمم المتحدة في هذا الشأن، فإن هؤلاء المراقبين بيقون تحت إمرة رئيس أركان هيئة الرقابة على الهنئة التابع للأمم المتحدة. وتغضم المسلم ذات الطبيعة العاممة أو الخاصة التي توكل لمراقبي الأمسم المتحدة الملحقيسن بلجنمة الهدنمة المشتركة، لمراقفة رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثلة في اللجنمة وفحق من منهما يرأس اللجنة.

- ٧. ترفع الدعاوى المقدمة من أي من الجانبين في ما يتعلق بتتفيذ هذا الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها فسوراً. وتتخف اللجنة إجراءات بشأن كل هذه الدعاوى أو الشكاوى عن طريق جهازها الخاص بالمراقبة والتحقيق وفق ما تراه مناسباً لتحقيق تسوية علالمسة ومرضية للجانبين.
- ٨. في حال قيام خلاف في تفسير معنى بند ما من هــذا الاتفــاق، باســنثناء المقدمة والفقرتين الأولى والثانية يؤخذ بتفســير اللجنــة. وتقــدم الجنــة توصيات إلى الجانيين لإجراء تعديل في بنود هذا الاتفاق من حين لأخــر كلما دحت الحاجة إلى ذلك.
- 9. تقدم لجنة الهدنة المشتركة تقارير إلى الجانبين عن نشاطاتها في الفسترات التي تراها ضرورية وتقدم نسخة من كل هذه التقارير إلى السكرتير العلم للمتحدة، لوقدمه بدوره إلى الجهاز أو الوكالة المختصة فسي الأملم المتحدة.
- ١٠. يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها كذلك قدراً من حرية التحرك والوصـــول
   في المناطق التي يشملها هذا الاتفاق وفق ما تراه اللجنة ضرورياً في هـذا

 ١١. يتحمل طرفا هذا الاتفاق نفقات اللجنة بالتساوي باستثناء تلك النفقات المتعلقة بمراقبي الأمم المتحدة .

#### المادة الثامنة:

- لا يخضع هذا الاتفاق للمصادقة، ويوضع موضع التنفيـــذ فــورأ بمجــرد توقيعه.
- ٧. يبقى هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه والوصول إليه، وفق قرار مجلس الأمن الصادر في ١٦ تشرين الثاني لعام ١٩٤٨، القاضي بإقامـــة هدنــة القضاء على التهديد القائم على السلام في فلسطين وتسهيل الانتقــال مــن حالة الهدنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين يبقى ساري المفعول إلــى أن تتحقق تسوية سلمية بين الجانبين باستثناء ما نصت عليه الفقرة الثالثــة من هذه المادة.
- ٣. يحق لطرفي هذا الاتفاق بالاتفاق في ما بينهما تعطيل هذا الاتفساق أو أي من نصوصه أو تعليق تطبيقه في أي وقست، باستثناء المسائتين الأولى والثالثة ويحق لأي من الطرفين في حال تعذر الوصول إلى اتفاق مشترك، وبعد أن يكون قد مضى عام على وضع هذا الاتفساق موضسع التنفيذ من تاريخ توقيعه، أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر لممثلي الجانيين، بقصد إعادة النظر في أي مسن نصسوص هذا الاتفاق أو تعديله أو تعليقه باستثناء المائتين الأولى والثالثة، ويصبح لزاملً على الجانيين الاشتراك في مثل هذا الموتمر.

- 3. إذا لم يشمر الموتمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، عـن تحقيق حل منفق عليه لنقطة ما من نقاط الخلاف يحق لأي من الجـــانبين عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي للحصول على ما يريده، على أساس أنه تم الوصول إلى هذا الاتفاق وفق إجراء مجلس الأمن الـــهادف إلى تحقيق المسلام في فلسطين.
- وقع هذا الاتفاق بخمس نسخ يحتفظ كل جانب بنسخة منها، وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الأمسن الدولي ولجنة المصالحة الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحددة ونسخة إلى ألوسيط الخاص بفلسطين بالوكالة.

# لمِنْ تمريف القوات المِفاعية:

- ١. لا تتجاوز القوات الدفاعية العسكرية التي أشير إليها في الفقرة الثانيـــة مــن المادة الخامسة.
- أ. كتيبتان وسريتان من مشاة الجيش النظامي اللبناني، ويطارية ميدان واحدة مؤلفة من أربعة مدافع، وسرية واحدة مؤلفة من ١٢ سيارة خفيفة مصفحة.
   مسلحة بمدافع رشاشة، وست دبابات خفيفة مسلحة بمدافع خفيفة
   (٢٠عربة) - المجموع ١٥٠٠ ضابط وجندي.
  - ب. يجب أن لا ترابط أبة قوات حسكرية أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في
     الاقدة (أ) الأتفة الذكر، في أبة نقطة إلى الجنوب من الخط العام -القاسمية
     النبطية التحتا حاصبيا.

# ٧. في ما يتمال بالكيان العميوني:

- أ. كتيبة مشاة واحدة، وسرية مساندة واحدة، مع ستة مدافع مورتر، وستة مدافع رشاشة، وسرية استطلاع واحدة، مع ست عربات مصفحة، وست سيارات جيب مصفحة وبطارية مدفعية ميدان مؤلفة من أربعة مدافع، وفيصل مسن مهندسي الميدان، ووحدات خدمة كالتموين والمعسدات، بحيث لا يتجاوز عددهم ١٥٠٠ ضابط وجندي.
- ج. يجب أن لا تفرض أية قيود على تحرك أي من الجانبين في ما يتعلق بتموين
   أو تحرك هذه القوات الدفاعية خلف خط الهدنة.

إن ما تجدر ملاحظته في هذه الاتفاقية هو ان حدود الهدنة الجديدة بيسن لبنان والكيان الصهيوني يتوافق مع حدود فلسطين الاتتداب القسمائية، بغض النظر عن حدود الهدنة السابقة وعن كل قسرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ودن أي مراعاة لمواقع جيش الإنقاذ والجيش اللبناني عند الهدنسة السابقة.

# ٣. اتفاقية المدنة الأردنية --والكيان العميوني:

وقعت اتفاقية الهدنة بين المملكة الأردنية الهائسمية والكيان الصهيوني في ٣ نيسان ١٩٤٩، وهي الثالثة، وفق الترتيب الزمني لتوقيع الاتفاقيات العربيــة -الصهيونية. وقد وقعها عن الحكومة الأردنية كل من العقيد أحمد صدقي الجنــدي المقدم محمد المعايطة، وعن الحكومة الصهيونية روبين شلوح والمقدم موشيي ديان.

وصل الوقد الأردني إلى رودس في ٢٨ شسياط ١٩٤٩، وفسي يسوم ٣ نيسان، تم توقيع على اتفاقية الهدنة الأردنية – الصيهونيسة وتتشابه نصوص الاتفاقيات المصرية واللبنانية تشابها تاماً، بحيث يمكن إسقاطها بسهدف تجنب الإعادة والتكرار للوصول إلى المادة الخامسة.

#### المادة الخامسة:

تحدد خطوط الهدنة لجميع القطاعات، باستثناء القطاع الذي تحتله القوات العراقية من هذا الاتفاق على الشكل التالي.

- أ. في قطاع دير عرب (م.و ١٥١٠ / ١٥٧٤) شمالاً إلى نهاية الغطوط المحددة في اتفاق وفق إطلاق النار الموقع في ٣٠ تشرين الشائي سنة ١٩٤٨ لمنطقة القدس، وستتبع خطوط الهدنة خطوط المهادنة كما أوضحتها هيئة الرقابة الدولية على الهدنة.
- ب. تتفق خطوط الهدنة في قطاع القدس مع تلك الخطوط التـــي هـــدت فـــي
   اتفاق وقف إطلاق النار المنة ١٩٤٨، فيما يتعلق بمنطقة القدس.
- ج. في قطاع الخليل البحر الميت، يكون خط الهنئة كما هو مؤشر عليــه
   بالحرف (ب) في الملحق الرقم من هذا الاتفاق.
- د. في القطاع الممتد من نقطة على البحر الميت (م. ١٩٢٥ / ١٩٥٨) إلى طرف أقصى جنوب فلسطين، يحدد خط الهدنة بالمواقع العسكرية. كما تم مسحها في شهر آذار سنة ١٩٤٩، من قبل مراقبي الأمم المتحدة ويسير من الشمال إلى الجنوب.

#### المادة السلاسة:

- ١٠ اتفق على أن تحل قوات المملكة الأردنية الهاشمية محل قوات العسراق في القطاع الذي تحتله هذه القوات الأخيرة، بعد ما نقل عن الحكومـــة العراقيــة بأن هذه القوات ستسحب.
- ٢. يبين خط الهنئة في القطاع الذي تحتله القوات العراقية في الملحق الرقسم ١
   من هذا الاتفاق المؤشر عليه بالحرف أ.
- ٣. يتم إنشاء خط الهدنة المنصوص عليه في الققرة الثانية من هذه المادة علا
   مراحل وفقاً لما يلي، وإلى أن يتم ذلك تظل الخطوط العسكرية الحالية قائمة:
- أ. في المنطقة الواقعة إلى الغرب من الطريق الممتدة من يقع إلى جلجوليــــة من ثم إلى الشرق من كفر قاسم، خلال خمسة أسابيع مـــن تـــاريخ هـــذا التوقيع.
- ب. في منطقة وادي عارة إلى الشمال من الخط الممند من يقع إلــــى زبيبــــة
   خلال سبعة أسابيع من تاريخ هذا التوقيع.
- ج. في جميع مناطق القطاع العراقي، خلال خمسة عشر أسبوعاً من توقيسع هذا الاتفاق.
- ٤. عدل خط الهدنة في قطاع الخليل البحر الميت المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا الاتفاق الذي ينطوي على انحر افات ملموسة عن الخطوط العسكرية القائمة لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاشسمية بغية تغطية تعديلات الخطوط العسكرية في القطاع العراقي المحدد في الفقوة (٣) من هذه المادة.

- م. تعويضات عن الطريق التي يتم الحصول عليها بين طــول كــرم وقلقيليــة،
   توافق حكومة الكيان الصهيوني على أن تنفع لحكومـــة المملكــة الأردنيــة الهاشمية نفقات إنشاء طريق جديد من الدرجة الأولى طولها ٢٠ كيلومتراً.
- ٧. تتحمل المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية جميع القوات العراقية في فلسطين.
- ٨. يجب أن لا تفسر نصوص هذه المادة بأنها تلحق ضرراً بأي شكل من الأشكال بتسوية سياسية نهائية بين فريقي هذا الاتفاق.
- 9. ثم الاتفاق على خطوط الهدنة المحددة في المادئين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق، دون أن يكون في ذلك ظلم (حيف) يلحق بأية تسويات إقليميسة في المستقبل، أو الحدود أو بأية مطالب لأي من الفريقين بصدد ذلك.
- ١٠. يتم إنشاء خطوط الهنئة، بما في ذلك انسحاب القــوات المســلحة الــذي تقتضيه هذه الغاية خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هــذا الاتفــاق، إلا فــي الحالات المنصوص عليها خلافاً أذلك.

١١. تخضع خطوط الهدنة المحددة في هذه المسادة والمسادة الخامسة الأبسة تعديلات يتفق عليها فريقا هذا الاتفاق، وسيكون لجميع هذه التعديلات القسوة ذاتها والمفعول ذاته وكأنها ضمنت بكاملها اتفاق الهدنة العامة هذا.

#### المادة السابعة:

- ١. تقتصر القوات العسكرية لفريقي هذا الاتفاق على قوات دفاعيسة فقط، في المناطق التي على مسافة عشرة كيلومترات على جانبي خط الهدنسة، إلا إذا جعلت اعتبارات جغر افية ذلك أمراً غير عملي هسي الحسال فسي أقصسى الطسرق الجنوبي من فلسطين والقطاع الساحلي، ستكون القوات المسسموح بها في كل قطاع محددة في الملحق ٢ من هذا الاتفاق، وفي القطساع السذي تحتله القوات المراقية، ستتناول الحسابات المتعلقة بتخفيض القسوات عسد القوات المملحة في هذا القطاع.
- ٧. يتم تخفيض القوات إلى قوة دفاعية، وفقاً الفقرة المذكورة أعلاه، خلال عشوة أيام من إنشاء خطوط الهدنة المحددة في هذا الاتفاق. وتتم كذلك إزالة الألغلم من الطرق الملغومة، والمناطق التي يجلو عنها أي مسن الفريقيان، ونقال الخطط التي تدين مواقع حقول الألغام هذه إلى الفريق الأخسر خسلال المدة ذاتها.
- ٣. يخضع قوام القوات التي يجوز للغريقين الاحتفاظ بها على كل من جــــانبي خط للهدنة، الإعادة النظر بين آونة وأخرى بغية إحداث تخفيض في مثل هــذه القوات بموافقة الطرفين معاً.
- تنظيم اللجنة الخاصة فور سريان مفعول هذا الاتفاق وستوجه انتباهها لموضع الخطط والترتيبات اللازمة لمثل هذه المسائل التي يعرضها أي من الفريقين

عليها، والتي ستشمل على كل حال الأشياء التالية التي كان الاتفاق قسد تـم بشأنها وهي:

أ. حرية حركة السير على الطرق الحيوية بما فيها طريق بين لحم – القدس،
 وطريق اللطرون – القدس.

استنتاف العمل العادي في المعاهد الإنسانية والثقافية على جبل ســــكوبس
 حرية الوصول إليها.

ج. حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة واستعمال المقبرة على جبل الزيتون.

د. استثناف العمل في محطة الضخ اللطرون وتوفير الكهرباء القديمة
 واستثناف العمل فبي خط السكة الحديدية إلى القدس.

#### المادة الثامنة:

١. تكون اللجنة الخاصة ذات صلاحية في ما يتعلق بالمسائل التسي تصال عليها. ويجوز أن تكون الخطط والترتيبات التي تضعها أساساً لممار سسة أعمال المراقبة التي تقوم بها اللجنة المشتركة التي تشكل بموجب المسادة الحادية عشرة.

وتعالج بعد ذلك المادة التاسعة فكرة التخفيض المتبادل للقوى. أمسا المسادة العاشرة فتعالج موضوع تبادل الأسرى في حين تركز الفقرات الحادية عشسسرة والثانية عشرة على تنظيم عمل لجنة الهدنة ومقرها القسدم ومعالجة تطويسر العلاقات وما يجب عمله في حالة تقديم الشكوى كل ذلك يتوافسق مسع الفقرات العاشرة والثانية عشرة في الاتفاقية المصرية سابقة الذكر.

نتج عن اتفاقية الهدنة الأردنية – الصهيونية أن ضم إلى القسم الذي يحكمـــه الكيان الصهيوني مساحة تزيد على نصف مليون دونم مـــن اخصـــب أراضـــي ظسطين مما كان في حوزة الجيشين العراقي والأردني ومما لم تحتلبه القوات الصهيونية في أي فترة من الفترات ومما لم يكن الصهاينة شيئا على الإطللاق. ولم يكن فيه صهيوني واحد. واقد ضمت هذه المسلحات الشاسعة مسن أراضس المثلث العربي ومن أراضي النقب الجنوبي ومن وادي عربة حتى البحر الأحمسر بكل ما عليها من قرى ومزارع ومنشأت وألحقت بالمناطق التي يسلطر عليها الصهاينة، ونتج عن ذلك حرمان قرى عديدة مسن أراضيها ومسوارد رزقها، الصهاينة من النساء والأطفال والشيوخ من أهلها العرب إلى التشرد والعيسش حياء اللجوء والبوس.

وأصبح خط الهدنة بموجب اتفاقية رودس يمتد نحو ٣٠٠ كيلو متراً يبدأ عند ملتقى الحدود السورية - الأردنية - الصيهونية جنوبي بحيرة طبرية في الشمال، ثم يتجه معقباً مجرى نهر الأردن حتى جنوب جسر الشيخ حسين بعشوة كيلومترات، ومن هناك ينحرف نحو الغرب فالشمال ليمر شمالي جنين، حيث كيلومترات، ومن هناك ينحرف نحو الغرب فالشمال ليمر شمالي جنين، حيث يترك المدينة ومحطتها في الجانب الأردني. ثم يقطع كل من خط السكة الحديد والطريق بين طولكرم وقلقيلية ليصل إلى هذه البلدة الأخيرة التي يقترب عندها خط الهدنة إلى البحر الأبيض المتوسط حتى يصبح على بعد لا يتجاوز خمسة عشر كيلومتراً. ومن قلقيلية يتجه جنوباً تاركاً اللد والرملة في الجانب الصبهيوني عضل قرية اللطرون، التي ينعطف عندها نحو الشرق ليمر من وسلط القدم تاركاً القدس في الجانب الأردني، ثم ينحرف غرباً فيحيط بمنطقة عني يلتقي بالبحر الميت عند عين جدي، ومن وسط البحر الميت ينحرف خط الهدنة جنوباً بالبحر الميت ينحرف خط الهدنة جنوباً حتى نهايته المجنوبية في الجانب الأردني، وميناء إيلات في الجانب الأردني، وميناء إيلات في الجانب الأردني، وميناء إيلات في الجانب المديوريني.

# أتفاق المعننة العامة السورية – السعيونية:

خلال مراحل المفاوضات بين الجانبين اللبناني والصهيوني حدث خلاف حول الهدنة من الناحية الجغرافية بين فكرة (الحدود المراسية) و(الحدود الدولية) وعبر هذه المفاوضات كانت هناك محاولات متباطلة بين ساوريا والكيان الصهيوني لاستطلاع الآراء. وكان هناك وقد صوري يحضر إلى لبنان للاطللاع على بعض التفاصيل بعد انتهاء كل اجتماع ليناني – صهيوني بإشسراف الأمام المتحدة. وقام الوقد اللبناني إلى اجتماعات الهدنة بحمل رسالة من المسهيونيين إلى الموربين جاء فيها: (إننا نعتبر أن سوريا هي الركيزة في هذا الشرق، ونوى أننا إذا كنا على وفاق مع سوريا فيمكن أن نجعل من هذه المنطقة قوة ثالثة فسي العالم. ونحن ندعو سوريا إلى عهد من الوفاق تكون معنا ونكون معها، لنؤلف

وثمة ملاحظة يجب التتويه بها، وهي أن التوقيع على الهدنة بين كل مسن مصر والأردن من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، تم في رودس في الطار ما يشبه (الموتمر الدولي) بكل مظاهره وتفاصيله، في حين أن اتفاقية الهدنة بين كل من لبنان وسوريا من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى وقعت على الحدود في اطار اجتماعات بين ممثلين عسكربين عقدوا اتفاقاً لوقيف إطلاق الذار، وبتعيير آخر لم تكن الصفة السياسية مرافقة أو ملازمة لاتفاقيتي الهدنة بين لبنان والكيان الصهيوني كما هي الحسال الهدنة بين لبنان والكيان الصهيوني، وسوريا والكيان الصهيوني كما هي الحسال بالنسبة إلى مصر والأردن.

وقعت اتفاقية الهينة بين سوريا والكيان الصهيوني في ٢٠ تموز ١٩٤٩، قد وقعها عن الحكومة السورية كل من العقيد فوزي ساو والمقدم محمد ناصر والنقيب عفيف البرزة، وعن الحكومة الصهيونية المقدم موردخاي ماكليف ويموشوع بيلمان وشيطاي روزين.

تتوافق الديباجة والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الاتفاقية السورية الصهيونية مع مثيلاتها في الاتفاقيات المصرية واللباناية (بحيث يمكن الرجوع إليها قبل الاتثقال إلى المادة الخامسة التي تحمل بعض الاختلاف.

#### المادة الخامسة:

- يؤكد انه لا يجوز تفسير الترتيبات التالية المتعلقة في الهدنة بين القـــوات الصهيونية والسورية المسلحة، وبالمنطقة المجردة من المــــلاح، وكأنــها ذات علاقة، مهما يكن نوعها بالترتيبات الإقليمية النهائية بين فريقي هـــذا الإتفاق.
- ٢. بناء على روح قرار مجلس الأمن الصادر في ١٦ الثاني ١٩٤٨، حدد خط الهنئة والمنطقة المجردة من السلاح، بغيـــة الفصــل بيــن القــوات المملحة للفريقين بشكل يخفف احتمال وقوع احتكاك وحادث فـــي وقــت تتسنى فيه العودة تدريجيا إلى الحياة المدنية الطبيعية في المنطقة المجــودة من السلاح، دون أن يمس ذلك بالتسوية النهائية.
- ٣. يكون خط الهدنة خطا يسير في منتصف الطريق بين خطى المهادنة كما حددتها هيئة الرقابة الدولية على الهدنة للقوات السورية والصهيونية ويتبع خط الهدنة الحد الدولي في الأمكنة التي تسير فيها خطوط الهدنة القائمـــة في محاذاة الحد الدولي بين سوريا وفاسطين (حدود تقسيم الانتداب).
  - ٤. لا يجوز القوات المسلحة للفريقين أن تتجاوز خط الهدنة في أية منطقة.

- ٥. أ. وحين لا يتوافق خط الهدن مع الحدة الدولي بين مسوريا وقلسطين، تعتبر المنطقة بين خط الهدنة والحد منطقة مجردة من المسلاح، إلى حيسن الوصول إلى تسوية إقليمية بين الفريقين، تمنع قوات الجانبين من دخولها، ولا يسمح فيها باي نشاط نقوم به القوات العسكرية وشسبه العسكرية، ويشمل هذا الشرط قطاعي عين غيق والدردراة اللذين سيشكلان جزءاً من المنطقة المجردة من المسلاح.
- أ. يعتبر أي تقدم به القوات المسلحة لأي من الفريقين، حسكرية كسانت أو
   شبه حسكرية، أي جزء من المنطقة المجردة مسن المسلاح، إذا أكسده
   ممثلو الأمم المتحدة المشار إليهم في الفقرة التالية، انتهاكاً صارخا لسهذا
   الاتفاق.

- د. يخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة صلاحية إعادة المدنييـــن القــرى والمستعمرات في المنطقة المجردة من السلاح، واستخدام عدد محدود من رجال البوليس المحليين في المنطقة الأغــراض الأمــن الداخلــي، مسترشداً بهذا الصدد بجدول الانسحاب المشار إليه في الفقرة (د) مــن هذه المادة.

تكون على جانبي المنطقة المجردة من السلاح مناطق بينها (الملحق ٣)
 من هذا الاتفاق ترابط فيها فقط قوات دفاعية، وفقاً لتعريف القوات الدفاعية الوارد في (الملحق ٤) من هذا الاتفاق.

(وتعالج الفقرة السادسة من الاتفاقية السورية – الصهيونيسة موضدوع تبادل الأسرى، والفقرة السابعة تنظيم لجنة الهدنة المشتركة وعملها، وكيفيسة معالجة الشكوى والخلافات عند ظهورها ، أما المادة الثامنة فتعسالج الحالة الختامية للاتفاقية كل ذلك بما يتولفق مع الفقرات المماثلة في الاتفاقية اللبنانيسة – الصهيونية).

وتضمن الملحق رقم (١) تحديد الهدنة بين سوريا والكيان الصهيوني. وذلك ضمن ٢٤ بنداً تفصيليا وهو خط يسير بمحاذاة خط الحدود الدولية تقريباً بين سوريا. وفلسطين قبل حرب ١٩٤٨.

أما الملحق رقم (٢) فقد تناول مسائل سحب القــوات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للفريقين. مع جميع معداتها العسكرية. من المنطقة المجــردة من السلاح. كما هي محدده في المادة الخامسة من الاتفاق خلال مهلة الشــي عشر أسبوعا من تاريخ توقيع الاتفاق كما تناول الملحق المذكور مسائل نــزع حقول الألفام وإز الة التحصينات الثانية في المنطقة المجردة من السلاح فــي كل قطاع بنهاية الأسبوع الثالث والسادس والثاني عشر علــي التوالــي مــن تاريخ توقيع الاتفاق (وهي المواعيد ذاتها التي يتم خلالسها) سحب القـوات السكرية خلال مراحل ثلاث، ضمن مهلة الأثنتي عشر أسبوعاً المشار إليــها آنفاً).

وتضمن الملحق رقم (٣) تحديد (منطقة الدفاع) التي لا يسمح فيها بوجود قوات عسكرية تزيد عن القوات المحددة في الملحق (٤). وتحددت المنطقة المنكورة على الجانب السوري بالمنطقة الممتدة من الحدود إلى خط الإحداثيات الشمالي الجنوبي رقم ٤٠٢، وبما أن خط المهنة المنكور يمر في نتوء (مشمارها يردين) تكون منطقة الدفاع على بعد مستة كيلومسترات إلى الموسدة المنكور واعتبرت القرى التي تخترقها الخطوط المحددة لمنطقة الدفاع داخله كلها في منطقة الدفاع.

وتتاول الملحق رقم (٤) تحديد قوات الدفاع على النحو التالى:

# ولاً: القوات البرية

# ١. يجب أن لا تتجاوز هذه القوات ما يلي:

. ثلاث كتائب مشاة لا يزيد عدد كل منها عن ٢٠٠ رجل، على الانتصدى الأسلحة المرافقة لكل كتيبة ١٢ رشاشاً متوسطاً من عيار ٨ مم على الأكثر و٦ هاونات من عيار ٨ مم على الأكثر و٦٠ هاونات من عيار ٨ مم و٤ مدافع مضاد الدبابات من عيار لا يتجاوز ٥٧مم. منت مفارز خياله المقوات السورية. على ألا تتعدى كل مفرزه ١٣٠ رجللاً. مفرزتا استطلاع القوات المسهونية. تتألف كل منهما من تسع سيارات جيب ثلاث عربات نصف مجنزرة. ولا يتجاوز أفرادها ١٢٥ رجلاً.

ب. ثلاث بطاریات من مدفعیة المیدان. علی ألا بزید عدد كل بطاریة عنی ۱۰۰ چل. وتتألف كل بطاریة من أربعة مدافع لا بزید عیارها علی ۷۰ مم وأربعـــة شاشات لا بزید عیارها علی ۸ مم.

لا تتجاوز الوحدات الإدارية الملحقة بالقوات المحددة أعلاه ما يلى:

- ١٠٠ رجل لأغراض التموين.
- وحدة مهندسين لا يتجاوز عددها ٢٥٠ رجلاً.
- نستثني من عبارة (قوات الدفاع) الدبابات بالمصفحات وعربات نقل الجنود
   المدرعة.

# ثانياً: القوات الجوية:

في المناطق التي لا يسمح فيها إلا بقوات نفاعية . يمنع استخدام الطائرات العسكرية.

# ثالثاً: القوات البحرية: (بسبب وجود بحيرة طبرية )

لا يسمح بوجود أية قوات بحرية في منطقة الدفاع التي لا يسمح فيسها بقوات دفاعية. ويجب أن يتم التخفيض اللازم للقوات خــــلال ١٢ أســبوعاً مــن تاريخ توقيم هذا الاتفاق.

لا تفرض أية قيود على حركة وسائط النقل المستخدمة لنقل قوات الدفاع. والمؤن داخل منطقة الدفاع.

# الصادر والراثء

# المعادر باللغة العربية:

- · ايراهيم خليل أحمد- "الوطن العربي في العهد العثماني ١٥١٦-١٩١٣ ا الموصل - ١٩٨٣م.
- أيراهيم خليل أحمد وخليل علي مراد "إيران وتركيا" الموصل ١٩٩٧م.
  - أبو القاسم سعد الله "الحركة الوطنية الجزائرية" بيروت- ١٩٦٩م.
    - أبو المجد ، صبري "فينتام شعباً ونضالاً " مصر ١٩٦٩.
  - أحمد إبراهيم خليل وآخرون تاريخ العالم الحديث" الموصل ١٩٨٩.
    - أحمد توفيق المدنى "هذه هي الجزائر" القاهرة ١٩٥٦م.
    - أحمد حمروش "قصة تُورة ٢٣ يوليو" بيروت ١٩٧٤م.
- . أحمد عبد الرحيم مصطفى "تـــاريخ مصـــر السياســـي" الإســكندرية -١٩٦٧م.
  - . أحمد عطية الله "القاموس السياسي" القاهرة ١٩٦٨م.
  - أحمد قدري "مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى" دمشق ٩٥٦ ام.
    - . أحمد محمود "عمر المختار" القاهرة ١٣٥٣ه.
- أحمد نوري النعيمي "ظاهرة التعدد الحزبي في تركيسا ١٩٤٥ ١٩٨٠ بغداد ١٩٨٩م.
- إسماعيل أحمد ياغي- "تطور الحركة الوطنيــة العراقيــة ١٩٤١-١٩٥٢"-بغداد - ١٩٧٩م.

- ١٤. إسماعيل صبري مقلد "الاستراتيجية والسياسة الدولية، المفاهيم والحقائق
   الأساسية"- بيروت ١٩٧٩م.
  - ١٥. ألبرت حوراني "الفكر العربي في عصر النهضة" بيروت ١٩٧٧م.
    - ١٦. أمين بديقة -- " المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية" بيروت -- ١٩٧٤.
      - ١٧. أمين حسين -- " العراق في العصر السلجوقي" بغداد ١٩٦٥.
      - ١٨. أمين سعيد "ثورات العرب في القرن العشرين" القاهرة (د.ت).
        - 11. أنيس صايغ "الهاشميون وقضية فلسطين" بيروت ١٩٦٦م.
- الأيوبي ، هيثم، تاريخ حرب التحرير الوطنية الكوريــة (١٩٥٠ ١٩٥٠) بيروت ١٩٧٣.
- ٢٢. باركر أرنست "الحروب الصليبية" ترجمة الباز العريني بـيروت –
   ١٩٦٧.
- ٢٣. بيپر رنيوفن "تاريخ القرن العشرين" نرجمة نور الدين حاطوم لبنان –
   ١٩٦٩م.
- - ٧٥. البدرري، اللواء حسن وآخرون "حرب رمضان " القاهرة ١٩٧٤.
- ٢٦. البزاز، عبد الرحمن "العراق من الاحتلال متى الاستقلال" بفداد ١٩٦٧.
- ٢٧. بونية غابرييل "الحرب النورية في فيتنام" ترجمة أكرم الديراوي والمقدم
   هيشم الأيوبي بيروت ١٩٧٠.

- تايلر، أ، جهب " الصراع على السيادة في أوروبا ١٨٤٨ ١٩١٤" ترجمة
   د. كاظم هاشم نعمة ود. يونيل يوسف عزيز الموصل ١٩٨٠.
- تشليلدز ، ارسكين " الطريق إلى السويس" ترجمــــة خـــيري حمـــاد القاهرة – ١٩٩٢.
  - ٣. التكريئي، سليم طه --"حرب في كوريا" بغداد ١٩٥٠.
    - ٣. التل، عبد الله- " كارثة فلسطين" القاهرة ١٩٥٩.
- ٣٠ تونغ، ماوتسي "حرب العصابات تعبويتها الأساسية وعملياتها" ترجمسة ناجي علوش - بيروت - ١٩٧٠.
- ٣. جابر إبراهيم الراوي "الحدود الدولية ومشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي" - البصرة - ١٩٧٤م.
  - ٣٠ جرجي زيدان تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر" بيروت.
    - ٣. جلال أمين اشخصيات لها تاريخ" لندن ١٩٩٧م.
- ٣. جلال الفاسي "محاضرات في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولسي"
   القاهرة ١٩٥٥م.
- جورج انطونيوس "يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية" ترجمـــة د. ناصر الدين الأمد ود. احسان عبـــاس. ط١.ط٥- دار العلـم الملايبـن (بيروت. ١٩٦٦م، ١٩٧٨م).
- آ. الجوهري، عبد الحميد "الخليج العربي وعدمان الحلفاء عبل العراق" بغداد 1994.
- ن. جياب فونغوين " أيام لاتنسى" ترجمة سيسهيلة منصدور بيروت ۱۹۸۳ "حرب المقاومة الشعبية" ترجمة ناجي علوش ومنير شفيق بسيروت
   ۱۹۲۷.

- ٤٠. حاطوم، نور الدين " تاريخ عصر النهضة الأوروبية" بيروت ١٩٦٨.
  - ٤١. حبشي، حسن "الحروب الصليبية الأولى" القاهرة- ١٩٥٨.
- ٤٢. الحريري، الفريق فاروق الحرب العالمية الأولى" ج٢، بغداد ١٩٩٠.
  - ٤٣. حسن البدري وآخرون حرب رمضان القاهرة ٩٧٤ م.
- ٤٤. حسن سليمان محمود "ليبيا بين الماضى والحاضر" القاهرة ١٩٦٢م.
  - 20. حسن محمد جوهر وآخرون -اليبيا" القاهرة ١٩٦٠م.
- ٢٦. حسن نافعة "الأمم المتجدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ١٩٤٥م ام" ١٩٤٥م.
- حسين غنيم "الاستعمار الأمريكي وحلف جنوب شرق آسيا" القـــاهرة –
   ١٩٥٨م.
- ٤٨. حسين، فاضل وكاظم هاشم نعمة التاريخ الأوروبي الحديث " الموصل ١٩٨٧.
  - ٤٩. الخشاب وفيق حسن "أسيا" بغداد ١٩٦٤.
  - ٥٠. خليل، عماد الدين "عماد الدين زنكي" -- بيروت ١٩٧١.
- ١٥٠ الدبس، شاكر " الدول العربية في منظمة الأمم المتحدة" دمشق ١٩٤٨.
  - ٥٢. الدسوقي، محمد كحال -" تاريخ ألمانيا" مصر ١٩٦٩.
- - ٥٤. الديراوي، عمر تاريخ الحرب العالمية الأولى"- بيروت ١٩٦٦.
- ٥٥. ذوقان قرقوط تطور الحركة الوطنية في سوريا ١٩٢٠ ١٩٣٩ ام بيروت ١٩٧٥.

- الراوي ، جابر ليراهيم -- " للحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيرانية" بغداد ١٩٧٥.
- ٥. رجاء حسين "المسؤولية التاريخية في مقتل الما ك غــازي" بغــداد –
   ١٩٨٥م.
- وفعت كمال " تاريخ القرن العشرين" ترجمة د. نور الديسن حساطوم –
   لبنان ١٩٦٩.
- . روجیه غارودي "في سبیل نموذج وطني الاشتراکیة" ترجمة فواد أیــوب
   دمشق.
- ". روم لائد -"أزمة المغرب الأقصى" ترجمة إسماعيل علي وحسين الحــوت - القاهرة - ١٩٦١م.
  - · رياض الصمد "العلاقات الدولية في القرن العشرين" بيروت (د.ت).
- ريتشارد بارنت "حروب التدخل الأمريكية في العــــالم" ترجمــة منعــم
   النعمان بيروت ١٩٧٤م.
- ريدر بولارد "بريطانيا والشرق الأوسط" ترجمة حسن أحمد السلمان بغداد – ۱۹۵۷م.
  - · زاهية قدوره "تاريخ العرب الحديث" بيروت ٩٧٥ م.
  - · زين، نور الدين "الصراع الدولي في الشرق الأوسط" بيروت ١٩٧١.
- سالمون، مالكوم- "أضواء على الهند الصينية" ترجمة رفعــت السعيــد القاهرة ١٩٨٦.
  - . سعد الدين الشاذلي "حرب أكتوبر" بيروت ١٩٨٠م.
  - . سليم طه التكريتي "حرب في كوريا" بغداد ١٩٥٠م.

- ٦٠. شكري، محمد عزيز ١ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية الكويت - ١٩٧٩.
- ٧٠ شكري، محمد قواد الصراع بين البرجوزاية والإقطاع ١٧٨٩ ١٨٤٨ –
   القاهرة ١٩٥٨.
- ٧. الشناوي، عبد العزيز -- أوروبا فقي مطلع العصور الحديثـــة القـــاهرة ١٩٧٥.
- ٧٠. شنايدر، لويس " العالم في القــرن العشـرين" ترجمــة سـعيد عبـود
   السامرائي بيروث (د.ت).
- ٧. شيدرن وليام "تاريخ ألمانيا الهتلرية" ترجمة خيري حماد بيروت –
   ١٩٦٦.
- ٧. صالح، محمد محمد و آخرون "الدول الكبرى بين الحربين العالميتين ١٩١٤
   ١٩٤٥ الموصل ١٩٨٤.
- صلاح الدین عبد القادر الفائز "عشرون عاماً مـع حرینا مـع إسـرائیل (۱۹۶۸ - ۱۹۶۷م) – بغداد – (د.ت).
- صلاح العقاد "المغرب العربي من الاستعمار الفرنسي إلى التصرر القومي" - ج٢ - دار الطباعة الحديثة (دث).
- ٧. الصمد، رياض العلاقات الدولية في القرن العشرين بيروت (د.ت).
- ٧. صوف، محمد مصطفى " انكاترا وقناة السويس ١٨٥٤ ١٩٥٦ القـلهرة
   (د. ت).
  - ٧. ضرار صالح ضرار ~ تاريخ السودان الحديث " بيروت ١٩٦٥م.
  - ٨. طابع، احمد فرج " فلسطين في الهيئات الدولية القاهرة ١٩٤٦.
  - ٨. طالب محمد وهيم "مملكة الحجاز ١٩١٦-١٩٢٥" البصرة ١٩٨٧م.

- · عاشور سعيد عبد الفتاح " الحركة الصليبية" القاهرة -١٩٦٣.
- أ. . العبادي، أحمد مختار " قيام دولة العماليك الأولى في مصـــر والشــام" –
   بير وت ١٩٦٩.
  - /. عباس، محمد جلال " فيتنام قصة كفاح شعب "- القاهرة ١٩٧٠.
- ٨. عبد الحميد البطريق تتاريخ أوروبا الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمـر فينا الرياض (د.ت).
- ٨. عبد الرحمن البزاز "العراق من الاحتلال حتى الاستقلال" بغداد ١٩٦٧م.
  - · عبد الرزاق الحسنى "الثورة العراقية الكبرى ١٩٢٠" بغداد (د.ت).
    - /. عبد الرزاق الفهد تاريخ العالم الثالث" بغداد ١٩٨٩م.
  - مبد العزيز سليمان نوار وعبد الحميد نعني "التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية" – بيروت – ١٩٧٣م.
- 9. عبد العزيز سليمان نوار "التاريخ المعاصر أوروبا من الحرب البروسية الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية" – القاهرة – ١٩٨٢م.
- ٩. عبد القادر ، دريد- " سياسة الناصر صلح الدين الأيوبي بغداد ١٩٧٦.
- 9. عبد الكريم رافق "العـــرب والعثمــانيون ١٥١٦م-١٩١٦م" دمشــق –
   ١٩٧٤م.
- عبد الله بن أحمد النور "ثورة اليمن ١٩٤٨ ١٩٦٨" القاهرة ١٩٦٨ ام.
- 9. عبد المعطى، فتحي فوزي " المزاعم الصهيونية في فلسطين" القاهرة--(د.ث).

7193Y

- ٩٥. عبد الوهاب القيسي وآخرون" تاري العالم الحديث ١٩١٤م ١٩٤٥م" –
   الموصل ١٩٨٣م.
- ٩٦. العريني، السيد الباز " الشرق الأوسط والحروب الصليبيسة" القاهرة –
   ١٩٦٣.
- ٩٧. على رضا تلصمة الكفاح الوطني في سوريا ١٩١٨م ١٩٤٦م حلب –
   ١٩٧٩م.
  - 1/. على الشلقاني "ثورة الجزائر" القاهرة ١٩٥٦م.
    - ٩٩. عمر برادلي "تاريخ جندي" ١٩٥١م.
- ١٠٠ فائز، صلاح الدين محمد " عشرون عاماً مع رحينا مع إسرائيل" بغداد
   ١٩٧٧ -
  - ١٠١. فاروق صالح العمر "الأحزاب السياسية في العراق ١٩٢١م-١٩٣٢م".
- ١٠١. فاضل البراك "دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب صع بريطانيا ١٩٤١م"- بغداد - ٩٧٧٩م.
- ١٠٢. فاضل حسين وكاظم هاشم نعمه "التــــاريخ الأوروبــــي الحديـــث ١٨١٥م –
   ١٩٣٩هـ الموصل ١٩٨٣م.
  - ١٠٠. فؤاد دواره -"سقوط حلف بغداد" القاهرة ١٩٥٨م.
  - ١٠٠. فواد شباط "الحقوق الدولية العامة" جامعة دمشق ١٩٦٥م.
- ١٠٠ فيشر، هـأل، "تاريخ أوروبا في العصر الحديث ١٧٨٩ه-١٩٥٠م" ترجمـة أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع – القاهرة – ١٩٦٤م.
  - ١٠١. القصاص، فواد أسرار حرب حزيران بيروت ١٩٦٧.
- ١٠/ القيسي، عبد الوهاب وآخرون "تاريخ العالم الحديث ١٩١٤ ١٩٤٥" –
   الموصل ١٩٨٣.

- ١٠ كارلتون هيز التاريخ الأوروبي الحديث ١٧٨٩م-١٩١٤م ترجمة د.
   فاضل حسين بغداد د ١٩٨٧م.
- - ١١. الكسواني سالم -" المركز القانوني لمدينة القدس"- عمان ١٩٧٨.
- ١١. كعوش، يوسف- " الدروس المستفادة مـن الحـروب العربيـة الإسـرائيلية ١٩٤٧ - ١٩٨٦. عمان- ١٩٨٧.
- ١١. لنشوفسكي، جورج-" الشرق الأوسط في الشؤون العالمية" ترجمة جعفـــر
   خياط بغداد ١٩٦٤.
- ١١. لويس. ل. شنايدر "المعالم في القرن العشرين" ترجمــة سـعيد عبـود السامرائي – بيروت (د.ت).
- ١٠ ليث عبد المحسن الزبيدي "فورة ١٤ تموز ١٩٥٨م في العراق" بغداد –
   ١٩٧٩م.
  - 11. لينينن ف.أ. "الدولة والثورة" موسكو ١٩٧٠م.
- ۱۱ لیکي، روبرت " حرب کوریا (۱۹۵۰ ۱۹۵۳)" ترجمة منیر شفیق.
   بیروت ۱۹۹۷.
  - ١٠. ماجد شدود قاضيا عالمية معاصرة جامعة دمشق ١٩٨١م.
    - ١٠. محمدأنيس "حريق القاهرة" بيروت ١٩٧٠م،
    - 1. محمد التونجي "مشاهير العالم" بيروت ٩٩٩ ام.
  - ١٠. محمد رجب "التوسع الإيطالي في شرق أفريقيا" القاهرة ١٩٦٠م.
- ١٠. محمد عابدين صالح "الصراع على السلطة في السودان" مصر 199٧

- ١٢٣. محمد عطار -"قلسطين وصراع القوى" القاهرة ١٩٦٧م.
- ۱۲۶. محمد عزیز شکري الإرهاب الدولي دراسة ثانویة ناقدة -- بــــیروت –
   ۱۹۹۱م.
  - ١٢٥. "التنظيم الدولي بين النظرية والواقع" دمشق ١٩٧٣م.
- ١٢٦. محمد قاسم "عيد الحميد بن باديس الزعيـــم الروحـــي لحــرب التحريــر الجزائرية" – ١٩٦٨م.
  - ١٢٧. محمد كمال النسوقي "تاريخ ألمانيا" مصر ١٩٦٩م.
- ١٢٨. "الدول الكبرى بين الحربين العالميتين ١٩١٤م-١٩٤٥م" -- الموصل ١٩٨٤م.
- ١٢٩. محمد مصطفى حنون "إنكلترا وقناة السويس ١٨٥٤م-١٩٥٦م" القاهرة (د.ث).
- ١٣٠. محمد مصطفى الشويكي آلادة الجيش العربي ١٩٢٣م-١٩٩٦م" عمان ١٩٩٦م.
- ١٣١. محمد النيرب "المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكيــة" مصــر ١٩٩٧م.
- ١٣٢. مورجنتار، هانز " السياسية بين الأمم " ترجمة خيري حماد القساهرة - ١٩٦٥.
  - ١٣٣. موسى محمد الغرب "حرب الأفيون" مصر ١٩٦٨.
  - ١٣٤. مونتغمري ب "من الورماندي إلى البلطيق" لندن ١٩٤١م.
- ١٣٥ ميتشام، جيم :نظرة أعمق على نتائج حرب فولكاند " بــيروت ١٩٨٣.
  - ١٣٦. نديم، العميد شكري محمود "حرب إفريقيا الشمالية" بغداد ١٩٧٤.

- ١. نوار، عبد العزيز سلمان وعبد المجيد النعنعي التناريخ المعاصر، أوروبا
   من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية "بيروت ١٩٨٣.
- ١٠ هيثم الأيوبي تاريخ حرب التحرير الوطنية الكوريــة ١٩٥٠م-١٩٥٣م" بيروت ١٩٧٣م.
- هيثم الكيلاني "الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربيسة الإســراتيلية ١٩٤٨ - ١٩٨٨" - بيروت – ١٩٩٢م.
- ١٠ هيز، كارلتون، "التاريخ الأوروبي الحديث ١٧٨٩ ١٩١٤ ترجمــة د.
   فاضل حسين الموصل ١٩٨٣.
- ١. وليد قمحاوي -- "النكبة والبناء فحسي الوطن العربسي" ج، بــيروت ١٩٩٢م.
- ١٠ وانتي، الجنرال أميل " فن الحرب" ترجمة أكرم ديري والمقدم هيشم
   الايوبي بغداد ١٩٨٤.
  - ١٠ يحيى جلال "العالم المعاصر" الإسكندرية ١٩٧٧.
- اليوسف، عبد القادر أحمد " العصور الوسطى الأوروبيــة" بــيروت ١٩٦٧.

# المعادر باللغة الإنجليزية:

- Albertini, luigi- "the origins of the war of 1914"-london-1967.
- Anderson, m.s "the eastern question 1774- 1923"london - 1974.
- Berkes, rossni, and bedi, mohinders "The dipkomacy of india" – califorria – 1958.

- Buss, claude asia in the modern world londan 1964.
- Cardner, iloydc-" american forign ploicy present to past" – new york – 1974.
- Clarkson, jesse,d -" ahistory of russia from the ninth century'-london - 1962.
- Clangh, ralph, "east asia and united states security" washington- 1975.
- 8. Dulles, john forster-' war of peace"- newyork 1957.
- Fairbank, jounking the united states and china'london – 1962.
- 10. Fizgerald, c.p "ahistory of east asia' lond 1973.
- 11. FontaiN, anderi- "history of codwar'- lonon 1970.
- 12. Ieiye,akira -"the cold war in asia"- new york 1956.
- Richard, storry "ahistory of modern hapan" –england. 1978
- Rosser, richard, "amintroduction to soviet forignplicy newyork – 1969.
- 15. Spean pereired -" ahistory Of india'- brition 1972.
- 16. Thoms, david -"europesince napoleon "- london 1956.
- Truman, harrys. "years of trial and hope", great britain 1957.

# العنج الأول

| <b>*</b>                                     | مقدمة            |
|----------------------------------------------|------------------|
| مات السياسية والمسحكرية - ٥ -                | المفاحيدوالمعطا  |
| Y                                            | أحزاب سياسية     |
| A                                            | أحلاف عسكرية     |
| A                                            | إخلاء            |
| 11                                           | أركان حرب        |
| 17                                           | ارهاب            |
| 1 A                                          | ازمة دستورية     |
| 1 A                                          |                  |
| 11                                           |                  |
| <b>*1</b>                                    |                  |
| Y &                                          | امداد وتموین     |
| <b>***</b>                                   | الامداد الجوي    |
| YA                                           |                  |
| <b>*</b> *********************************** | بالسنيك          |
| <b>*</b> 1                                   | البالماخ         |
| ***                                          | طارية            |
| ***                                          |                  |
| <b>7                                    </b> | النبر يستر و بكا |
| <b>"Y</b>                                    | التعطار          |
| ۴۸                                           | التحنيد          |
| T4                                           | to well          |
| £1                                           | الأشيال          |
|                                              |                  |

#### —الهوسوعة السياسية والمسكرية—

| السليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشكيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النطويق٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 88 <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التعويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التوازن الدولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جرائم العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الجشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجيش الوطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجيش المرتزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجيش الإقطاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجيش الدائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجيوش الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجيش الشعبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المثلال عسكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحرب الباردة٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحركة الجارتية٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحركة المنوسية ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحركة المهنية المحركة المهنية |
| الحركة الوهابية الحركة الوهابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### الموسوعة السياسية والمسكرية—

| AY         | العواد               |
|------------|----------------------|
| ۸۸         | خطي شريف كولخانه     |
| q .        | خطي همايون           |
| 11         | الدبلوماسية          |
| 17         | الدكتاتورية          |
| 17         | الدومنيون            |
| ٠٣         | الديمقر اطية         |
| <b>1</b>   | الرايخ               |
| 16         | الرايخ الأول         |
| 40         | الرايخ الثاني        |
| 10 <u></u> | الرايخ الثالث        |
| <b>1</b> 7 | الرايخشتاغ           |
| 17         | الرجعية              |
| 17         | استبدادیة            |
| 1          | استراتيجية           |
| 1.1        | himka                |
| 1 · £      | استطلاع              |
| 1 • Y      | استعمار              |
| 11.        | استفتام              |
| 117        | سلطة                 |
| 111        | السلم                |
| 11V        | السيادة الوطنية      |
| 11A        | سياسة الاحتواء       |
| 111        | سياسة الأرض المحروقة |
| ١٢٠        |                      |
| ١ ٣ ٢      |                      |
| 1          | سياسة اللاعف         |
|            |                      |

#### الهوسوعة الصياسية والمسكورة

| النزكية المنزكية المستسمدين المستسمين المستسم المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين المستسمين الم        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشرق الكنى ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشرق الأنصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الشرق الأصطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المطدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصهيبانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الغاشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ميدأ ترومان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ميداً مونري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| محور روما - برلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محور طوكيو - براين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مشروع ایزنهاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مشروع داوزمشروع داوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مشروع مارشالها مارشال المستسبب معادلة المستسبب معاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النازيةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تغلوسه ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ابند المينية المينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سِلة رؤماء الأركان المشتركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نالةنالةنالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in a definite in the second se |

#### الهوسوعة السياسية والمبسكرية –

| 176   | وزير دولة                      |
|-------|--------------------------------|
| 170   | وزير مقوض                      |
| 170   | وصاية                          |
| 111   | وصاية على العرش                |
| 177   | الوضع الراهن أو الأمر الواقع   |
| 177   | وضع اليد                       |
| 177   | وعد يلفور                      |
| 171   | الوفاقالله فاق                 |
| 177   | الولاء                         |
| 1 4 7 | يزوأزجارنا                     |
| 140   | المنظمات الدولية والإظليمية    |
| 177   | جامعة النول العربية            |
| 14    | ١. مجلس الجامعة                |
| 141   | ٧. الأمانة العامة              |
| 147   | ٣. اللجان                      |
|       | عصبة الأمم                     |
|       | منظمة الأمم المتحدة            |
| 111   | أهداف الأمم المتحدة ومبادتها   |
| 147   | العضوية في الأمم المتحدة       |
| 110   | أجهزة الأمم المتحدة            |
| 140   | ١. الجمعية العامة              |
| 1117  | ٢. مجلس الأمن                  |
| 111   | ٣. المجلس الاقتصادي والاجتماعي |
| Y     | ٤. مجلس الوصعاية               |
| Y+1   |                                |
| Y.0   | ٦. الأمانة العامة              |
| Y+1   | الوكلات المتخصصة               |

|        | . 80 . 70 | 4 90       | 94    |
|--------|-----------|------------|-------|
| سکری3- | بك يدالت  | النصورانسي | <br>_ |

| منظمة المؤتمر الإسلامي                |
|---------------------------------------|
| الموثاق                               |
| هيئات المؤتمر الإسلامي                |
| محكمة العدل الإسلامية الدولية         |
| لجنة القدس                            |
| المؤتم إت الدولية - ٢١٥ –             |
| ١- مؤتمر باريس                        |
| ٣- مؤتمر بالثونغ                      |
| ٣- مؤتمر بوتمدام                      |
| ٤- مؤتمر الدار البيضاء                |
| ه – مؤتمر قينا                        |
| أ. المقررات الخاصة بوضع الدول الكبرى  |
| ب. المقررات الخاصة بوضع الدول الصغيرة |
| ج. المقررات الخاصة بالتعويضات         |
| د. مقررات عامة                        |
| ٦- مؤتمر لاهاي٥٢٠                     |
| ٧- مؤتمر بالطا                        |
| الثورات - ۲۲۷ -                       |
| الثورة الجزائرية                      |
| الثورة الروسية                        |
| ئورة الريف المغربي                    |
| الثورة السورية الكيرى                 |
| الثورة الصينية                        |
| الثورة العراقية                       |
| الثورة العراقية                       |
| الثورة العربية الكبرى                 |

| 7.7   | ورة الفرنسية          |
|-------|-----------------------|
| ***   | ورة الفاسطينية        |
| YY1   | ورة الكويية           |
| 770   | نرة النيبة            |
| ۲۸۰   | ورة المصرية           |
| YA£   | فرة المشية.           |
|       | المعارك - ٢٨٩ -       |
| 711   | وكة أتوال             |
| 741   | وكة اوسترلينز         |
| 797   | عركة اوكيفاوا         |
| Y 9 £ | ىركة بيرل هارير       |
| 740   | وكة ستالينغرك         |
| Y4Y   | مركة السوم الأولى     |
| Y4A   | عركة العموم الثانية   |
| ٣٠٠   | مركة الطرف الأغر      |
| ٣٠١   | ركة الطمين            |
| ٣٠٢   | ركة فرنسا             |
| ۳. ه  | وكة كاسيش             |
| ۳.٧   | عركة واتراق           |
|       | المعامدات - ۲۰۹       |
| T11   | عاهدة يو رئسموث       |
| T11   | عاهدة ترياتون         |
|       | هاهدة سان جرمانهاهدة  |
|       | عاهدة ممان صنيفانو    |
|       | عالمة سيفى            |
| T10   | عاهدة الصلح الياباتية |

| لمسكرية – | L | 3 | السا | 24- | - |
|-----------|---|---|------|-----|---|
|           |   |   |      |     |   |

| ٣١٦                                    | معاهدة قرساي                  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| T11                                    |                               |  |  |  |
| T1Y                                    |                               |  |  |  |
| T1Y                                    |                               |  |  |  |
| T1A                                    |                               |  |  |  |
| T11                                    |                               |  |  |  |
|                                        | معاهدة كاميو -فورميو          |  |  |  |
|                                        | معاهدة لوزان                  |  |  |  |
|                                        | الأحلاف-                      |  |  |  |
| ************************************** | ١- علف بغداد                  |  |  |  |
|                                        | ٢- حلف جنوب شرقي آسيا (سياتو) |  |  |  |
|                                        | ٣- حلف شمالي الأطلسي (تاتو)   |  |  |  |
|                                        | ٤- حلف وارسو                  |  |  |  |
| تراجد السياسين والمسكرين – ٣٧٩ -       |                               |  |  |  |
| TT 1                                   | إبراهيم باشا                  |  |  |  |
|                                        | الرئيس إيراهيم عبود           |  |  |  |
|                                        | إبراهيم هناتو                 |  |  |  |
|                                        | اتلى، كالمِنت ريتشارد         |  |  |  |
|                                        | احدبويحي                      |  |  |  |
|                                        | الرئيس أتاتورك مصطفى كمال     |  |  |  |
| Y & 1                                  | الرئيس لعمد بن بلّة           |  |  |  |
|                                        | احمد جودت باشا                |  |  |  |
|                                        | الرئيس أحمد حسن البكر         |  |  |  |
|                                        | أحمد الشقيري                  |  |  |  |
|                                        | احمد طالب الإيراهيمي          |  |  |  |
| ToV                                    | اسدعاد                        |  |  |  |

## البوسوعة السياسية والمسكرية---

| العد عست عبد البجد                              |
|-------------------------------------------------|
| **************************************          |
|                                                 |
| احد ياسين                                       |
| آسز- جن                                         |
| آلمز - جون كوينسي                               |
| آنمز جوري                                       |
| المستشار الايناور كوثراد                        |
| آدمز، صمولیل                                    |
| الولا- سيريله٧٦                                 |
| اريكان، نجم الدين                               |
| ارينز، جاكويو                                   |
| آرار، هرم١٨٠                                    |
| آرثر، شسترالنالله الله الله الله الله الله الله |
| ارتواد، بتديكتم                                 |
| ارتولد، هتري هارليمم                            |
| أرهارد، ئودفيغ                                  |
| ارياغا، اتويل يو                                |
| الزنيس استرادا، جوزيف                           |
| اسکویث، هریرت هتري                              |
| إسماعيل الأزهري                                 |
| إسماعيل فهمي                                    |
| اکینو، عورازون                                  |
| الكسندر الأول                                   |
| الكنتير الثالث                                  |
| الكسندر الثاني                                  |
| الكسندر، هارواد جورجم                           |
|                                                 |

| لمسک بی ۔ |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  |  |
|           |  |  |

| اللنبي، ادموند هنريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الزئيس اللندي سلفادور ٤٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الرئيس إلياس الهراويالدنيس الهراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليزابيث الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اموزيغار جامشيد ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرئيس إميل لحود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قان، كوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النظر، فريدريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الدرويوف، يوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الدريوتي، جوليو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرئيس أنور السادات المنادات |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المجزع الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرئيس أهتيساري، مارتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أتور باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أهريجي، أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اويريان، وليام سميث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اويوتي، ميلتونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اوتشنليك، كلود ٥٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اودوير، كيروس دانيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرنيس أورتيجا، داتيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اور لاندو، فيتوريو ايمانويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرئيس اوزال، تورغوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اوريخا، مارسيلينو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اواليسي، غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أوليريخت، والتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اوتيريحت، والتر انتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اوتيريخت، والدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### المسرية الساسة والسكرية

| الرئيس ايزنهاور، داويت ديفيد  |
|-------------------------------|
| لينوني، حست                   |
| الرئيس أيوب، خان محمد         |
| ياين، أراقز أون               |
| باتش، الصندر                  |
| باتون، جورج سميث              |
| باليستا، فولمنسو              |
| بالوليو، بيترو٣٤٤             |
| بار، ريمون ١٤٤٤               |
| بارك، تشونغ هيه ٤٤٠           |
| بارثیف، حاییم۲۶۶              |
| بلايك، تيكولا٢٤٤              |
| پاستراتا، أندرس               |
| باشاني، مولانا عبد الحميد خان |
| پالاور، ادوار۲۰۱              |
| بالنوين، ستاتلي               |
| باندراتيكا سولومون            |
| باندرانيكا سيريمافي           |
| بالزر هوغو                    |
| باتیت ریتشارد بدفورد          |
| الهاهي الادغم                 |
| باولوس فريدريك                |
| پختوار شابور                  |
| ير، أون                       |
| پرايلي، عبر تلمون             |
| برانتنغ، كارل هيالمار         |
| يرقنت ويلي                    |
|                               |

# ——اأبوسوعة اأصياسية والمستارية —

| برارغيتش، والتراون٧٠٤        |
|------------------------------|
| يرايان، وليام جنتيز          |
| برنادوت، جان بابتوست         |
| يروسيلوف، اليكسي الركسيفيتش  |
| پرياتد، اريسکيد              |
| الرئيس بريجنوف، ليوتيد       |
| بريماكوف، يقفيني             |
| بريمودي ريفييرا، ميغريل      |
| يسمارك، اوتوقينه ٢٧٥         |
| الرئيس بشار الأسد            |
| الرئيس بشير الجميل           |
| يطرس الأولالاحماد            |
| بطرس الثاتيبناني             |
| يطرس غللي                    |
| يكر صنقي                     |
| يلغور، آارثر جيمس            |
| بلوغر چيرهارد لويرغت٧٨٤      |
| بلوغر فاسيلي كونستانتينوفيتش |
| بليغائرف جورج                |
| بلير توني                    |
| ينش، رالف جونسون             |
| ينغ باي                      |
| ينغ ترهواي                   |
| الشاه بهلوي، رضا خان         |
| الشاه بهلوي، محمد رضا ١٩٥    |
| بواتكاري، ريمون              |
| الرئيس يوانيي، فليكس هو فويت |

| المساوية المساوية           |
|-----------------------------|
| پوتا، بيتر فيلام            |
| پيناء ئويس ئويس ئويس        |
| يوي، بناظير                 |
| بوتو، نُو النقار على        |
| الملك بودوان الأول٣٠٠       |
| پرديوني سيميون              |
| پوردابیری اروسینا           |
| بورين، رويرت ثيرد           |
| الرئيس بوش، جورج            |
| بوان، الدرية٧. ه            |
| الرئيس بوكاسا، جان بيدل ٨٠٠ |
| برکانان جیمی                |
| بول بوت                     |
| 9) ·                        |
| بولاجير جورج                |
| يولو پرتهاريقون             |
| يوليقار سيمون               |
| الرئيس يومييلو، جورج٧١٥     |
| بونومي ايقلتوي              |
| الملك بر الى                |
| بياتوكوف، غيورغي            |
| الرئيس بيتان، فيليب١٠٥      |
| ييتي، دينيد                 |
| پیرس، فراتکلین              |
| بيرسيفال، سينسر             |
| بيرشينغ، دون جوزيف          |
| بير او سكوني، سيلفيو ٥٢٥    |

الرئيس بيرون، خوان دومينغو ......٧٢٥

### كبوسوعة لأسياسية والمسكرية

| ىيرتسلىد، أميروز لىلوت                            |
|---------------------------------------------------|
| سِينَ شَعِنَ                                      |
| بينن، مناهم                                       |
| پیش، ارتست                                        |
| الرئيس بينوشيه، المستلو                           |
| بيل، رويرك                                        |
| بيلسونسكي، جوزيف                                  |
| تلشر، مارغریت                                     |
| تليلر، جون                                        |
| تلِئر؛ زاکري                                      |
| ترونسكي، نيون                                     |
| ترويو، بيير اليوث                                 |
| الزئيس ترومان، هاري۱۵۰                            |
| تشلمپرلین، اوستن۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تشاميرانين جوزيف                                  |
| تشلمبرلين، نيفيل                                  |
| الرئيس تشاوشيسكو، نيكولاي                         |
| تضريض، ونستون                                     |
| تشوين لاي ٢٥٠٠                                    |
| تشياتج تثنيج كون ١٥٥٠                             |
| تشياتو، غالبازو                                   |
| تشيئين، حكمت                                      |
| تشيرنينك فسطنطين                                  |
| تثيير، تاتس                                       |
| توپولیف، اتدریه                                   |
| توجعان فراتيو                                     |
| توچو، أيكي                                        |

#### البوسوعة السياسية والمسكرية —

| الرئيس توريس غونزاليس        |
|------------------------------|
| تين ، جوزيف                  |
| تيد، ارثر وليم٧٠٠            |
| تير بينتز، الفريد فون٧٦٠     |
| تيور، لويس أنولف             |
| الأمير جابر الأحد الصباح     |
| چاکسون، اُندو ۲۷۰            |
| جرات، پرنیس                  |
| جفر أبو التمن                |
| جطر الصكري                   |
| الرئيس جفر التميري           |
| جمال باشا                    |
| الرئيس جمال عد الناصر        |
| الرئيس جناح، محمد علي        |
| جواريز، جان                  |
| جواهر لال نهرو               |
| جويل، الغريده ١٥٥            |
| الرئيس جورياتشوف، ميخانيل    |
| جرج، الثالث                  |
| جورج الخامس                  |
| جررج السائس                  |
| جوسيان ليونيل                |
| جوكرف غريغوري                |
| جونمون الدرق                 |
| الرئيس جونسون، ليندون بينز   |
| الرئيس جيسكار ديستان، فاليري |
| جيئرسون، توماس               |
|                              |

# حطليوسوعة الصياسية والمسكرية د

| الرايس خلفظ الأمد                      |
|----------------------------------------|
| الرئيس الحبيب بو رقيه                  |
| المك الحسن الثاني                      |
| عن البنا                               |
| حنن علي، نور                           |
| الرئيس حَسن غوايد أيتيدون              |
| الرئيس حسنى مهارك                      |
| الملك الحسين بن طائل                   |
| الصين بن عي                            |
| حسين بن عون، داتوك                     |
| الأمير حمد بن خليفة آل ثاني١٣١         |
| الملك عمد بن عيمى آل خليفة             |
| الملك غالد بن عبد العزيز               |
| الرئيس خرونشوف، نيكيتا                 |
| خليل الوزير                            |
| المك خوان كارلوس دويوريون٧٧١           |
| الرئيس خوجا، أنور                      |
| دارلان، چان اویس کز افییر ار انسوا ۱۴۰ |
| دائق، ئوي تيكولا                       |
| الرئيس داي ، دافيد ١٤٢                 |
| دالاسيه، ادوارد                        |
| دالاس، جون نستر                        |
| داوينغ، هيو كازوال٧٤٧                  |
| الرئيس داود محمد                       |
| نوپاي، اوغنت اِنمون                    |
| نويتشيك، الكسندر                       |
| درغان، البيرماري٢٥٦                    |

### فأمودوعة السياسية والمسكرية حس

| الركل، جان۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دولاتردو تاسيني، چان ماري غيرييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نونفوس، تغلیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دوهيت، غيليو٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| درينتس، کارلکارل کارل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دول ، ازماندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دياز، بورايريو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دام، نغوينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دي بونو، لميليو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نيز رايلي، بينجامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرئيس ديغول، شارل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ديفيس، چيفرسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ديل، جون غرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دېموريل، سليمان١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرئيس دينغ كسوار بينغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رابع بيطاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| راضي هن عاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| راموس، قيدل فالديز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| راوليتسون، هنري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رايدر، اورخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رشيد عللي الكيلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رامزي، بيرترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رويرتسن، وليام رويرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرئيس روزفلت، شيودورالله المستقد المستد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد |
| الرئيس روز فلت، فراتكلين ديلانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روزنبيرغ، الفريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| روكرسو أسكى، كونستتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  | لمسكرية —— | السياسية وا | البوسوعة |
|--|------------|-------------|----------|
|  |            |             |          |

| ريمل، الرين سيسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| روندشتيت، كارل رودولف غيردفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ريم، ارتب بين الماء الما |
| رېښتري، جو شېم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ريد چواي، ماڻيو پنکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرئيس ريفان، روناك ويلسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زاغاروف، ماتغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زار زيانغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الشرخ زايد بن سلطان آل تهيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الملك زوغو الأول، أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زيد الرفاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| زيد بن شاكر آل عون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زيلر، عاري اندريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرئيس زين العابدين بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرئيس زينسو، أميل درلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ساراي، موریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سانديز، ننكان أدويته ٧١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرئيس سانشيز، فيدل هيرنانديز٥١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سياتز، كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرئيس ستائين، جوزف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سيير، البرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ستارك، هاروند ريتسفورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سترسمان، غوستاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرئيس سترونسر، القريدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سولين، بيتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سر الختم خليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سعد زغاوله۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| -2 | والمسك | استة | السر | 200 | الممت |
|----|--------|------|------|-----|-------|
|    |        |      |      |     |       |

Y01Y -

| سلطان الأطرش                  |
|-------------------------------|
| سلطان بن عبد العزيز           |
| الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة   |
| السلطان سليم الثلث            |
| سليم، وليم جوزيف ٢٧١          |
| الرئيس سليمان فرنجية ٧٣٢      |
| الرئيس سلقلاور اللندي         |
| سمتس، یان کرستیان             |
| سعيث، وولتر بينيلم            |
| الرايس سنغور، ليوپوك          |
| سويلتريو٨٣٧                   |
| سولانا، خافيير                |
| الرئيس سيكوتوري، أحمد         |
| الرئيس شابيز، هوغو            |
| الرئيس الشانلي بن جنيد٥٤٧     |
| الشائلي القليبي٢٤٦            |
| شارون، ارييل                  |
| شتاوفنبرغ، كلاوس شنك          |
| الرئيس شكري القوتلي ٥٠٠       |
| الرئيس شيفاردنادزة، إدوارد    |
| الرئيس شيراك، جك              |
| الرئيس شيلدرز، إرسكين هاملتون |
| الصادق المهدي                 |
| صباح الأحد الصباح             |
| الرئيس صدام حسين              |
| ملاح الدين الصباغ             |
| الرئيس من يك من               |
| 5-10-015                      |

### كالهوسوعة الصياسية والمسكرية

| صوباي، هريت                            |
|----------------------------------------|
| الرئيس شياء الحق، مصد٧٦٧               |
| الرئيس شواء الرحمن، ملهين              |
| الرئوس شيوق، عيد                       |
| طَالَبِ النَّقِبِ                      |
| الطاهر بلغرجة                          |
| طه الهاشمي                             |
| الرئيس طرقي نور محمد                   |
| الملك طلال بن عبد الله                 |
| عباس مدنى                              |
| عبد الإله بن على                       |
| السلطان عبد الحميد الثاني              |
| عبد الحميد بن باديس                    |
| عبد الغالق حسنه                        |
| الرئيس عيد الرحمن سوار الذهب           |
| عيد الرحمن عزام                        |
| عبد الرحمن الكواكبي                    |
| الرئيس عبد الرشيد شارمايكه             |
| الرئيس عبد السلام عارف                 |
| الزئيس عبد العزيز بوتفليقة٧٨٧          |
| الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود |
| السلطان عبد العزيز                     |
| عبد القادر الجزائري ٢٩٧                |
| عبد القادر الصيني ١٩٩٧                 |
| عبد الكريم الأرياني                    |
| الرئيس عبد الكريم قاسم                 |
| عبد الكريم الخطابي                     |

| ک بید- | والم | 2 | <br>يــــــ | .00 |
|--------|------|---|-------------|-----|
|        | والك | - | وكنوعه      |     |

| عد الله التعايشي              |
|-------------------------------|
| الملك عد الله الثاني          |
| الملك عبد الله بن الصبين      |
| الأمير عبد الله السلم الصباح  |
| الرئيس عيد الله المملل        |
| الأمير عبد الله بن عبد العزيز |
| عبد المنعم رياض               |
| عبد الوهاب الشواف             |
| عنان المالكي                  |
| عز الدين القسام               |
| الرئيس على عبد الله صالح      |
| الرئيس عليف، حيدر             |
| الرئيس عمر البشير             |
| صر المختار                    |
| الرئيس عيدي أمين، أمين دادا   |
| الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة |
| غارفید جیمی برامبرامبرام      |
| غاريبالدي غريسيبي             |
| غاندي آنديرا                  |
| غَنْدي راجِف                  |
| غائدي مهداسي                  |
|                               |
| المجزع الثالث                 |
| غراي إدوارد                   |
| غروميكو أندريه                |
| الرئيس غرونكي جيوفاني         |
| غلوب جون باغوت                |
| الرئيس غساغورديا زأياد        |
| غويلر جوزيف                   |
|                               |
| 1011                          |

# سالبوسرعة السياسية والعسكرية

| غراريان هلينز ١٠٠٠              |
|---------------------------------|
| غورنغ، هيرمان ١٤١               |
| الرئيس غوزمان انطونيو ٢٠٠٠      |
| الملك غوستاف السادس أدولف       |
| الرئيس غرميز عوستا 2 ك          |
| غيفارا والتهد ٥٠٠٠              |
| الرئيس فارغاس غيتيار            |
| المك فاريق٧٤٠                   |
| الرئيس فالرسا ثرش               |
| فان زيالك بول                   |
| أراي إدواريو ٢٥٠١               |
| أرحك عباس 104                   |
| فكتوريا الأولى                  |
| قرتكن ياهاموند، قرنشيسكو        |
| قهد بن عبد العزيز               |
| فهمي سعود                       |
| فوزي القاوقجي ١٢١               |
| فوش، فرييتان                    |
| فيري، جن                        |
| فيشنسكي، أندرية                 |
| الملك فيصل الأولى١٦٤            |
| المك فيصل بن عبد العزيز آل سعود |
| الملك فيصل الثاني               |
| فيلمور، ميلارد                  |
| السلطان قابوس بن معيد           |
| قلصدي مرياح ٥٧٠                 |
| الملك كابار يجاء موكاما         |

| ة السياسية والمسكوية | البوسوء                  |
|----------------------|--------------------------|
| AYY                  | الرئيس كارتر، چيمي ايرل  |
| AYA                  | كاربويل، پوارد           |
| LM/A                 | كارل السلاس عثير غرستاني |

| 11 444444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بويل، بواردبسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کار   |
| ل السلاس عشر غوستاف ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کار   |
| ناقون عتري موليتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کار   |
| ار ، <del>کامیار</del> ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كاق   |
| هان، جوم به المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدد  | کالا  |
| نیس کارمال، پلپراگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الرا  |
| يس كارمونا، أوسكار اتطونيو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرا  |
| هن، جون كالنويل ١٨٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كالر  |
| ر المريت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كام   |
| يس كاسترو فيدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| يس كاندا ريقىند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| لو، رشيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| يس كايبندا، غريش ار ١٩٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ٨٠٠ الرن٥٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| سپي، فراتتشمكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کریہ  |
| ك، مارك وين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كلار  |
| لاله، سَيَانَ غُرِ أَنلالاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كثيف  |
| نصو، جورج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| بس كلينترن، بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| حسن علىعلى على المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا | كمال  |
| مِن کمیل شمعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرئي |
| ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كننخ  |
| ام، النزو بران ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2114  |
| س کنیدی، چونه۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرئي |
| س كوييتشيك، چوسلينو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

#### حجالهمسوعة السياسية والمسكرية

| -2. | 4 | مالله | 2 | -1- | -8 | 30.00 | لسم | ŀ |
|-----|---|-------|---|-----|----|-------|-----|---|
|     |   |       |   |     |    |       |     |   |

TOTT -

| الرئيس ملتيلا، نلسون 3 3 الرئيس ملتيلا، نلسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مك آرثر، بوجلاس ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماكماهون، موريس دي دي ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ملكماهون، ولام ولام المستحدد الم |
| مكميلان، هاروك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مارئسي تونغ ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مباره زروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرئيس ميا، ليون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الملك محمد إدريس السنوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معد الأمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمد أحد محجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محد البدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرئيس محمد بوضياف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المك محمد الخامسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محمد خمیستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرئيس معمد خونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرئيس محمد سياد بري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| محمد عيد الغني الجمسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معد عي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمد مزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرئيس محد نجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرئيس مقتار وك داده داده ۱۹۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السلطان محمود الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| محمود رياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مصائي الحاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مصطفی کامل کامل مصطفی کامل استان کامل استان کامل کامل مصطفی کامل مصطفی کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مصطفى النحاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### كالهوسوعة السياسية والمسكرية

| الرئيس معاوية سيد أهمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرئوس معمر القذافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مكتلى، وليلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منتزيس، رويرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرئيس مويونو، سيمني سيكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الملك موتيصا الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مورا، جراکیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موروا، بيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرئيس موسيفني، بوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موسوليني بنيتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرئيس موغايي، رويرتالانسان الرئيس موغايي، رويرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مولتك، هيلموت قون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مونتياتن، لويس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مونتغومري، برنارد ؛ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مونور، جيمنهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| موني، جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرئيس ميتران، فرنسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ميترنيخ، كليمنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ميكويان، الستاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإميراطور ميننيك الثاني ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تابليون الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تابليون الثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نابنيون الثاني ا |
| الرئيس نايليون ديوارث، خوسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ناسوتيون، عبد الحارثناسوتيون، عبد الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ئاقارو، كارثوس أرياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نايد ، سار و چيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ظبوسوعة السياسية والمسكرية---

1010 -

| 1 • TT  | نليف حواتمة                   |
|---------|-------------------------------|
| 1.76    | نېيل شڪ                       |
| 1       |                               |
| 1.11    | الرئيس نغوين فان ثيو          |
| 1 · TV  | نقولا الأول                   |
| ١٠٢٨    | القيصر نقولا الثاني           |
| 1       | الركيس تكروما، كوامي          |
| 1 • 4 4 | نور الدين بو كروح             |
| 1       |                               |
| 1.71    | نورودوم سيهاتوك               |
| 1 . TV  | نوري السعيد                   |
| 1 . TA  |                               |
| 1 . £ 1 | ني، ميشيل                     |
| 1 • £ 1 | نیسلورد، کارل رویرت           |
| 1 • £ 7 | نيفيس، تنكريدو                |
| 1 • 4 T | نيفيل، روبير جورج             |
| ١ . ٤ ٤ | الرئيس تيكسون، ريتشارد منهاوس |
| ١٠٤٦    | نبلسن، الفيكونت هوريشيو       |
| \ . £ \ | نیمیتز، تشیستر ویلیام         |
| 1 • £ A | هاتو یاما، أتشیرو             |
| ١٠٤٨    | الهادي نويرة                  |
|         | هار ننج، و ار ن               |
| , 9 · · | هار سیو ن، بنیامین            |
| 1 0 t   | هارسیون، وثیم هنری            |
|         | هار بمان، آفریل               |
| f e     | الرئيس هاشم الأتامس           |
| . 00    | هائيم العطا                   |
|         |                               |

### كالهوسوعة السيلسية والمسكرية

| • • • •                                 | هاكون السابع                |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| · • • A                                 | هالشتاین، ولتر              |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | هاندین، ریتشارد بردن        |
|                                         | هاملجوشي، يوكو              |
|                                         | هاتسن، هاتز کریستیان        |
|                                         | هایلی، تیموثی مایکل         |
|                                         | الإميراطور هايلي سيلاسي     |
| . 1 \$                                  | الزعيم هنثار، أدولف         |
| · 7A                                    | هرتزل، تيودر                |
| . 11                                    | هل، كورديل                  |
|                                         | همرشولد، داغ                |
| . V £                                   |                             |
| · V\$                                   | هندرسون، آرٹر               |
| ٠٧٥                                     | الرئيس هند نيرغ، يول تودفيا |
| ٠٧٦                                     | الرئيس هواري پومدين         |
| ٠٧٨                                     | هواكيو ڤوٽغ                 |
| · YA                                    | هواتغ هوا                   |
| ٠٧٩                                     | هود اللورد صامویل           |
| •                                       | هور –بلیشا، لیزلی           |
|                                         | هورنی، نیقولاس              |
| · 1                                     | الرئيس هوشي منه             |
| ٠٨٤                                     | هوڏن، هريزٽ                 |
| · A\$                                   | هواک، يوپ                   |
|                                         | هون سن                      |
| ٠٨٨,                                    | هدد، دغلاس ریتشارد          |
| ٠٨٨                                     |                             |

| سک بات  | JH. 2 | <br>-82 | كالمسماة               |
|---------|-------|---------|------------------------|
| سعد ہے۔ | 100.4 |         | The real Property lies |

| الرئيس هونيكر، إريكالله المستنصلة المستنصلية المستنصلة المستنطة المستنطة المستنصلة المستنصلة المستنصلة المستنصلة المستنصلة المستنص |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإميراطور هيروهيتو٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هيسكيسون، وليلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هيلي، نغس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هيغ، دوغلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هيملر، هيترخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هيوز، وليام موريس ٩٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وت، سرچي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وايزمان، هاييم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| واينبرغي، كاسبار ويلارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وهود الدين محمد السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وصفي التل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولاس، هنري آغاردقارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ولهام الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ويستن، جون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ويفان، مكسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ويفيل، ارتشبالد بير سيقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ويسلون، هارلود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ويسلون، هنري ميتلاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ويسئون، هنري هيوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرئيس ويلمون، ودرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ويلنفتن، آرثر ويلزئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ويلوسكي، الكسائدر جوزيف كولونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يارنج، غُواليارنج، غُوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ياريف، ديميتري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ياس عد ريهياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرئيس ياسر عرقاتالله المستعربة الرئيس ياسر عرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### والبرسوعة السياسية والمسكرية

| ياسين الهاشمي                            |
|------------------------------------------|
| واماشيكا، توعو                           |
| يلما موتو، ايسوروكو                      |
| يتليف خيندي                              |
| يعيي عيان                                |
| الرئيس يلتسن، يوريس نيكولايفيتش          |
| يلماناء مسعود                            |
| الرئيس اليمين زيوال                      |
| يونات، سيني                              |
| يورك، هلس ديفيد                          |
| يونف بن هده                              |
| يوسف العظمة                              |
| ينلغ ساري ساري المستسند                  |
|                                          |
| انحروب -١١٢٢                             |
| انحروب - ١٩٢٣ - مرويد المستقلل الأمريكية |
| •                                        |
| هرب الاستقلال الأمريكية                  |
|                                          |
| هرب الاستقلال الأمريكية                  |

### ---اليوسوعة السياسية والمسكرية----

| الأسيلب المباشرة                          |
|-------------------------------------------|
| سين العليات                               |
| نتلع العرب                                |
| هرب الأقيون الثانية                       |
| المبيب المياشر                            |
| سير الأعداث ونتقجها                       |
| الحرب الأمريكية – الأسبانية               |
| ئىباب الحرب                               |
| سير العليات الصكرية                       |
| معركة خليع ماتيلا                         |
| ٣. الإنزال الأمريكي على شلطئ كويا الجنوبي |
| ٣. معركة سان خوان وإلكاني                 |
| ٤. معركة سانتياخودي كويا٢٠١٠              |
| نتائج العرب                               |
| العرب الأمريكية - المكسيكيةا ١١٥١         |
| الخلقية التاريخية للحرب                   |
| الأحداث التي أنت إلى قيام الحرب           |
| إعلان الحرب                               |
| احتلال نيومكسيكو وكاليفورنيا              |
| علة نيلور                                 |
| علة سكرت                                  |
| المعارك الرئيمية                          |
| معركة بالوائش                             |
| معركة ريسادي لابلغا                       |
| معركة بويناليسكا                          |
| معركة سيرو جوزنو                          |
| AAKS HAKS7711                             |
| •                                         |

# حصاليوسوعة إأسياسية والمسكرية حصص

| 11 tr | نتلع الحرب                                    |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1117  | المرب الإيطائية – الأثيوبية                   |
|       | ممهدات العرب                                  |
| 11V+  | إعلان العرب                                   |
|       | موقف عصية الأمم من العدوان الإيطالي على العيا |
|       | التهاء العرب                                  |
|       | العرب الإيطالية – التركية                     |
|       | الظروف التي دارت إلى الحرب                    |
|       | الفترة الأولى من الحرب                        |
|       | الفترة الثانية من الحرب                       |
|       | التهاء العرب                                  |
|       | حرب الثلاثين عاماً                            |
|       | أساب الحربأساب الحرب                          |
|       | الفترة البوهيمية                              |
|       | الفترة التتماركية                             |
|       | الفترة السوينية                               |
|       | الفترة السوينية الفرنسية                      |
|       | معاهدة وستقللها                               |
|       | نتلع الحرب                                    |
|       | هرب الغليج الأولى                             |
|       | حرب الغايع الثانية                            |
|       | أسباب العرب                                   |
|       | تدلاع الحرب                                   |
| 17.1  | نهاية الحربنست                                |
|       | نتائع الحرب                                   |
| 17.7  | الحرب الروسية – التركية                       |
|       | ممهدات الجرب                                  |
|       |                                               |

| -3- | 4 | B. 2 | <br>- | علا | المحسد | i |
|-----|---|------|-------|-----|--------|---|
|     |   |      |       |     |        |   |

TOTI -

| إعلان العرب                               |
|-------------------------------------------|
| التهاء العرب                              |
| الحرب الروسية - اليليانية                 |
| أسلب العرب                                |
| العواف العمكري عثبية العرب                |
| إعلان العرب                               |
| المرحلة الأولى                            |
| معركة الإيان                              |
| معركة ساتنيير                             |
| المرحلة الثانية                           |
| معركة موكان                               |
| المرحلة الثالثة                           |
| معاهدة يورتسموث                           |
| نتاج العرب                                |
| حرب السنوات السبع                         |
| أسباب العرب                               |
| العليات الصكرية                           |
| العمليات في القارة الأوروبية              |
| العليات وراء البحار                       |
| تهاية الحرب                               |
| نتكع الحرب                                |
| الحرب الصينية - الباباتية                 |
| راهل التوسع الياباتي في الصين             |
| المرحلة الأولى                            |
| المرحلة الثانية                           |
| المرحلة الثالثة                           |
| الموقف الدولي من التوسع الياباتي في الصين |
|                                           |

### حصاليوسوعة السواسية والمسكرية

| 1767      | تطور الحرب                          |
|-----------|-------------------------------------|
| 114 1     | نعور معرب                           |
| را الرابع | اتجز                                |
| 1 * 0 1   | الحرب العالمية الأرلى               |
| 1 7 0 1   | الأسباب غير المياشرة للحرب          |
| 1 7 0 1   | ١- المحالفات الدراية                |
| 1 7 0 0   | ٢- سباق التسلع                      |
| 1 T o V   | ٣- التنافس الاستعماري               |
| ١ ٢ ٥ ٨   | مشاكل القوميات                      |
| 177       | السبب المهاشر                       |
| 1771      | الجبهة الغريبة                      |
| 1770      | المعارك التمساوية الصربية           |
| 7771      | الجبهة الشرقية                      |
| ٠, ٨, ٢٦٨ | المعارك البحرية                     |
| 1 7 7 7   | الجمود في الجبهة الغربية            |
| ١٢٧٠      | دخول الدولة العثمانية الحرب         |
| 1771      | حملة الدرينيل                       |
| 1 TYT     | ١ .معركة شاتك قلعة١                 |
| 1 TYY     | ٣ – الإمزال الأول في غالبيولي       |
| 1 YAY     | ٣. الإنزال الثاني في غاليبولي       |
| 1796      | المعارك الجوية                      |
| 1 7 9     | - الحملة العثمانية على مصر          |
| 1         | الاحتلال البريطاني للعراق           |
| ١٣٠٨      | الحملة العمانية على القفقاس         |
| 1710      | معركة السوم                         |
| الروسية   | مخول الولايات المتحدة الحرب والثورة |
| 1770      | مخول الولايات المتحدة الحرب         |

#### البوسوعة السياسية والمسكرية---

| ٢. الثورة الروسية                                  |
|----------------------------------------------------|
| الزحف البريطاني على فسطين                          |
| التهاء العرب                                       |
| نتائج الحرب                                        |
| مؤتمر الصلح وتسويات ما يعد الحرب                   |
| الحرب العالمية الثانية                             |
| أسياب العرب غير المباشرة                           |
| السبب المباشر                                      |
| الجههات الشرقية والشمالية الغربية                  |
| ١. الغزو الألماني ليولندا                          |
| ٢. الغزق السوفيتي لفنلندا                          |
| ٣. الغزو الألماني للدائمارك                        |
| ٤. الغزو الألماني للنرويج                          |
| الجبهة الغربية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ١. الهجوم الألماني على الأراضي المنخفضة            |
| ٢. الهجوم الألماني على يلجيكا                      |
| الهيار الجبهة الغربية                              |
| معركة سيدان                                        |
| ٢. معركة دينان                                     |
| ٣. معركة الليس البلجوكية                           |
| ٤. معركة دنكرك                                     |
| ه. الإيطانيون يعتنون الحرب على يريطانيا وقرنسا     |
| ٧. استسلام فرنسا وعقد الهدنة مع ألمانيا            |
| ه. ميل القيادات الصكرية في فرنسا إلى مهادنة (متلز) |
| معاولة الألمان غزو الجزر البريطانية                |
| معركة بريطانيا                                     |
| جيهة شمال الريقيا                                  |
| •                                                  |

#### كالمصورية السراسية والمسكورة

| عركة سيدي پر اتي                                         |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| متدك الحرب إلى منطقة البلقان                             |   |
| المجوم الألملتي على الالحاد السوايتي                     | à |
| ١. صلية بازياروسا١٤٢٨                                    |   |
| ١٤٣٩                                                     |   |
| ٢. معركة سيفاستويول                                      |   |
| عركة الطلسي                                              |   |
| ١ دخول الولايات المتحدة واليايان الحرب                   | i |
| نعياز الولايات المتحدة إلى جانب الطفاء                   | ä |
| ا. تدهور العلاقات الأمريكية - اليابانية                  | ť |
| ا. الهجوم الياباتي على بيرى هارير                        |   |
| عركة ستفافرة                                             |   |
| ستنتف القتال في الجبهة الشرقية                           |   |
| . معركة سمولنسك                                          |   |
| . معركة ستالينيغراد                                      |   |
| . معركة خاركوف                                           |   |
| وهد القتال في جبهة شمال أفريقها                          |   |
| مركة علم طقا                                             |   |
| . معركة العلمين                                          |   |
| . الفيلق ٣٠ ٢٠٠٠                                         |   |
| الفيلق ١٠١٠٠                                             |   |
| ١٠٦١١٢٠١                                                 | ٣ |
| <b>چ</b> وم الطفاء على إيطاليا وسقوط موسوليني            |   |
| نول الطفاء فرنسا٢٥٧٦                                     |   |
| طفاء يوسعون نطاق عملياتهم العسكرية باتجاه بلجيكا وهولندا |   |
| روج فنلندا ودويلات البلطيق من قبضة الألمان               |   |
| لاه الألمان عاد اللقان ١٨٨٠                              |   |

| - | والمسك    |   | - 60 | · | 254 |
|---|-----------|---|------|---|-----|
| _ | والتلسنتك | 1 | -    | - |     |

| 1 #AT                                 | سقوط ألمانيا بيد الطفاء               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ن المعوط الهادي وجنوب شرق أسوا ٩٣ ه ١ | الطفاء يهلهمون المستصرات اليابلنية فر |
| كي بالقتليل النرية                    | الأمزيكيون يقصقون خيزوشيما ونغاز      |
| 17                                    | نتائج العرب                           |
| 17.1(116A)                            | الحرب العربية - الصهيونية الأولى (    |
| 17.1                                  | الأوضاع التي أنت إلى العرب            |
| 17.14                                 | القضية الفلسطينية والحركة الصهيون     |
| 17.7                                  | ٢. القضية الفلسطينية في الأمم المتد   |
| الى نولتين                            | ٣- قرار الأمم المتحدة يتقسيم فاسطير   |
| 177A                                  | المرحلة الأولى للحرب                  |
| 178A                                  | ١. الجبهة المصرية                     |
| 1766                                  | ٢. الجبهة الأرينية                    |
| 1760                                  | ٣. الجبهة السورية                     |
| 1767                                  | ٤. الصليات في قطاع الجيش العراقي      |
| 17£A                                  |                                       |
| 1707                                  | المرحلة الثانية تنحرب                 |
| 1707                                  |                                       |
| 1700                                  |                                       |
| 1707                                  |                                       |
| 170Y                                  |                                       |
| 1707                                  |                                       |
| 1701                                  | ٢. علية عين                           |
| 111                                   |                                       |
| 1177                                  |                                       |
| ا ایخامس                              | الجن                                  |
| 1777(190                              | الحرب العربية الصهيونية الثانية (١    |
|                                       | الأوضاع التي أنت إلى الحرب            |

#### كالبرسوعة السياسية والمسكرية س

| ۱. بريطتيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٠١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣. الكيان المهيوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تطور الأحك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ميزان القوى المسكري عشية الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العاليات العكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١. معركة معرات متلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معركة أبو عهيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣. معركة رفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤. معركة شرم الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ه. معركة يور سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التهاء العربالله العرب المستعدد ا |
| الحرب العربية - الصهيونية الثالثة (١٩٦٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العرامل غير المباشرة للحربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأحداث السليقة للحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ميزان القوى الصكري عثية يدء الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| العليات على الجبهة المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العنيات على الجبهة الأرننية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العنيات على الجبهة السرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النتائج العلمة للحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحرب العربية - الصهيونية الرابعة (١٩٧٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التحضير العام العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العمليات العسكرية على الجبهة المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعليات العكرية على الجيهة العورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لعمليات الجوية في الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لعثبات البحرية في الحرب الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| -3- | <br>M. : | 31 | - | 2 | -8- |
|-----|----------|----|---|---|-----|
|     |          |    |   |   |     |

| الشاط الصكري القاسطيتي في الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نتلع الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العرب الغرنسية – الروسية (١٨٧٠ – ١٨٧١)٠٠٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 AT - 1 |
| الماطات الغرنسية البروسية حتى سنة ١٨٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الموقف الدولي حتى سنة ١٨٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أسباب الحرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تطور العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معركة سيدان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الهجوم البروسي على سيدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نهلية العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معاهدة فراتكفررت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نتلج العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحرب الفيتنامية- الأمريكية (١٩٧٥ - ١٩٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخلفية التاريفية للتدخل الأمريكي في المنطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرحلة الحرب الخاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المواجهة الثورية للحرب الخاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مرحلة الانقلابات الصادرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرحلة الحرب المحدودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرطة الإعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يدو الهجمات الجوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عُطْ مَكَتَمَارًا الْنَقَاعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| معركة خيساته ۱۹۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هجوم القيت ۱۸۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الموقع العام ٢٧٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الهجوم المعاكس الأمريكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الآثار العبكرية للهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الآثار السياسية للهجوم٨٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### والمسورة السياسية والمسكوية

| أنفئة الحرب (١٩٦٩ – ١٩٧٣)                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| معاهدة باريس                                                        |
| سلوط سليمون وإعلان الوهدة                                           |
| معركة كسوان لوك                                                     |
| العروب القينتامية - القرنسية (١٩٤٥ - ١٩٥٤)                          |
| معدات الحرب                                                         |
| الحرب العالمية الثانية وآثارها في فيتنام                            |
| ٢. مقاومة الفيتناميين للفرنسيين والياباتيين                         |
| ٣. ثورة آپ ١٩٤٥١٩٤٥                                                 |
| المرحلة الأولى من الحرب (١٩٤٥ - ١٩٤٧)                               |
| معركة سايوون                                                        |
| الاتفاق الفيتنامي - الفرنسي علم ١٩٤٦                                |
| القهار الصراع القيلنامي - القرنسي                                   |
| المرحلة الثانية من الحرب ١٩٤٨ - ١٩٥٢                                |
| قيام نولة فينتام (حكومة الباوداي)                                   |
| التدخل الأجنبي ودوره في الحزب                                       |
| المستناد الصواع القيتنامي – الفرنسي                                 |
| المرب الفيتنامية – الفرنسية في مرطتها الأخيرة عام ١٩٥٣ – ١٩٥٨، ١٩٥٨ |
| التطورات الصكرية                                                    |
| خطة نافلر                                                           |
| خطة جيك المضادة                                                     |
| معركة لاي تشاق (LAI CHAU)                                           |
| معركة تلخيك واتوبيو ( Ahepeu & Thakhek)                             |
| معركة أونغ مدلي (PHONG SALG)                                        |
| معركة ديان بيان في                                                  |
| مؤتمر جنيف ١٩٥٤١٩٥٠ مؤتمر جنيف                                      |

| حزب قوكلاند                                 |
|---------------------------------------------|
| الأهمية الاستراتيجية لجزر القو              |
| الاوضاع السياسية والصكرية ا                 |
| بدء العليات العربية                         |
| الموقف الصكري للحرب                         |
| نتائج العرب                                 |
| حرب القرم                                   |
| العلاقات الروسية العثمانية                  |
| مسألة الأملكن المقتسة                       |
| مهمة منتظيكوف                               |
| لحتلال المقاطعتين الدانوبيتين               |
| موقف أوروبا من النزاع                       |
| العليات العربية                             |
| المرحلة الأولى                              |
| المرحلة الثانية                             |
| دخول سردينيا الحرب                          |
| الوساطة النمساوية                           |
| ت الحرب ومعاهدة باريس                       |
| نتائج العرب                                 |
| العرب الكورية                               |
| سمهدات الحرب الكورية                        |
| شل اللجنة الأمريكية – السوةيتو              |
|                                             |
| ئي كوريا<br>دران دار د د د د افر ري د د د د |
| لىلوماسىية الأمريكيسة فسي ا<br>شها          |
|                                             |

# لجخزء السادس

| T • A 7  |            | رپر          | إعلان الم  |
|----------|------------|--------------|------------|
| Y - 1 \$ | عثية العرب | متحدة وكوريا | الولايات ا |

#### --الميسوعة السياسية والمسكرية-

| *1.**                                              | سير العليات الصكري      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| * 1 · 0                                            | القتال في البحر والجو   |
| * 1 • Y                                            | عيور نهر هاڻ            |
| الريكيين                                           | المجليهة الأولى مع الأ  |
| ***************************************            | سير العملية الثائثة     |
| 711A,                                              | سقوط نيدجون             |
| 7111 <sub>**********************************</sub> | الساطة الهندية          |
| ***************************************            | سير العمليات            |
| 7 1 7 0                                            | التكم نحر تايجو         |
| * 1 * 7                                            | سير الصليات الصنكرية    |
| 7170                                               | الإنزال الأمريكي        |
| ***************************************            | معركة سيئول             |
| *11 £ ·                                            | الفتال على الجيهة الجا  |
| 7160                                               | عبور خط (۲۸)            |
| *1161                                              | معركة بيونغ يانغ        |
| پ قکوریة                                           | التدخل الصيني في الح    |
| 7101                                               | دواقع التشخل الصيتي أ   |
| 711.                                               | سير العمليات            |
| من التنفل الصيني                                   | موقف الولايات المتحدة   |
| يدان                                               | مقاوضات الهدنة – حز     |
| رضات الهننة                                        | المرحلة الأولى من مقام  |
| رضات الهنئة                                        | المرحلة الثانية من مفار |
| 7 7 1 0                                            | حرب الملاة علم          |
| 7 T 1 0                                            | أسياب الحرب             |
|                                                    | ١. الأسياب غير المياش   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *              | ٢. الأسياب المياشرة     |
| * * 1 Y                                            | المرحلة الأولى          |
|                                                    |                         |

#### البرسوعة السياسية والمسكرية ---

| العرطة الثانية                                     |
|----------------------------------------------------|
| العرطة الثلاثة                                     |
| نكع لحرب                                           |
| العرب النمساوية - البروسية                         |
| الغلفية التاريخية للعرب                            |
| اللها العرب                                        |
| (علان العرب                                        |
| نتلج الحرب                                         |
| العرب الهندية - الباكستانية                        |
| اسياب الحرب                                        |
| الحرب في الجبهة الغربية                            |
| الجبهة الشرقية                                     |
| الاستسائم في دعا وقيام جمهورية بنفائش              |
| حرب الوراثة الأسبانية                              |
| سب العربا                                          |
| معلة إطاليا                                        |
| حملة مارليوري الأولى                               |
| ملة هرشت                                           |
| حملة الراين والدانوب                               |
| أ. معركة الرابن                                    |
| پ. معركة الدانوب                                   |
| **************************************             |
| حملة راميليه                                       |
| 77AY                                               |
| منة مقباهيه                                        |
| **** Alexander   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |
| عرکة                                               |
| Y081                                               |

#### كالمسبحة السياسية والفسكونة

| 7777                                   | معركة نئيان                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ۲۲۹۷ن                                  | العليات البحرية والصكرية في إسبا    |
| ************************************** | نصر العثقاء في قانس                 |
| ************************************** | اتضمام البرتفال إلى الطفاء في العام |
| 7794                                   | استيلاء الطفاء على جبل طارق         |
| YY . 1                                 | قيام الطفاء يغزو إسباتيا            |
| TT. T                                  | انتهاء العرب                        |
| TT. 1                                  | الحروب الإيطالية                    |
| TT. 7                                  | الدور الأول                         |
| TT.V                                   | العملة الأولى                       |
| TT - A                                 |                                     |
| TT - 1                                 | العملة الثالثة                      |
| TT1 ·                                  | معركة مارجنانو                      |
| TT11                                   | الدور الثاني                        |
| TT11                                   | المملة الأولى                       |
| TT! T                                  | مىلح كلمبريه                        |
| TT1 &                                  | المملة الثانية                      |
| TT10                                   | العملة الثالثة                      |
| TT1A                                   | معاهدة كاتوكميرسيس                  |
| TT1 1                                  | نتائج المروب الإيطالية              |
| YTY                                    | العروب الصليبية                     |
| TTT1                                   | ظروف ودواقع الحروب الصليبية         |
| TTT1                                   | الظروف والدواقع التاريخية           |
| ************************************** | الظروف والدواقع السياسية            |
| 7770                                   | •                                   |
| ************************************** | الظروف والثوافع الاقتصادية          |
| 777A                                   | الظروف والدافع الدينية              |
|                                        |                                     |

| والمسك |  |  |
|--------|--|--|
|        |  |  |
|        |  |  |

| YTT                                     | تعداد الحمالات الصليبية            |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 7771                                    |                                    |
| 7777                                    | حملة العامة (الفقراء)              |
| 7777                                    | حملة الأمراء الإقطاعيين            |
| 7777                                    |                                    |
| 7 F T T                                 |                                    |
| TTTA                                    | ٢.إمارة أتطاكية                    |
| **************************************  |                                    |
| TT0 £                                   | إمارة طرابلس                       |
| Y                                       | أوشاع الإمارات الصليبية            |
| Y***                                    | عماد ألدين زنكي وجهوده ضد الصليبيي |
| YY45                                    | فتح الرها                          |
| 777A                                    |                                    |
| ور الدين محمود                          | اتحاد مصر وسوريا والعراق في عهد ن  |
| TWV                                     |                                    |
| Y * Y                                   | شم مصر                             |
| TTYT                                    | صلاح الدين الأيوبي والصليبيون      |
| 77Y7                                    |                                    |
| TTVA                                    | تحرير القس                         |
| **************************************  | الصلة الصليبية الثالثة             |
| TPAP                                    | الحملة الصليبية الرابعة            |
| TTAO                                    | الحملة الصليبية الخامسة            |
| TTAY                                    |                                    |
| **************************************  |                                    |
| TTA9                                    |                                    |
| *************************************** |                                    |
| ****                                    |                                    |
|                                         |                                    |

#### كالمحموعة المساهبية والمسكوية

| تكع الحروب الصليبية على اورويا                       | اولا تنا |
|------------------------------------------------------|----------|
| ع المبراسية                                          | التتالع  |
| ع الاجتماعية                                         | النتاكع  |
| ع الاقتصادية                                         | النتائع  |
| و المضارية                                           | Hirks    |
| تلج الحروب الصليبية على المنطقة العربية              | ٹائیا ن  |
|                                                      | e dirite |
| الاقتمادية                                           | النتائع  |
| ع الاجتماعية والمضارية                               |          |
| پ النابليونية                                        |          |
| اع التي أنت إلى الحروبا                              |          |
| ت الأوروبي الثالث                                    |          |
| تابليون من التحالف الثالث ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |          |
| 7 E • V                                              |          |
| ر القاري                                             |          |
| . البرتغال                                           |          |
| . استانیا                                            |          |
| rs1                                                  |          |
| على روسيا                                            |          |
| الأمع١٤٠٤                                            |          |
| و افراق                                              |          |
| الغليج الثالثة                                       |          |
| 7 £ Y Y                                              |          |
| ن والمراجع                                           |          |
| 7411                                                 |          |



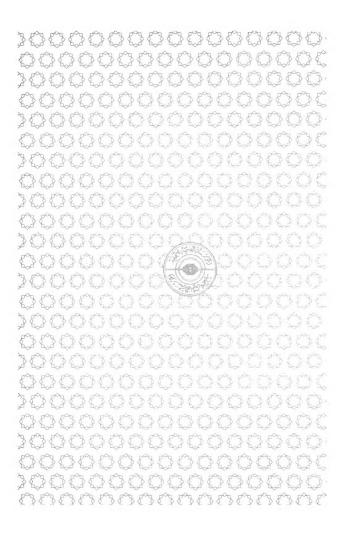





الأورن البيعات التاكم 131212 و استوران البيرة 137212 الإرادة النواعة 13727 الإرادة النواعة 13747 و التاكم 13747 الأردن عقال - من بيا 14747 الأردن عقال - من بيا 14747 الأردن عين الدارة التاكم 14747 الأردن من الدارة التاكم 14747 الأردن المارة عن سارة التاكم 14777 الأردن المارة عن التاكم 14777 الأردن المارة عن التاكم 14777 الأردن التاكم 14777 الأردن التاكم 14777 الأردن التاكم 14777 الأردن التاكم 14777 التاك